# الشيخ عَبدأُ مدلعت لايلي

# مِن البامِ النُّبوّة

🕥 دار الجديد، طبعة ثانية مُنَقَّحة، ١٩٩٣

• ٢٤٣٧٥٢ - على حمدان ـ خطّ الخطوط: على حمدان ـ خَبَطه بالشّكل على الشّكل على الشّكل على المسّد الدين ـ أصوله: محمود عسّاف ـ خطّ الخطوط: على عاصي ـ رسّم الغلاف: محمد شمس الدين ـ محورة الغلاف مُقتبسة من: L'Islam nelle Stampe, BE-MA Editrice, Milano, 1988

# مَنْبَهَة ... لهذه الطبعة

أَبَتْ هذهِ الدَّارُ ٱلكَرِيَةُ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَ مِنْ بَعْضِ قَديمي جَديداً كَاسْمِها، فَأَخَذَتْ بأشبابِ نَشْرِ هذا ٱلْكِتابِ، بِحُلَّةٍ قَشيبَةٍ في حَواشيها إغْراء، شَأْنَها فيما تَنْشُرُ.

وَآقَتَرَخْتُ عَلَيْهَا أَنْ يَمْثُلَ للنّاسِ هذهِ آلْمَرَّةَ بِعُنُوانِ جَديدٍ، كُوليدِ تَقَمَّصَ في يَوْمِهِ غَيْرَ ثَوْبِ أَمْسِهِ... أَوْ تَناسَخَ في خَلْقِهِ خَلْقُهُ البَدِيءُ، وآنتظَمَتهُ أَمْشَاجُ تَكُوّنِهِ الأَوّلِ. فَأَكبَرُ فُصولِ آلكِتابِ تَدورُ على آسْمِهِ هذا آلنُسْتَحْدَثِ: مِنْ أَيّامِ ٱلنّبوّةِ - مَشَاهِدُ وَقَصَصٌ، بَعْدَ أَنْ كُنْتُ دَفَعْتُهُ إلى آلْقارِيءِ مِنْ قَبْلُ سَنَةَ ١٩٤٧ عَن دار آلْعِلْم لِلْمَلايينِ أَيّام يَفَاعِها وحَبُوها، إِبّانَ كَانَتْ تَثّاقَلُ بَيْنَ آخُبُوةِ والْحَبُوةِ، وَتَستَثنى بَيْنَ آلِخَطوةِ وآلْخُطوةِ، بآسْمِ: أَيّام آلْخُسَيْن.

وَلَمْ أَبْغُدْ بِٱلتَّسْمِيةِ ٱلْحَاضِرَةِ ٱلْعَتِيدَةِ عَنْ تِلْكَ ٱلْقَديمَةِ ٱلْعَهِيدَةِ، فَالْحُسَيْنُ (ع)، في جَوْهَرِهِ وَحَقيقَتِهِ، يَوْمٌ مِنْ أَيّامِ ٱلنَّبُوَّةِ، وَهَذَا أَكْبَرُ لَهُ وَأَرْحَبُ وَأَغْنَى وَأَحَبّ.

وَجاءَ آقْتِراحُ آلدّارِ، دارِ آلجَديدِ، عَلَيَّ، بَعْدَ إِبْلالِي مِمَّا أَلَمَّ بِي وَأَدْخَلَنِي آلْمُسْتَشْفَى. وَآتَ فَقَ لِي لِلآوِنَةِ أَنْ رَأَيْتُ آلذينَ بَلَوْتُهُمْ مُنْذُ سَنَةِ ١٩٣٥، أَعانيهِمْ وَأُعاني مَعَهُمْ إلى أعُوامي هذهِ الأَخيرةِ، على حَقائِقِهِمْ. فكانَتْ حَصيلَةُ بيادِري مِنْهُمْ، في أكبر شأنِها، زُؤاناً إلّا بَقِيَّةً هِيَ آلْكَرائِمُ مِنَ آلْحَبُ واللّبابِ، شَفَعَتْ بِمَا كَانَ آجْتَمَعَ عِنْدي مِنْ أَكْداسِ «غَرابيبَ سودٍ».

فَكَانَ فِي مُقَدِّمَةِ هؤلاءِ ٱلتَّفْرِ ٱلْكَرِيمِ ٱلَّذِينَ ذَكَرُونِي أَيَّامَ مَعْطَرَتْ أَلماً حَوْبِائي وَسُويْداءُ نَفْسي، مِنْ أَصْحابِ ٱلسّماحَةِ ٱلشّيْخ مُحَمَّد مَهدي شَمْس الدين ٱلّذي قال، ولَمْ يَتَوَرَّعْ، على مَسْمَع وَمَرْأَى، ولَكِنْ بتَعْبير يَتَضَمَّنُ مَعْناهُ: مَا ٱتَّفْقَ لِي وَشَهِدْتُ ظَلِيماً مِنْ ذَوِيهِ كَٱلْعَلايليّ، وَلا رَأَيْتُ ظَلُوماً كَقَوْمِهِ، وَٱلشّيْخ ٱلصَّديق ابنُ الشيخ الصَّديق ابنُ الشيخ الصَّديق ابنُ الشيخ الصَّديق ابنُ الشيخ الصَّديقِ مُحَمّد رَشيد رَاغِب ٱلْقَبّانِي ٱلْقائِمُ بِأَعْباء الشيخ الصَّديقِ مُحَمّد رَشيد رَاغِب ٱلْقبّانِي ٱلْقائِمُ بِأَعْباء الشَّيْخِ الصَّديقِ مُحَمّد السَّدِ السَّيْخِ الْمُعْلِقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ أَصْحابِ ٱلدَّوْلِقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ الموريّة المَعْلَقِ مَعْنال إِذَى اللهُ وَمِنْ المُعلَى مِيشال إِذَى وَمِنْ المُورِيّ المَعالى ميشال إِذَى وَمِنْ المُورِيّ المَعْلَقِ وَمَن اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمِنَانِ التَّابِينِ اللهُ وَكَانَ عَرَبيّاً جَامِعاً، يَومَ ٥ آبِ سَنَةَ ٥٥٩ ١. وأَكْتُفي وَكَانَ عَرَبيّاً جَامِعاً، يَومَ ٥ آبِ سَنَةَ هُ هُ ١٩٠٤ وأَكْتُفي النَّاسِ أَنْ تُواجِعَ الصَّحافَةَ فيها لَيْعُوفَ مَا كَانَ مِنْ وَقْعِي على النّاسِ أَنْ تُواجِعَ الصَّحافَة فيها لَيْعُوفَ مَا كَانَ مِنْ وَقْعِي على النّاسِ أَنْ تُواجِعَ الصَّحافَة فيها لَيْعُوفَ مَا كَانَ مِنْ وَقْعِي على النّاسِ أَنْ تُواجِعَ الصَّحافَة فيها قَلَ ٱبْنُ المَلَقِرِيِّ مَا حَلَى مَاحِبُ نَفْحِ الطَّيب:

سُبِحانَ مَنْ قَسَمَ ٱلْخُطُوطَ فَلا عِتابَ وَلا مَلامَةُ أَعْمى، وَأَعْشى، ثُمَّ ذو بَصَرِ وَزَرْقَاءُ ٱليَمامَةُ

وتوَّج عيادتي، أنَّه أَقبلَ مُهرُولاً صاحبُ الفَخامةِ رئيسُ الجُمهوريَّةِ، ولا تَظُنَّه مَنْ قَدْ يَتَبادَرُ إلى ذِهْنِكَ أو مَنْ تَعْرِفُ، بل هُوَ الأَرْفَعُ والأَكْرَمُ والأَحَبُّ، إنَّه فَخامةُ رئيسِ جُمْهوريَّةِ عَبْقَر، الإبداعِيُّ سَعيد عقْل.

ولا تَأْسَ أُو تَبِعْتَئِسْ من قِلَّة الرَّعيَّة في مجمهُوريتك، فقديماً قالَ رَصِيفُكَ السَّمَوْأَلُ:

تُعَيِّرُنا أنَّا قَليلٌ عَدِيدُنا فقلتُ لها: إنَّ الكرامَ قَليلُ

وَكَانَ سَبَقَ دُخُولِيَ ٱلمُنتَشْفَى، بَادِرَةٌ مُواسِيَةٌ عَلَى غَيْرِ النَّيْظَارِ، بَلْ عَلَى تَئِفَّةِ، أَيْ عَلَى حَيْنِ بَغْتَةِ، مِنَ ٱلْقَيِّمَةِ ٱلمُشْرِفَةِ عَلَى مَسَاعِ إِنْسَانِيَّةِ فَي صَيدا، آخْتَصَّتْنِي بِدِرْعِ مُؤَسَّسَاتِها، وَلأَنَّها باتَتِ مَسَاعِ إِنْسَانِيَّةِ فَي صَيدا، آخْتَصَّتْنِي بِدِرْعِ مُؤَسَّسَاتِها، وَلأَنَّها باتَتِ آلاَنَ فَي مَكَانِ مَسْؤُولِيَّةٍ أَتَجَاوَزُ وأَطُوي آلْآسْمَ، لِئلَّا تَنْقَلِبَ كَلِمَةُ آلَانَ فِي مَكَانِ مَسْؤُولِيَّةٍ أَتَجَاوَزُ وأَطُوي آلْآسْمَ، لِئلَّا تَنْقَلِبَ كَلِمَةُ آلَهُ عَلَى مَكَانِ مَسْؤُولِيَّةٍ أَتَجَاوَزُ وأَطُوي آلْآسْمَ، لِئلَّا تَنْقَلِبَ كَلِمَةُ آلَهُ عَلَى مَكَانِ مَسْؤُولِيَّةٍ أَتَجَاوَزُ وأَطُوي آلْآسْمَ، لِئلًا تَنْقَلِبَ كَلِمَةُ آلْشَانِي كَلِمَةً زُلْفَى... وأنا ما تَعَوَّدُتُها وأنا بَعْدُ فَتِي، فَكَيْفَ بِي وأنا آلشَّمانِينِينَيْ...

فَكَانَ هؤلاءِ «مِجَنِّي دُونَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِي»، وَهُمْ عَلَى أَيِّ حَالِ أُهَمُّ وَأَجَلُّ مِنْ مِجَنِّ آبْنِ أَبِي رَبِيعَةَ «ثَلاثُ شُخوصِ كاعِبانِ ومُعْصَرُ».

وَٱلغَرِيبُ أَنَّهُ فِي شَرِيطِ هذهِ التَّرائياتِ، تَبدَّى لي حامِلُ قَلَم كانَتْ كَلِمَتي فِي رِثاءِ أبيهِ وَحُدَها شافِعَةً ليُذْكَرَ... وحينَ أُنَوِّهُ

## بِتِلْكَ آلْكَلِمَةِ أُشِيرُ إِلَى أَنَّهَا كَلِمَةٌ (١) كَانَ يَخْفَظُ وَيُرَدُّهُ أَكْثَرَ

(١) أُثبت نصّها الكامل هنا لئلا يذهب بها دَهْرُ الدَّهارير، وتَلْتَــُهُها دُوَّامَةُ الأعاصير كأكثر ما كنت كتبت. فلم تُنشر إلّا في جريدة الحياة لصاحبها المرحوم كامل مروة، وذلك بتاريخ ٢١/٢/ ١٩٤٧ عدد ٤٩٦ وهذا نصها:

﴿ أَيُّهَا ٱلفَقيدُ ٱلكَبيرُ: هُنَيْهَةٌ وَبَعْضُها كَانَ لَي مِنْ عُمْرِكَ، يَوْمَ مَشى ٱلقَدَرُ عِنْدي بِحَظُّ سَعيدٍ،
 فَعَرَفْتُكَ وما كانَ طَويلاً وَلَقيتُكَ وماكانَ كثيراً.

وفي حسّ القلْبِ، أيَّ شَأْنِ لِلزَّمَنِ الذي يُختَضَرُ بِجَبَروتِــهِ عِنْدَ عَتَــبـتِهِ، فَقَدِ اَنقَلَبْتُ وَكَأَنَّ أَمْسَى مَا اَتَّسَعَ إِلَّا لَك، وكأنّ يَوْمَي لِيْسَ يَعِي إِلَّا ذِكْراكَ.

هي هُنيَهَـةً، ولكنْ مِمَّنَا تَـرَكَتْ في حسِّ نفسي بتُّ أشْقُـرُ لكَأْنَمَّا هو عُـمُري كُـلُه جاءَ في مِقْدار هُـنيهة.

عَرَفْتُكَ إِنْسَاناً، ولا أَزِيدُكَ، بصِفاتٍ أَنْتَ تَمْلِكُ أَكْرَمَها، فَلَيْسَ قَليلاً في دُنْيايَ ودُنْياكَ، أَنْ نَعْرِفَ إِنْسَاناً يَعِيشُ بِحَقَائِقِهِ، بِعُرْيِ حَقَائِقِهِ، إِنسَاناً يَعِيشُ بِحَقَائِقِهِ، بِعُرْيِ حَقَائِقِهِ، إِنسَاناً يَعِيشُ بِعَقَائِقِهِ، بِعُرْيِ حَقَائِقِهِ، إِنسَاناً يَعِيشُ بِعَقَائِقِهِ، إِنسَاناً يَعِيشُ بِعَيْمُ وَلَا بِقِيمِهِ فِي نَاسٍ، دَعِ آلمَعْنى آلإِنسَانيَّ، ثُمَّ قُلْ: إِنَّهُمْ يَعِيشُونَ بِمَا تَشَاءُ أَن تقولَ، ولا أَحاوِرُكَ، بِلُ لَعَلَى أُجارِيك.

قَرَاتُكَ فَحَبُبُكَ إِلَيْ مَا قَرَأْتُ، ثُمُّ عَرَفْتُكَ فأحسَسْتُ مَا قَرَأْتُ لَكَ حَيَاةً، فَالحَرْفُ مَا كَانَ يَنْحَدِرُ عَنْ قَلَمِكَ، إِلَّا بِحَرْفِ مِثْلِهِ آنحَدَرَ إِلَيْهِ مِنْ مَعْناك.

فَما الْكَرْتُ مِنْكَ ولا غيرَكَ عِنْدي، بَلْ لَكَانْمِي يَوْمَ عَرَفْتُكَ أَقْرَأُكَ أَيْضاً، وَلَكِنْ في نَبْرَةِ هِيَ آتَخَنُرُ آشْيِعالاً، ومَا كانَ لِهذا آلوَرَقِ أَنْ يَنْهَضَ بِكُلِّ حرارَتِها.

فَكنْتَ، فيما تَخُطُّ وتقولُ، تشقدُّمُ إلى هَيْكُلِ هذا آلوَطَنِ بِنُدُورِكَ وقَرابيــنِكَ... كَالَّذِي يُصَلِّي، وَمَغْنَى ٱللَّهِ في صَلاِتِهِ الْحَبُرُ صَلاتِهِ، فَوْقَ آخرِينَ أَكْبَرُ مَغْنَى اللَّهِ في انْفُسِهِمْ حَظُّ انْفُسِهِم، فَصَلاتُهُمْ في مَعْبَدِ آلوَطَنِ رِجْسٌ، وَصَلاتُكَ في مَعْبَدِ آلوَطَن قُدْسٌ...

وَلَيْسَ في هذهِ آلزُّفْرَةِ آلتي آنطَرَتْ عَلَيْها هذهِ آلْكَلِمَةُ، حُروفٌ آسْتَوَتْ في ألفاظِ، مِثْلما تَعَوَّدَ أَنْ يَجِدَ آلنّاسُ في كلِماتِ دُموعِهِمْ وأفانينِ دُموعِهِمْ... وإنَّمَا هِيَ حُشاشَةٌ آزفطَّتْ قَطَراتُها، وَجَرَتْ في مُحروفِ رَسَمَتْها، ثُمَّ جَمَدَتْ فيها. مَقاطِعِها، وَلَعَلَّكَ تَسْتَغْرِبُ ولا تُصَدِّقُ، أَمينُ نَخْلَة الَّذي كانَ، في آلعَرَبيَّةِ، آلأَذَبَ، آلأَذَبَ آلدِّمَقْسَ آخُريرَ.

وَأُرَدُّدُ مَعَ شَاعِرِنَا ٱلْعَرَبِيِّ ٱلْقَدِيمِ لَبِيدٍ قَوْلَهُ:

ذَهَبَ ٱلَّذِينَ يُعاشُ في أَكْنافِهِمْ وَبَقيتُ في خَلْفِ كَجِلْدِ ٱلأَجْرَبِ وَقَوْلَ ٱلآخَرِ ٱلْعَبّاسِيِّ:

قُمْ فَٱسْقِيَتِي بِٱلْكَبِيرِ وَغَنِّني ذَهَبَ ٱلَّذِينَ يُعَاشُ في أَكْنافِهِم

وَالْأَغْرَبُ الْأَغْرَبُ في هذا الزَّمَن، الزَّمَنِ ذي التّعاجيب، أَنَّ الْقَدَرَ بَكُلِّ ما فيهِ مِنْ أَسْرار الغَيْب، كأنَّه لَمْ يَخْلُقْ سَيِّداً مِنَ الجُلَّةِ الْقَدَرَ بَكُلِّ ما فيهِ مِنْ أَسْرار الغَيْب، كأنَّه لَمْ يَخْلُقْ سَيِّداً مِنَ الجُلَّةِ الْقِلْيَةِ الَّذِي اَحْتَفَى فَجْأَةً، إلا قَنْطَرَةَ عُبورٍ لِشَيْءِ لا أَدْري ما اسْمُهُ، لِيُصْبِحَ وَحْدَهُ الدُّنْيا، كُلَّ الدُّنْيا، وَبِكُلِّ حَذافيرِها أَيضاً...

وَيَنْقَطِعُ عَجَبِي كُلُّهُ، أَنَّني في مِضْمارِ عَرْضِ بَعْضِ مِنْ أَيَّامِ النَّبُوَّةِ، وَسَبَقْتُ بأَنَّ آلحُسَيْنَ مِنْ أَكْبَرِ أَيَّامِها، فلا بِدْعَ أَنْ أَبَلْسِمَ النَّبُوَّةِ، وَسَبَقْتُ بأَنَّ آلحُسَيْنَ مِنْ أَكْبَرِ أَيَّامِها، فلا بِدْعَ أَنْ أَبَلْسِمَ

وَانا، عَلِمَ اللَّهُ، مَا كُنْتُ لِأُجْرِيَ حَرْفاً عَلَى قِرْطاسٍ، لَوْ أَنَّ مَنْ أَكْتُبُ عَنْهُ يَقْرَأُني، أَوَ يَقْرَأُ في وَمِهِ عَنْ أَمْسِه.

تَكْرِيْ لَكُنْ هِيَ ذِكْرَاهُ التِي أَمْلَتْ عَلَيٌّ، يَوْمَ باتَتْ أَكْبَرَ مِنْ مُحدودِ ٱللَّحْمِ وَالدَّمِ، وَأَوْسَعَ مِنْ واقِعِها في آلزَّمانِ وآلمكانِ.

لَّ الْيُهَا ۚ الرَّاحِلُ ٱلكَّرِيمُ: لَقَدِ ٱبتُليتَ شَأْنَ ٱلنّاسِ هُنا، فَالَزْتَ ٱلفُرْبَةَ، ولكِنْ مَنْ كانَ يَدْرِي النّكَ سَتَطُويِها غُرِبَةً إلى غُرْبَةٍ، هِيَ قَرِيبَةٌ حَتّى لكَأَنّها عِنْدَ مُنْحَدَرِ يَدِكَ، وبَعيدَةٌ حتّى لكأنّها وَراءَ مُنْحَدَرِ ٱلشَّمْسِ.

فَيَا آيُهَا آلقريبُ آلبعيدُ لَنْ نَفْقِدَكَ، فَأَنْتَ يَوْماً ذَهَبْتَ تَهْدِمُ وتَبْنِي، وهذا ميرائك. وَأَنْتَ آليَـوْمَ تُبارِكُ وَتُشيرُ، وهذا هَمْسُكَ هَمْسُ ذِكْراك...».

بُرَحاءَ بَلُوايَ بِٱلْعَطَائِمِ مِنْ بُرَحاءِ بَلُواهُ ٱلَّتِي تَحْمِلُ في ثَناياها ٱلْعَزاءَ، لِطَائِفَةِ ٱلْمُعَذَّبِينَ، وَٱلطَّمَأْنِينَةَ كُلَّ ٱلطَّمَأْنِينَةِ لِلْمَفْجوعينَ ٱلْحَروبينَ، مِنْ دَهْرِهِمْ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ...

عَلَى أَنّني أَتَأْسَى بِقَوْلَيْنِ لشَاعِرَيْنِ سَبِقًا في أَدَبِنَا الزّاهِرِ، أَحَدُهُما أَبُو ٱلْحُسَنِ ٱلْجُرْجَانِيّ يَوْمَ أَخَذَ عَلَيْهِ النّاسُ عُزْلَتَه فأجَابَ مُتَعَلِّياً:

يَقُولُونَ لِي: فيكَ آنقِباضٌ وإِنَّمَا رَأَوْا رَجُلاً عَنْ مَنْزِلِ آلذُّلُ أَحْجَمَا إِلَى أَن رَفَعَ عَقيرَتَهُ مُتَلَوِّماً:

أَأَشْقَى بِهِ غَرْساً وَأَجْنِيه ذِلَّةً إِذاً فَاتَبَاعُ آلِجَهْلِ قَدْ كَانَ أَخْزَمَا ثُمَّ أَخَذُتُ نَفْسي بِمَا أَخَذَ بِهِ صَاحِبُنا أَبُو ذُوَيْبِ آلْهُذَليّ الّذي وَاضَ مُيُولَ هَواهُ، وَكَبَحَ جَمِاحَ صَبَواتِهِ في قَدَرٍ وَحَدِّ:

وَٱلنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَغَّبتَها وَإِذَا تُرَدُّ إِلَى قَليلِ تَقْنَعُ

وكَانَ عُقْبَى كُلِّ أُولِئِكَ أُنِّي سَعِدتُ سَعَادَةَ بُودا بَمَعْنَى لَقَبِهِ في السَّنْسِكْرِيتيَّة: المُسْتَنير.

أَيْسَتُ بِوَحْدَتِي وَرَضِيتُ بُغدي فَطابَ آجُوَّ لي وَدَنا السُّرورُ وَأَخْكَمَنِي آلزَّمانُ، فَلا أَبالي ... أَسارَ آجُيَشُ أَمْ رَكِبَ ٱلْأَميرُ

#### الفاتحة

هذه فُصولٌ من حياةٍ تَمَجَّدَتْ فيها أَحْلامُ الإنسانيَّةِ، وٱتَّصَلَتْ في الواقع بِقَدْرٍ عَيْرِ مَحْدودٍ مِنْ رَوْعَةِ الأَحْلام...

فلمْ تَعُدْ تَحْمِلُ آسْمَها التَّقليدِيَّ «الأَحْلامَ التَّائِهَةَ» الّذي أَعْطاهُ أَقْدَمُ ناطِقِ بالشِّعْرِ، مُنْذُ فَجْرِ الإنسانيّة، يومَ غَدَتْ واقِعاً حَيّاً لكائِنِ حَيّ...

\*

وكانَ هذا الفَجْرُ قَدِ آنبَثَقَ في الغابِ، وآتَّصَلَ بلَأْلائِهِ في المَغاوِرِ وَاللَّمُهُوفِ، حيثُ أَطَلَّ الإنسانُ، لأوَّلِ مَرَّةٍ، إلى الأُفُقِ مُتَأَمِّلاً، وشَعَرَ بومُجودِه...

ولكنْ لم يَسْقُطْ من وُجودِهِ إلّا على أشْباحٍ ورُموزٍ، ثُمَّ لمْ يَفْهَمْ...

Ţ.

اتَّصَلَتْ حَيْرَةُ الإنسانِ بِكُنْهِ إنسانيَّتِهِ في مراحلِ النَّشوءِ العَقْليِّ، ومَدَّ الخَيَالَ في مَعْني الحَيْرَة...

ولم يَزَلْ يَلِجُ، مَعْصوبَ العَيْنَيْنِ، هَيْكُلَ الوُجودِ الأَصَمَّ، حيثُ لا يَكُونُ للصَّوْتِ رَجْعٌ ولا صَدى، إلّا حفيفاً خافِتاً ولَغَطاً يَنبعِثُ من كُلِّ مكانٍ، بَيْدَ أَنَّهُ مُبْهَمٌ كَنَعْمَةِ الوَتَرِ المقطوعِ، أو رَجْفَةِ الحَنينِ الشَّارِدَةِ الذَّاوِيَة...

\*

كُمُّرُ شَرِيطُ الوُجودِ سَرِيعاً كاللَّمْحَةِ المُضْمَحِلَّةِ. وما يَثْبُتُ منه إلّا رُوًى يَمُدُّها السَّرابُ والآلُ، كتلكَ الرُّوَى الّتي تَتَراقَصُ على القِمَمِ في عَيْنِ الفَجْرِ وآغْتِماضِ الغُروب...

إِنَّ إِنْسَانَ اليَوْمِ، حينَ يَلْتَقي، في بَعْضِ مُنْحَدَراتِ (\*) الطَّريقِ، بإنْسَانِ التَّاريخِ البَعيدِ، لنْ يَجِدَ لَدَيْهِ، بَعْدَ رِحْلَةِ الزَّمَنِ الطَّويلةِ بهِ، مَا يُخْبِرُهُ عَنْه...

\*

وأخيراً ثَبَتَ في طَبْعِ الإنسانِ أنّ بَحْثَ الوُجودِ يَحولُ دونَ تَذَوُّقِهِ، فَأَنْكَفَأَ عليهِ، ونَسَجَ أَحْلامَهُ عنِ السَّعادَةِ والخَيْرِ والجَمال...

وكثيراً ما كان كَيُرُ بينَ حينِ وآخَرَ، في جَوِّ الإنسانِ، كواكِبُ مُلْتَمِعَةٌ تُضيىءُ جوانبَ هذا الوُجودِ، وهيَ تُجَنِّحُ أحياناً وتَذْهَبُ صُعُداً أحياناً، لِتَنْقُلَ البَشَرَ مِن الحَيْرَةِ إلى التَّأَمُّلِ، مَأْخوذينَ بنَشْوَةٍ خَفِيَّةٍ تَظَلُّ الذِّكرى تُشِيعُها أَبَداً...

وإلى هذه الذُّكْرى، الَّتي تَحْمِلُ معنىً أَزَلِيّاً، قَصَدْنا في عَرْضِ ذِكْرَى

<sup>(\*)</sup> كِنايةٌ عن القَبرِ.

النُّبوَّة التَّارِكَةِ أَلوانَها المِثاليَّةَ تُشيرُ إلى الخُلودِ، وتَنْسَدِلُ بشَفَقِها المُشِعِّ على البّقاء...

#### مُقدِّمة

لم أقْصِدْ في هذه المَشْهَدِيَّاتِ إلى التّاريخِ، إلّا فيما يَدْخُلُ في حَدِّ تَصْحيحِ الرّوايةِ أو الحَبَرِ، وأمّا ما وَراءَ ذلكَ فقدْ أَوْسَعْتُ تَحْقيقَهُ ودَرْسَهُ في تاريخ الحسين: نقد وتحليل الّذي خَصَصْتُهُ بالوَجْهِ التّاريخيِّ المَحْضِ، وما يَدْخُلُهُ مِن قُرْبِ أو بُعْدٍ، لكيْ يَتَسَنّى للمُطَّلِعِ أَنْ يَتَّصِلَ بالشّخصيَّةِ، الّتي يَدورُ البَحْثُ عليْها، أتصالاً تامّاً يُخَوِّلُهُ أَنْ يُصْدِرَ حُدَّمًا، بسَلْبِ أو إيجاب.

وحاوَلْنا، هناكَ، أَنْ نَتَفَهَّمَ حَرَكاتِ النَّبَوَّةِ والنَّبِيِّ، بالإضافَةِ إلى عَوامِلِ العَصْرِ التي لا بُدَّ أَنْ تُقَيِّدَ مَجارِيَ التّاريخ، إِنْ للجَماعةِ أو للأفْراد.

وهذهِ العواملُ، الّتي هي مَصْدَرُ أَلُوانِ الزَّمن، نُسَمِّيها تاريخاً حينَما تَقَعُ في المكانِ، وتُحَرِّكُ الجُموعَ على ما آسْتَنَّتْ مِنِ آتِجَاهاتٍ وحَدَّدَتْ من مَذاهِبَ. وبدُونِها لا نَفْهَمُ من التّاريخِ إلّا أنَّهُ تَكْرارُ لحَرَكاتٍ مُبْهَمَةٍ لا تُعَبِّرُ لنا عن شَيءِ يَدْخُلُ في حَدِّ فائِدَتِنا.

ويَكُونُ الغَرَضُ مِنَ التّاريخِ قدْ ضاعَ، حينَ لا يَتَسَنَّى لنا أَنْ نَصِلَ الجانبَ الواقِعِيِّ مِنَ الحياةِ التي نَعيشُها بالجانِبِ التّاريخيِّ، فإنَّ الحياةَ كَلِمَةٌ مُؤَلَّفَةٌ من الواقِعِ والتّاريخِ جَميعاً، وإنّ الجُزْءَ الأَهَمَّ فينا، جَماعاتٍ كُنّا أُو أَفْراداً، تاريخيُّ مَحْضٌ. وما دُمْنا لمْ نَسْتَطِعْ أَنْ نَصِلَ ما آسْتَوَى فينا من الواقِعيَّةِ بما آسْتَوَى فينا من التّاريخيَّةِ،

فلنْ تَكُونَ لنا فائِدَةٌ مِنَ التّاريخ.

بَيْدَ أَنّنَا نَشْعُرُ بِالحَاجِةِ إِلَى التّاريخِ. حَتّى لَيُخَيَّلُ إِلَينَا أَنّ لَدَى الإِنسَانِ، طِفْلاً وشَيْخاً، حاسّةً سادِسَةً تاريخِيَّةً تُلِحُ فيه بحاجَتِها، وتُشيعُ في دَخيلَتِهِ ٱطْمِئْنَاناً مَشْفُوعاً بِتَلَبُّسٍ للقِصَّةِ، كأنّما هو يَسْمَعُ حِكايةَ نفسِهِ، أو كأنّما آنتَقَلَ، عَبْرَ الزَّمَنِ، إلى حيثُ يَكُونُ الزّمانُ المَوْهومُ، وتقومُ وَقائِعُ الماضي.

وهذا المُيْلُ في الإنسانِ يَرْجِعُ، عندِي، إلى ما آسْتَوَى في مِزاجِ النّفسِ وَوَحْدَتِها من الجُزْءِ التّاريخيِّ، فإذا صادَفَ ما يَبْعَثُهُ تَحَرَّكَ بقُوَّتِهِ، وأَخْضَعَ المَشاعِرَ لِلدّهِ في نَوْعٍ من الهُيامِ والحنينِ، وفي نَوعٍ من الإحساسِ العميقِ بأنّه شيءٌ يَتَّصِلُ بهِ آتَصالاً ذاتِيّاً، كأنّما مَرَّ عليهِ مُنْذُ بَعيد.

وهذا يُبيحُ لنا أَنْ نَسْتَنْتِجَ أَنَّ الإنسانَ الفِطْرِيَّ \_ أَو بعبارةٍ أَشْمَلَ، الإنْسانَ الفِطْرِيُّ \_ أو الّذي لم يُكَوِّنْ له تاريخاً \_ يَفْقِدُ هذا الجُزْءَ، ولذلكَ هو لا يَتَحَسَّسُ بهذا المَيْلِ أو النَّزوع.

وعليه فَفَقُرُ القِصَّةِ، أو عَدَمُها، في أَدَبِ أُمَّةٍ ما، يَوْجِعُ إلى ضَعْفِ هذا النَّرُوعِ، إلى عَدَمِ تَوَافِي الجُرْءِ التّاريخيِّ فيها وآستِوائِهِ. وهذا ظاهِرٌ لَدى عربِ الجَاهِلِيَّةِ اللّذينَ لمْ تَكُنِ القِصَّةُ تَسْتَهْويهِمِ آسْتِهْواءً يَجِيءُ في دَرَجَةِ شَهَواتِ النَّفسِ أَوِ الجَسَدِ الأُخْرى؛ بينَما نَجِدُ القصّة بَدَأَتْ تَبُرُزُ في أَدَبِ العربِ الذين آسْتَقَرُوا أو الجَسَدِ الأُخْرى؛ بينَما نَجِدُ القصّة بَدَأَتْ تَبُرُزُ في أَدَبِ العربِ الذين آسْتَقَرُوا وكَوَّنوا لهم تاريخاً نَوْعاً ما، كالحيريِّينَ في عَهْدِ المنَاذِرَةِ، والشّامِيِّينَ في عَهْدِ الغَساسِنَةِ، فَتَوَلَّدَ لَدَيْهِمِ المَيْلُ إلى قصصِ التاريخ. ولَعَلَّ في الظّاهِرَةِ الآتِيةِ ما يَقْطَعُ كُلُّ رَيْبٍ في صِحّةِ هذا الرّأي، وهي أنّ القصّة المُرَكَّزَةَ لا تَكُونُ إلّا حيثُ يَكُونُ للأُمَّةِ تاريخُ مُنَوَّع.

فالعَرَبُ عادوا، بَعْدَ التّاريخِ، إلى تَذَوُّقِ القِصّة، لأنّهُ تَوافَرَتْ فيهِمْ لَذَّةُ (ص)

الاَسْتِماعِ الَّتِي يَبْعَثُهَا الجُزءُ التّاريخيُّ في النَّفْسِ، وقدْ قَوِيَتْ هذه اللَّذَّةُ دِراكاً مع التّاريخ، وتَقْوى كذلك في كُلِّ أُمّةٍ وقَبيل.

ونحنُ نَلْمُسُ، في عَصْرِنا الحاليِّ، مَيْلاً أَشَدَّ إلى القصّةِ، حتّى كادتْ تَـتَمَيَّزُ بآسْمِ الأدبِ وتَسْتَبِدُّ بهِ عمّا سِواها، ولقدْ قالَ بعضُ النّاقِدينَ: إنّ الأدبّ هو القِصَّةُ في القَرْنِ العِشْرين.

وأمّا الشَّعورُ بكُلِّيةِ الحياةِ، والشَّعورُ بأنّ التّاريخَ والقَصَصَ يُعَبِّرانِ عنْ مَعانِ مُشْتَرَكَةٍ، هُما اللّذانِ يُعَلَّلُ بهما، عادةً، المَيْلُ إلى القِصّةِ، فقدْ تَوَلَّدا، بلا رَيْبٍ، بعدَ التّاريخِ. فإنّ هذينِ الشَّعورَيْنِ نَتيجَةُ تَجْرِباتٍ ومُقارَناتٍ قامَ الإنسانُ بها بينَ نفسِهِ وبينَ الماضينَ، وأَدْرَكَ هذه الصِّلَةَ وتَحَقَّقَ من كُلِّيةِ الحياةِ بعدَها. فتعليلُ المَيْلِ إلى التّاريخِ والقصص، بهذا الشَّعورِ التَّجْريديِّ الكُلِّيِّ، تَعْليلُ بالسَّبَ المُنْفَعِلِ دونَ السَّبَ الفَاعِلِ الحقيقيّ.

وهذا الرَّأْيُ، الَّذي نُعْطيهِ من بواعِثِ القِصّةِ ولَذَّتِها وتَعَلَّقِ الجُمهورِ بها، حتى وَصَلَتْ إلى دَرَجَةِ أَنْ تَصْبُغَ الأدبَ وتُسَيْطِرَ عليه بصِبْغَتِها، حقيقيِّ جدّاً... وأنا أشْعُرُ بحاجةٍ إلى الزِّيادَةِ من إيضاحِهِ، لأنّه يُصَحِّحُ مُحمُلَةَ الأَوْهامِ، وطائِفَةَ الأَخْطاءِ الشّائِعَةِ في المؤضوع.

لا رَيْبَ في أَنَّ الإنسانَ، الّذي أَسْلَمَهُ التّاريخُ إلى العُصورِ، يَمْتازُ بحاسَّةِ تاريخيَّةِ خاصَّةِ، تَفْصِلُهُ عنِ الإنسانِ الّذي أَسْلَمَتْهُ الطّبيعةُ الأُولى، والّذي آنبَئْقَ من يد اللهِ. وهذه الحاسّةُ تَزْداد عملاً في الإنسانِ بآزْدِيادِ عَمَلِ التّاريخِ فيه، وتَنَبُّهِ العُصورِ في أعْماقِهِ. والمَيْلُ إلى التّاريخِ أو القَصَصِ وليدُ وُجودِ الحاسَّةِ المَذْكورةِ وتوافُرِها، وهو - أي المَيْلُ - يتفاوَتُ على مِقْدارِ تَفاوُتِ الجُزْءِ التّاريخيِّ في الكائِنِ البَشْرِيِّ. ومِنَ الخَطَأ الظَّنُّ بأنَّ مَيْلَ الإنسانِ إلى القَصَصِ فِطْرِيِّ أو عَفَويٌّ، بلْ هو نتيجةُ تَلَبُّدِ أَجْيالٍ من التّاريخِ في جَوْهَرِه النّفسيِّ ومَدِّهِ بإيحائِها. وهذه الحاسَّةُ نتيجةً تَلَبُّدِ أَجْيالٍ من التّاريخِ في جَوْهَرِه النّفسيِّ ومَدِّهِ بإيحائِها. وهذه الحاسّة

التّاريخيَّةُ الحَيَّةُ تَتَطَلَّبُ غِذَاءَهَا، وتَكُونُ في بَعْضٍ مِنَ الشَّعوبِ نَهِمَةً، ونَهِمَةً إلى حَدِّ كبيرٍ، ولكنَّ هذا النَّهَمَ ليسَ مَثْرُوكاً للعَفْوِ والطَّبيعةِ العِرْقِيَّةِ، بلْ هو خاضِعٌ لِسُنَّةٍ نُشوئِيَّةٍ خالِصَةٍ، ما دامَتِ الأُمَّةُ قَدِ آتَّصَلَتْ بالتّاريخِ وآتَّخَذَتْ خُطُواتِها فيه.

وهذا الرَّأْيُ يَنتَهي بنا إلى تَفْسير: لماذا كانَ أَدَبُ اليونانِ فقيراً مِنَ القِصّةِ في جاهِلِيَّتِهِم؟

ولِماذا أَثْرَوْا بالقِصَّةِ بعدَ التّاريخ؟

ولماذا كانَ أدبُ العربِ كأدبِ اليونانِ فقيراً مِنْها في الجاهِلِيّةِ، ثُمَّ أَثْرَى بها بَعْدَ التّاريخ، حتّى بَلَغَتْ قِمَّتَها في أَلْفِ لَيْلَة؟

ولماذا بَلَغَ نَهَمُ الحاسَّةِ التَّارِيخِيَّةِ، بعدَ ذلك، في الجُمهورِ العربيِّ إلى دَرَجَةِ لم يَثْبُتُ أَمامَها نَحْوٌ من الأَدَبِ والفَنِّ، كما تَشْهَدُ بهذا قِصَّةُ حُبِّ عليٌ بْنِ آدَمَ، والبُخَلاءُ للجاحِظِ، ورِسالةُ الغُفْرانِ للمَعَرِّيِّ، والتَّوابع والزَّوابع لآبْنِ شُهيْد، وحيُّ آبْنُ يَقْظانَ لآبن طُفيل، والمقاماتُ للحريري، وأحاديثُ آبْنِ دُرَيْدِ الأَرْبعونَ، ومصارِعُ العُشَاقِ لآبْنِ السَّرّاج، وأعْطَتْ عُصورُ النَّهَمِ قَصَصَ عَنترَة، وأبي زَيْدِ الهلاليِّ، والملَكِ سَيْف؟

ولماذا زادَ المَيْلُ إلى القِصَّةِ، في الأدبِ الأوروبِّيِّ الحديثِ، عنْه في القُرونِ الوُسْطى؟

ونحنُ إِنَّمَا نَحْصُو نَظَرَنا في الأدبِ، دونَ أَنْ نَلْتَمِسَ أَنْحَاءً أُخْرَى، لأَنَّ الأَدبَ أَكْثَرُ آسْتِجَابَةً إلى رَغَباتِ الجُمهورِ وتَطَلَّعِ المُحيطِ، وهو، إلى ذلكَ، يَتَلَوَّنُ بَمُحْتَلِفِ الأَلُوانِ، ويَحْفَظُ بِتَلَوِّنِهِ تَراوُحَ العوامِلِ التي أَثَّرَتْ فيه.

فَعَدَمُ وُجودٍ أَدبِ القِصّةِ، في أُدبِ العربِ الجاهِليِّ، معناهُ عَدَمُ مَيْلِ الجُمهورِ اللها، أو ضَعْفُ هذا المَيْلِ عندَهُ، التّابِعُ لضَعْفِ الجُزْءِ التّاريخيِّ في مِزاجِ النَّفْسِ

وؤڅدَتِها.

فما ذَهَبَ إليهِ إِذاً مُؤَرِّخُو الآدابِ، مِنْ إِسنادِ خَصائِصَ وآسْتِعْداداتٍ مِزاجِيَّةٍ لَبَعْضِ الشُّعوبِ دُونَ بَعضِ آقْتَضَتْ ذَلكَ، خَطَأٌ مَحْضٌ؛ ناهيكَ أَنَّهُ تَعليلٌ غارِقٌ بِهَ الشَّعوبِ دُونَ بَعضِ آقْتَضَتْ ذَلكَ، خَطَأٌ مَحْضٌ؛ ناهيكَ أَنَّهُ تَعليلٌ غارِقٌ بِهَ وَالسَّوقِ» (١) على ما يُسَمِّي ذَلكَ بيكون في مَنْطِقِهِ الجديدِ، كما أَنَّه تَعْليلٌ يُعْطي في كُلِّ مِثالٍ (٢) رَأْياً، ولا يَقومُ في قانونٍ يُبَيِّنُ العَلاقَةَ المُوَحَدةَ بِينَ حَادِثِ السَّبَبِ وحادِثِ الأَثْر.

والقِصّةُ، على أيِّ حالٍ وبإطْلاقِ، لا يُمْكِنُ أَنْ تَنْشَأَ إِلَّا في أُمَّةِ آجْتَمَعَ لها تاريخٌ مُنَوَّعٌ، ومَرَّ بها زَمَنُ كان كَفيلاً بتَزْويدِ الأفرادِ بحاسَّةِ تاريخيَّةٍ تَجْعَلُهُمْ يَتَذَوَّقُونَها، ويَميلونَ إليها.

وهذا الرَّأْيُ الّذي نُقَرِّرُهُ يَكْشِفُ، عَدا الخَطَأِ المَذَكورِ، عن كَثيرٍ مِنَ الأوهامِ التَّوْبَوِيَّة التي جَنَحَتْ إلى القِصّةِ، كأُسْلوبِ للأطفالِ بتَعْميم خاطِيءٍ. بلْ لا بُدَّ لسَلامَةِ التَّطْبيقِ من مُراعاةِ مُرورِ الزَّمَنِ، وقيمةُ هذا الزَّمنِ في تَوْفيرِ الحاسَّةِ التّاريخيَّةِ في الوَسَطِ المُشْتَرَكِ للطِّفل وتَفاوُتِها. وقدْ يَنْتَهي بنا هذا الرَّأْيُ إلى إخْضاع الأُسلوبِ التربويِّ للقِصّةِ لِمَنْ هُمْ فَوْقَ الطَّفولَةِ، إذا كانَتِ الحاسَّةُ فيهِمْ أَكْثَرَ تَحَكَّماً وآقتياداً.

كما يَدُلُنا على السَّبَ الصَّحيحِ لإخْفاقِ أدبِ القِصَّةِ لَدَى بَعْضِ الشُّعوبِ، والسَّبَ في عَدِّها نَسيجاً أعْلى عندَ بعضِ الشُّعوبِ الأُخْرى، وأيضاً يَدُلُنا على أنّ

 <sup>(</sup>١) يَعْني بِالكَهْفِ شَخْصِيْةَ الفَرْدِ النّي تُكَوِّنُها الطَّبيعةُ والبيقةُ والتَّغْذِيَةُ والتَّوْبِيَةُ. وَلَمَا كَانَتْ تلكَ العَوامِلُ مُحْتَلِفَةً بَاخْتِلافِ الأَمْرادِ كَانَ لِكُلِّ إنسانِ نَزْعَتُهُ الحاصَّةُ وأَخْطاؤُهُ الحاصَّةُ. ويَعْني بالسّوقِ عَقْليَّةَ الوسطِ، ولها أَوْهامٌ تَنْحَلُّ فِي تَفَهُمِ الأَفْرادِ وتَعَقَّلِهِمْ.

<sup>(</sup>٢) مِنْ مِثْلِ فَقْرِ الأَدَبِ العَرَبِيِّ بِعَدَم آسْتِغدادِ العَرَبِ الطَّبِيعِيِّ لها، وتَغليلِ القَصِّ عندَ بعضِ الأُدَباءِ العَرَبِ في العَهْدِ العَبَاسِيِّ بالتَّأْثُرِ الأَدَبِيِّ والدَّمَوِيِّ، وتَغليلِ ظُهورِ أَلْفِ لَيْلَةِ بالمِزَاجِ الأَدَبِيِّ الحَلِيطِ، وتَغليلِ القُوَّةِ والصَّغفِ في القِصَّةِ عندَ الأُمِ المُستَعِدَّةِ لها، في مَرْعَدِهِم، بتَعاليلَ شَتَى لا تَسْتَنِدُ إلى تَغليلِ يقومُ على مُؤثرُّ والحِد.

العناصِر، الّتي تَلْزَمُ لِتَذَوُّقِ القصَّةِ، تَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ الحَاسَّةِ الْمَذْكُورةِ. والقِصَّةُ، في نَظَري، لا فَنَّ لها ولا عناصِرَ قاعِدِيَّةً إلّا نِسْبِيَّةً فقط، فهي مَحْدُودَةٌ بالزَّمانِ والمكانِ والمكانِ. والحُحاكاةُ أو الاحْتِذَاءُ وَهُمْ وَبُعْدٌ عن فَهْمِ ما ثَبَتَ في جَوْهَرِ النَّفْسِ والكائِنِ. والحُحاكاةُ أو الاحْتِذَاءُ وَهُمْ وَبُعْدٌ عن فَهْمِ ما ثَبَتَ في جَوْهَرِ النَّفْسِ التَحَوِّلِ، الذي يَمْسَحُ الفَنَّ بتَهاويلِهِ، ويَمُدُّ الأَدبَ بالحَيَاةِ والرُّوحِ.

فالدّاعِيَةُ الحَفِيَّةُ فينا إلى التّاريخ والقَصَصِ الّتي نُحِسُ بِها ظامِئَةً على الدَّوامِ، مُتَطَلِّعَةً على الدّوامِ، هي وَليدةُ ما آسْتَحالَ في بحوْهَرِ النَّفْس من أشياءِ الماضي المُتَلَبِّدِ، وَتَمَدَّدَ في بِنائِهِ كَهُلامِيّاتٍ عامِلَةٍ حَيَّةٍ. وإذا ثَبَتَ أنّ فينا جانباً تاريخيًا، فلا مُنْقَلَبَ لنا عنْ أنْ نَتفَهَّمَ وقائِعَ الماضي كتاريخ، وأنْ نَتَّصِلَ بالمشاعِرِ الّتي سَيْطَرَتْ فيه كَوْضٍ وقَصَصٍ، وبذلك يَظَلُّ التّاريخُ مادَّةً حَيَّةً شاعِرَة.

وآسْتِواءُ الحياةِ في الحاضِرِ إِنّما يَقُومُ على دوافِعِ المَاضي وجَواذِب المُسْتَقْبَلِ، فلا جَرَمَ إِنْ كَانَتْ بنا حَاجَةٌ إلى التّاريخِ التَّعليليِّ من حيثُ نَتَّصِلُ بالمُؤثِّراتِ الحَقيقيَّةِ، وداعِيَةٌ إلى التّاريخِ الوَصْفيِّ، من حيثُ نَرَى الصُّورَ الحُتَّلِفَةَ الّتي طَفَتْ على سَطْح الحياةِ المُحتَّجِبَة.

ونحن، هنا، نُحاوِلُ عَرْضَ ما آتَّصَلَ بالنَّبوَّةِ بشَيءٍ من القَصَصِ الواقِعِيِّ، النَّبوَّةِ بشَيءٍ من القَصَصِ الواقِعِيِّ، النَّذي لا بُدَّ أَنْ يُنبِّهَ فينا كامِنَ الحِسِّ بِما يَبُثُّ مِنَ الإيحاءِ الصّامِتِ، وَيُهَيِّىءُ جَوْهَرَ النَّفس لِمَا سَمّاهُ تولستوي «عدوى الشَّعور»، وهو ذو أثر بَعيد، فَعَالِ في تَكُوين الشَّخصيةِ المُمْتازَة.

وقِصَّةُ عَصْرِ النَّبَوَّة لا تَدَعُنا نَخْرُجُ بِتَأَمَّلِ سَلْبِيِّ تَخْتَلِطُ فيه الدَّهْشَةُ بِالإعجابِ فقط، بَلْ تُزَوِّدُنا بِمَا يَدْعُونَهُ «الاشتراكَ في الوَعْيِ» أَيْ، بِتَأَمَّلِ إِيجابِيِّ، بِيَا مُثْلِ إِيجابِيِّ، يَجْعَلُ فينا آشْتِراكاً في الصَّفَةِ الشَّعوريّة.

وكذلك تَسْتَحيلُ النّفسُ الإنسانيَّةُ آسْتِحالَةً أُخْرى بِمَا أُسَمِّيهِ «عَدْوى التّاريخ». فعليْنا لذلك أنْ نَعْرِف كَيْفَ نَسْتَثْمِرُ التّاريخ مِثْلَ قُوَّةٍ تَنصبُ في شَرايينِنا وغروقِنا، وكيفَ نُحَوِّلُ تَيّارَهُ المُبَعْثَرَ في اللَّجِ الباهِتِ ليَزيدَ حياتَنا حَرَكةً، وحاضِرَنا

آندِفاعاً ومَضاء.

وتابعُ النَّبُوَّةِ شخصيَّةُ إيمانٍ ومبادِىء، وشخصيَّةُ دَعَةٍ وسَلامٍ. فهو يُرينا في كُلِّ جانِبٍ مِنْ بجوانِبِ الحياةِ أَلُوانا وألوانا.

فَيَكُونُ جُزْءٌ من تاريخِهِ عقيدَةً، والجُزْءُ الآخَرُ جِهاداً، فَيُكْتَبُ الخُلُودُ له، ويُكْتَبُ عَلَيْنا أَنْ نَأْتُمَّ بِهِ لِنُجَرِّبَ إِيماننا في الجِهادِ، وجِهادَنا في الإيمان.

وأيَّةُ شخصيّةِ هي أَحْفَلُ مِنْ شخصيَّتِنا الّتي نُديرُ الحديثَ عليْها، بَمُعْنَوِيّاتِها وفَعالِيّاتِها، وأَيُّها أَحْظى بآثارها، فلمْ يَكُنْ لنا مَعْدِلٌ عنْ أَنْ نَتَوَخّاها ونَسْتَفيدَ منْها في الدُّكْرى، كما آسْتَفَدْنا منْها في الحياة.

ولستُ أَزْعُمُ لنفسي شيئاً من الفَضْلِ، وإنْ جَهِدْتُ في تَفَهَّم المُسْلِمِ الحُمَّدِيّ ولستُ أَزْعُمُ لنفسي شيئاً من الفَضْلِ، وإنْ جَهِدْتُ في تَفَهَّم المُسْلِمِ الحُمَّدِيّ زَمَناً غيرَ يَسير، فإنّني كُلَّما أَوْغَلْتُ فيها رَأَيْتُني أَحْوَجَ ما أَكُونُ إلى آثِيْداءِ دَرْسِها مَرَّةً أُخْرى بمعنى جديدٍ. وكذلكَ سَتَظَلَّ يَنْبوعاً يَرِدُهُ الصّادي، وهو يَجِدُ في كُلِّ رَشْفَةٍ أُخْرى بمعنى ولَذَّةً ونَكْهَةً ، ثُمَّ لا يَحورُ مَعْناها ولَذَّتُها ونَكْهَتُها في مَذْهَبِ إحساسِهِ وشُعورِه.

### يوم المدينة

كُنْتَ تَرَى النّاسَ في المدينَةِ يَروحونَ أَفُواجاً ويَغْدُونَ أَفُواجاً، والغِبْطَةُ تُمْلاً جوانِحَهُمْ بهذا الحَدَثِ المجَيدِ. وَهُمْ، وإن لمْ يَنْصُبوا «قَوْسَ النّصْرِ» حقّاً، فقدْ كانَ مَعْناهُ في قُلوبهِمِ الطّافِحَةِ بكِبْرِياءِ العَقيدَةِ وكِبْرياءِ المَعنى، وفي عَزائِمِهِم الطّافِحَةِ بكِبْرِياءِ العَقيدةِ وكِبْرياءِ المَعنى، وفي عَزائِمِهِم الطّافِحَةِ بكِبْرِياءِ المَجْدِ. وكانَ النّاسُ يَخْتَلِطونَ ويَتَحَلَّقونَ في كُلِّ مكانٍ، وعلى أَفُواهِهِمْ كَلِماتٌ ضاحِكَةٌ بِسِرٌ المَرْحِ المُنْشُورِ، فقدْ كانَ هذا اليومُ يومَ الظَّفَرِ بِبَدْرِ (١).

غَدَتِ المدينةُ، مُنْذُ هذا اليومِ، بَلَدَ الدَّوْلَةِ، بَعْدَ أَنْ لَبِشَتْ زَمناً وهي بَلَدُ العَقيدةِ، وفازَتْ بتَجْرِبتها الرَّائعَةِ، وخَطَّتْ أَبْهى سَطْرٍ في مَجْدِ العربِ ومَجْدِ الإنسانيّةِ جميعاً. فلم يَكُنْ هذا النَّصْرُ تَسْجيلاً لهزيمةِ فريقٍ وظَفَرِ آخَرَ، بَلْ كَانَ تَسْجيلاً لظَفَرِ الإنسانيّةِ الجديدةِ الحُرِّرةِ على الإنسانيّةِ الرَّجْعيَّةِ العَتيقَةِ، إنْسانيَّةِ الأَعْدلِ والقُيودِ، وإنْسانيّةِ الاسْتِعْبادِ الوَحْشيِّ المُنْكَر.

كَانَ هذا الطَّفَرُ، في حقيقَتِهِ، ظَفَرَ الفِكْرةِ الجَديدةِ والعَقْليَّةِ المُتَطَلِّعَةِ، وظَفَرَ المِثاليَّةِ والأخلاقِ على المادِّيَّةِ الصَّارِمَةِ والإباحِيَّةِ الجامِحَةِ، وكانَ يومَ تَحْريرِ الإنسانِ

<sup>(</sup>١) المُعْرَكَة الإسلاميّة الكُبْرى ضِدُّ المُشْرِكين.

مِنْ شَتَّى العُبودِيَّاتِ الدّينيَّةِ والاجتماعيَّةِ، ويومَ تَجْديدِ الإنسانِ وإنشائِهِ إنْشاءً آخَر.

غَدَتِ المدينةُ، في أُبّهاتِها وأَمْجادِها الحَفيلَةِ، بَلَداً جديداً، فلمْ تَعُدْ «يَثْرِبَ القديمَةَ» الّتي كانتْ، كغيرِها، وَكُراً مِنْ أَوْكارِ الفِكْرِ البالي والعقليّةِ الجامِدَةِ، الّتي لا لَوْنَ لها سِوَى ذلك اللَّوْنِ القاتمِ، وكانَ يَشيعُ في جزيرةِ العربِ، ولمْ تَعُدْ أَلْبَتَّةَ، بعدَ اليوم، مَرْكَزاً للنِّظامِ الاجتماعيِّ المُتَأخِّرِ المَوْروثِ مِن شرائِعِ الغابِ، وفيهِ الطَّبيعةُ البَرْبَرِيَّةُ، وكانَ يَشيعُ بشَتِي مظاهِرِهِ في كُلِّ العالَمِ القديمِ. فالشَّعْبُ ضَحِيَّةُ الطَّبقاتِ، وهؤلاءِ جميعاً ضَحايا فَرْدِ مُسْتَبِدٌ يُلاشي كِيانَ الأُمّةِ في كِيانِهِ، ويُحَوِّلُ تَتَارَ النَّشاطِ في الشَّعْبِ إلى ما يُغَذِّي أطماعَهُ ويُشْبِعُ مُيولَهُ ورَغَباتِه.

غَدَتِ المدينةُ، منذُ هذا اليومِ، مَرْكَزَ الفِكْرِ النّاهِضِ المُشِعِّ، والنّظامِ الإصلاحيِّ في كُلِّ حَقْلِ من مُحقولِ الاجتماعِ، ومَرْكَزَ الدَّوْلَةِ الحَيَّةِ الجَديدَةِ الّتي بَدَأَتْ تَنْزِعُ الأَعْلالَ السّابِغَةَ عن كُلِّ إنسانِ في كُلِّ مكانٍ. وكذلك آمْتَدَّتْ وآنْطَلَقَتْ، كما يَمْتَدُّ ويَنْطَلِقُ خَيْطُ النّورِ سريعاً سريعاً، حتى آنتَظَمَتْ مُعْظَمَ العالمِ القَديم.

لَيِثَتِ المدينةُ أَيّاماً مَديدةً وهي غارِقةٌ ببَهَجاتِها، مُنْتَشِيَةٌ بما أَحْرَزَتْ من نَجَاحٍ، فقدْ حَمَلَتْ شُعْلَةَ الإصلاحِ، وغَدَتْ رَسولَ المَدائِنِ والأَمْصار، وهي لنْ تَتَنازَلَ عن رِسالَتِها إلى العالَمِ مهما كَلَّفَها تَبْليغُ هذهِ الرِّسالةِ من تَضْحِياتِ داميّةٍ وَوَثَباتٍ حَمْراء.

إِحْتَضَنَتِ المدينةُ عقيدةً خالِدَةً ونِظاماً إِصْلاحيّاً خالِداً، ثُمَّ أَلَّفَتْ حِزْباً خَلَّقاً، فَدَوْلَةً مُحَرِّرَةً. وكانَ من حَظِّ بِلادِ العربِ أَنّها شَهِدَتْ، لأوَّلِ مرّةٍ، تَجْرِبَةَ نظامٍ مُحَمّدِ الاجتماعيِّ، وقدْ نَجَحَتْ في محدودِها ونَجَحَتْ خارجَ محدودِها، وفيها القُدْرَةُ على النَّجاح دائِماً.

كَانَ فِي أَفُواهِ النّاسِ حَديثٌ واحِدٌ كُلُّهُ الإعجابُ، مُنْذُ تَسَنّى لَفِئَةٍ قَليلةٍ مُؤْمِنَةٍ أَنْ تُحَطِّمَ حَمْلَةً كَامِلةً جَهَّرَتُها مَكَّةُ وَتَمَزَّفَتْ شَعاعاً. وخُطورةُ النّصْرِ تَرْجِعُ إلى مُؤْمِنَةٍ أَنْ المَعْرَكَةَ لَم تَكُنْ مِن نَوْعِ المعاركِ الّتي تَحْدُثُ كثيراً وتَقَعُ كثيراً، وإنّما كانَتْ صِراعاً بينَ مَبْدَأَيْنِ وعَقْليَّتَيْنِ وحياتَيْنِ، وقدِ آنتهى بغَلَبَةِ الأَصْلَحِ منهما في كُلِّ وحياتَيْنِ، وقدِ آنتهى بغَلَبَةِ الأَصْلَحِ منهما في كُلِّ أُولِئكَ جميعاً، فَشَاعَ في النّاس كَافَّتِهِمْ نَوْعٌ مِنَ الفَرْحِ العَقْليِّ كَالّذي يُحِسُّ به رَجلُ الفِكْرِ، وهو يَجْهَدُ جُهْدَهُ بسبيلِ المعرفةِ، ونَوْعٌ مِن الفرحِ النّفْسيِّ كَالّذي يَستخِفُ المَكافِحَ الظَّافِرَ والآمِلَ الواجِد.

وكانَ يَمُرُّ بِينَ جُموعِ النّاسِ رَجُلانِ يَهوديّانِ مُطْرِقَيْنِ في تَأَمُّلِ، في أَكْثَرِ تَطُوافِهِما، وأَحْياناً يَأْخُـذانِ بأَطْرافِ الحديثِ الخَفيضِ الهامِسِ، وهما: مُخَيْرِيقُ<sup>(٢)</sup> وعبدُ اللّه بْنُ سلَام.

قال مُخَيريقُ: لَشَدَّ ما يُدْهِشُني ويَروعُني هذا الظَّفَرُ الّذي أَحْرَزَهُ مُحَمَّدٌ وحِزْبُهُ، فقدْ كَانَ ظَفَراً سريعاً وناجِحاً، ولا يَنْشَبُ أَنْ يتَخطّى محدودَهُ الضَّيقَة، ويَشْمَلَ الجزيرةَ كُلَّها بيظامِهِ الإصلاحيِّ القويم، وتعاليمِهِ الواعِيّةِ الأخّاذَةِ، حتى لقدْ بَلغَ من مَدَى فاعِليَّتِها أَنّها تُحَقِّقُ لنفسِها الانْتشارَ السَّريعَ دونَ ما دعايةٍ وتَبشير.

قَالَ آبْنُ سَلَام: لَكَأَنَّكَ \_ يَا مُخَيْرِيقُ \_ تُحِسُّ بَمَا فِي نَفْسِي وَتَنْطِقُ عَنْ لِسَانِي، فَإِنِّي دَهِشٌ كَدَهْشَتِكَ وَمَرُوعٌ كَآرْتياعِك، وما أَحْسَبُ محمّداً إلّا مُفْضِياً إلى مُنْتَهِى عظيم جَلَلٍ، وكلُّ ما يَبْدُو لِي يُنْذِرُنِي بهذا المُنْتَهى، إنْ لَمْ يَكُنْ أَقَلَّ ما سَيَبْلُغُ إليه.

<sup>(</sup>٢) هُو مُخَيْرِيقُ النَّضْرِيُّ الإِسْرائيليُّ. قيلَ مِنْ بَني قَيْنُقاعِ، وقيلَ مِن بَني القَيْطونِ. وذَكَرَ الواقِديُّ والبَلادُرِيُّ أَمَّدَ كَانَ عَالِماً وَأَسْلَمَ. قَالَ لليَهودِ يَوْمُ أُمُحَدِ: أَلا تَنْصُرونَ مُحَمَّداً؟ وَاللّهِ إِنكُم لَتَعْلَمونَ أَن نُصْرَتَهُ حَقِّ عليكُم بُقْتَضَى المُعاهَدَةِ. فقالوا: اليومَ يومُ السَّبْتِ. فقالَ: لا سَبْتَ. وأَخَذَ سَيْقَهُ وَلَحِقَ بالنّتِي فَجُرِحَ جِراحاً قاتِلَةً، فلمَا حَضْرَهُ المَوْتُ قالَ: أَمُوالي إلى مُحَمَّدِ يَضَعُها حيثُ شاءَ. راجع الإصابة لِآبُن مُحجُرِ العَسْقُلانيّ، ج ٢، ص ٧٣.

ومحمد واثِق كَاشَد ما يَكُون، فقد أَوْجَدَ مادَّةً حَيَّةً، وصَحَّحَها تَصْحيحاً مَعْنَوِيّاً، وَوَلَّدَ فيها قُوى لا حَد لها، وغَذّاها بتعاليم تفاعَلَتْ مَعَ نَفْسِيّاتِ العربِ تفاعُلاً يَكْفي أَنْ يُكَوِّنَ بينَهم وَحْدَةً في الصِّفَةِ العقليّةِ والشُّعوريّة، كما غَرَسَ في قُلوبهِمْ طبيعة الإيمانِ الصّحيحِ الّذي يَوْدَري هَبَّةَ العاصِفاتِ، وحَرَّرَ أَفَيْدَتَهُمْ مِنَ السُّساطيرِ والأَوْهامِ، وبَلْوَرَ عليهِمِ الفِكْرَ، وعَوَّدَهُمُ النِّظامَ، وأَلْزَمَهُمُ الطَّاعَة وكلمة التَّقْوى، فكانوا أحق بها وأَهْلَها. وليسَ يُخْطِئني ظَنِّي في أنه لن تقومَ لشريعتِهِ شريعة، ولن يَتْ قومِه قَوْم.

قال مُخَيْريقُ: هَيَّجْتَ، وَاثْمُ اللَّهِ، في نَفْسي حديثاً طالَما كُنْتُ أَذودُهُ عنْ لِساني ذِياداً، حتّى لا يَجْري بهِ، ولا أَراني إلّا مُفْضِياً به إليك:

نَظُوتُ في شرائِعِ العالَمِ ونُظُمِهِ، على آختلافِ أَلْوانِها، وقَلَّبَتُها على شَتى وُجوهِها، فأنتَهَيْتُ إلى أنها تَتَناصَرُ على سَحْقِ قُوى الأفرادِ والجماعاتِ وآسْتِغْلالِهم آسْتِغلالاً أنانيّاً صارِماً. وهذهِ الشّرائِعُ والنَّظُمُ مُتَعاوِنَةٌ فيما بينَها، من أجلِ هذه الغايةِ الّتي لا تَتَّفِقُ بحالٍ والحُرِّيَّةَ الذّاتيَّةَ للبَشَرِ، فسَبيلُها القضاءُ على الكِفاياتِ والقابِليّاتِ الّتي هي عُنُوانُ آمْتِيازِ الإنسانِ، ليَحُولُوا دونَ أَنْ يُتِمَّ النَّشوءُ دُوْرَتَهُ، وبذلكَ يَسْتَسْلِمُ لهُمُ القطيع.

ولقدْ باتَ المجموعُ البَشَريُّ، من تأثيرِ هذهِ الأدوارِ، في روحِيّةٍ جِدِّ مَريضَةٍ، وآنكَفَأَتِ الجماعاتُ تَهْوي في أَتونِ التّنازُعِ السّاحِقِ، حتّى لكَأَنّ البشريّةَ في دَوْرِ آخِيضارِ، لا تَلْبَثُ معهُ طويلاً أنْ تَنْقَلِبَ هامِدَةً لا حَراكَ فيها.

فلم يَعُدْ في الأَدْيانِ ما يَرْوِي ظَمَأَ النَّفوسِ، بلْ على العَكْسِ، غَدَتِ الأَدْيانُ مادَّةَ الظَّمَأِ، كطالِبِ الرِّيِّ بالحَنْظَلِ، فإنَّهُ لا يَرْوَى، ولكنّهُ يَزيدُ شُعوراً بالحاجَةِ إلى الرِّيِّ. فالأَدْيانُ الدَّاوِيَةُ الكَسيفَةُ، والهَرْطَقاتُ المُسْتَطيرَةُ، والأَوْضاعُ الاجْتِماعيّةُ الفاسِدَةُ، والنَّظُمُ الاقْتِصادِيَّةُ النِّي أَذْكَتْ نِضالَ الطَّبقاتِ بِشِرَّتِهِ المُفْظِعَةِ، والتَّداعي الفاسِدَةُ، والتَّطعةِ، والتَّداعي

الأخلاقيُّ، ويَقَظَةُ الإباحِيَّةِ الطَّامِسَةِ، كُلُّ ذلك أَعَدَّ العالَمَ، بقَصْدٍ، ودونَ قَصْدٍ، إلى انتِظارِ كلمةِ البتّاءِ العالميِّ. ولا أَظُنُّ محمّداً إلّا ذلكَ البتّاءَ العالميُّ الأعْظَم، ولا أَظُنُّ دَوْلَتَهُ الصّغيرةَ، في محدودِ المدينةِ، إلّا نَواةَ تلكَ الدَّولةِ العالَميَّةِ العامَّةِ التي سَتَصْهَرُ في بَوْتَقَتِها الفَوارِقَ الملِيَّةَ، وتَسْتَعْلي على الأَجْناسِ والشِّيَعِ، فالإسْلامُ عقيدةٌ ودولةً وآنتِمَائيَّة.

عَرَفَ محمّدٌ سِلْسِلَةَ الأَرْبابِ المُتَرابِطَةَ في نَسَقِ، وعَرَفَ أَن البَشَرِيَّةَ لَنْ تَتَحَرَّرَ من هذه الغبودِيّاتِ المُرَكَّبةِ المُتداخِلَةِ، الّتي تُؤلِّفُ خَطَراً على الفِكْرِ البَشَرِيِّ، وبَوارِزِ الامتيازِ الإنسانيّ، وتَغُلُّ النّشاطَ الحيَوِيَّ بِما تَرْزَحُ به ككابوسِ ضاغِطِ وجاثومِ مُرَوِّعٍ إلاّ بعملِ عنيفٍ، وعَرَفَ أَن حَجَرَ الأساسِ في بنايةِ العُبودِيّاتِ الشّامِخةِ هي الطّبقةُ الرّوحيّةُ الّتي تَسوقُ الجُموعَ طائِعةً بما تُسَيْطِرُ بهِ على مناطِقِ اللّرَوْعيِ ومراكِزِ اللّاشُعورِ. فأَعْمَلَ مِعْوَلَهُ الأَقْدَسَ في بنايةِ العُبوديّاتِ الرّاسِخَةِ، اللّهِ شَهْدَتْ، من نَوْعٍ يَلكَ العواصِفِ، شيئاً كثيراً، فَمَزَّقَتْ رياحِها المُتناوِحةَ النّي شَهِدَتْ، من نَوْعٍ يَلكَ العواصِفِ، شيئاً كثيراً، فَمَزَّقَتْ رياحِها المُتناوِحةَ النّوبيَةُ الأُولِي الماضِيّةَ إلى هذه الطَّبَقَةِ ورُبوييَّتِها(٣)، وتَعَدّاها في نَوْعٍ من السُّخْريَّةِ والاسْتِفرازِ المُثيرِ، وما هو إلّا أَنْ تَرَلْزَلَ حَجَرُ الأساسِ، وخَرَّتْ صُروحُ الرُبوبيّاتِ، والتي متخرَتْ بالزّمن مَذْرورَةً، مُتنائِرةً في حَالتيْ تَبعْثُر وتراكُم.

ثُمَّ وَقَفَ مُحَمَّدٌ فوقَ أَطْلالِها شامِحاً، يُعْلِنُ حُرِّيَّةَ الإنسانِ (٤) وحُقوقَه في

 <sup>(</sup>٣) قالَ تعالى: «تَقالَوْا إلى كَلِمَةِ سَواءٍ نَيْنَنا وبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّهَ ولا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا ولا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِن دونِ اللّهِ، فإنْ تَوَلَّوْا فَقُولوا آشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» (آل عمران ٣: ٦٤).

 <sup>(</sup>٤) قالَ تَعالى: وَفَحشَرَ فَنادى، فَقالَ أَنا رَبُّكُمُ الأَعْلى، فَأَحَدَهُ اللَّهُ نَكالَ الآخِرَةِ والأُولى، (الذاريات ٧٩: ٥٢). وقالَ: وفَآسَتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ، (الزخرف ٤٣: ٥٤). وقالَ ولَستَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر، (الغاشية ٨٨: ٢٢). وقالَ: ورَبُّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وكُبَراءَنا فَأَضَلُونا الشبيلا، (الأحزاب ٢٧:٣٣).

الاستقلالِ (°) الذّاتيِّ، ويُعْلِنُ حُرِّيَّةً (٢) العملِ والإنتاجِ والجُهْدِ، ويُقَرِّرُ مَبْدَأُ (٧) المَسْؤُولِيَّةِ الشَّخصيةِ في الحُقُوقِ والجَزاءِ ونَظَريَّةَ الجَزاءِ للحقِّ العامِّ (٨)، ويَنْزِعُ أَغْلالَ الفِحْرِ. فمحمّدٌ حارَبَ الرُّبوبيَّةَ في شخصِ الأَوْثانِ الجامِدَةِ، وحارَبَ الرُّبوبيَّةَ في شخصِ الأَوْثانِ الجامِدَةِ، وحارَبَ الرُّبوبيَّةَ في شخصِ الأَوْثانِ الجامِدَةِ، وحارَبَ الرُّبوبيَّةَ في شخصِ الأَوْثانِ المُجتمعَةِ.

والمُدْهِشُ \_ يا آبْنَ سَلَامٍ \_ في مَنْهَجِ محمّدِ الإصلاحيِّ أَنّه قامَ على الزَّلْزَلَةِ الفِكريّةِ، لِيُعِدَّ النَّفْسَ الَّتي خَلَصَتْ (٩) من وراثاتِها إلى آغتِناقِ كُلِّ مَبْدَأ صالِحٍ، مهما بَدا نابِياً والمبادِىءَ السّائِدَة، ويَفْسَحُ للأفْرادِ والجماعاتِ سَبيلَ التّفْكيرِ المُنْطِقيِّ الهادِيءِ الحالي مِنْ شَوائِبِ الأفكارِ الأُولى ونَزَغاتِها. وكذلكَ لم يَعْمِدُ إلى الهادِيءِ الأوضاعِ القائِمةِ وتَغْييرِها فقط، كَما عَمَدَ المُصْلِحونَ مِن قَبْلُ، بلْ قَصَدَ تَصْحيحِ الأوضاعِ القائِمةِ وتَغْييرِها فقط، كَما عَمَدَ المُصْلِحونَ مِن قَبْلُ، بلْ قَصَدَ الله يَعْمِدُ وكرةِ الحَياةِ أوّلاً، ليضْمَنَ روحِيَّةً جديدةً يَتَوَقّى معَها الرِّدَّةَ والانْتِكاسَ اللّاشُعوريَّينِ، وكانا آفَةَ كُلِّ إصلاحِ خَرَجَ عَنْ يَدِ المُصلحينَ السّالِفين.

أُولئكَ كانوا يُصَحِّحونَ الأُوضاعَ ويُشيعونَها في المُجتمعِ، وروحِيَّةُ الجماعةِ لم تَزَلْ غارِقَةً في الأَوْحالِ والأَمْراضِ، ولمْ تَزَلْ تالِفَةً أَشَدَّ ما يكونُ التَّلَفُ. فلا تَلْبَثُ

 <sup>(</sup>٥) قالَ تَعالى: (لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكتَسَبَتْ، (البقرة ٢: ٢٨٦). ويَنْبَغي أَنْ يُلاحَظَ أَنَّ القانونَ العامَّ يَخْضَعُ للقانونِ الأَدَيِّ.

<sup>(</sup>٦) قالَ تَعالى: ووَأَنْ لَيْسَ للإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى، ثُمَّ يُجْزَاهُ الحَزَاءَ الأَوْفَى، (النجم ٥٣: ٢٩، ٤٠، ١٤).

 <sup>(</sup>٧) قالَ تَعالى: «وكُلَّ إنْسانِ أَلْزَمْنَاهُ طائِرَهُ في عُثْقِهِ» (سورة الإسراء ١٧: ١٣). وقالَ: «ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرى» (الإسراء ١٧: ١٥).

<sup>(</sup>A) قالَ تَعالى: «وَلكُمْ في القِصاصِ حَياةً يا أُولِي الأَلْمابِ لَعَلَّكُمْ تَثَقَّقُونَ» (سورة البقرة ٢: ١٧٩).

<sup>(</sup>٩) قالَ تَعالى: ﴿وَإِذَا قَيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَينَا عَلِيهِ آبَاءَنَا، أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُم لا يَعْقِلُونَ شَيئاً ولا يَهْتَدُونِ ﴿ (البقرة ٢: ١٧). وفي هذهِ الآيَةِ تَحْرِيرٌ للعَقْلِ مِن الوِراثاتِ، ودَعْرَةٌ إلى نَقْدِها على ضَوْءِ النَّطِقِ والفِكْرِ المُجَوِّدِ، وبذلكَ قضى القُرْآنُ على الوِراثاتِ كأساسِ للفِكرِ وحَكَّمَ العَقْلَ بِهَا، فَلَمْ يَشْجُبِ القَديمُ الدِّي يَصْطَدِمُ بالمنْطِقِ في سُنَّةِ النَّشُوءِ، وجاءَ تحريرُهُ للعَقْلِ مِن حَيْثُ إنَّهُ قضى عليها كأساسِ للفِكرِ.

الأؤضاعُ أَنْ تَفْسُدَ بفَسادِ روحِيَّةِ الجُموعِ ويَقَعُ الانْتِكَاسُ في المجتمعِ وتُعاوِدُهُ المُثَى، ويكونُ المُصْلِحُ لم يَزِدْ عنْ أَنّه نجم آلتَمَعَ فَجُأَةً، ثُمَّ آبْتَلَعَهُ خِضَمُّ اللّيلِ الحُمَّى، ويكونُ المُصْلِحُ لم يَزِدْ عنْ أَنّه نجم آلتَمَعَ فَجُأَةً، ثُمَّ آبْتَلَعَهُ خِضَمُّ اللّيلِ الحالِدِ... ولكنّ محمداً لم يَكُنْ من طِرازِ هؤلاءِ، فقدْ صَحَّحَ فكرةَ الحياقِ وروحيّةَ الحالِدِ... ولكنّ محمداً لم يَكُنْ من طِرازِ هؤلاءِ، فقدْ صَحَّحَ فكرةَ الحياقِ وروحيّة الجماعةِ أَوّلاً، ثُمَّ صَحَّحَ النَّظُمَ والأوضاع، وبذلك ضَمِنَ سلامَةَ المجتمعِ أبَداً، وَوَقَى الكائِنَ الاجتماعيَّ مِن الانتكاسِ والحُمّى.

فمحمد لم يَصْنَعُ أُمّةً في عِدادِ الأُمْ، بل صَنَعَ أُمّةً في عِدادِ الرُّسُلِ إلى كُلّ الأُمْ، وأكْبَرُ ظَنِي أَن أُمّتَهُ سَتَنْطَلِقُ في جِسْمِ العالَمِ المُتداعي، كما تَنْطَلِقُ العُصارَةُ، وفيها الحَرارَةُ والحَياةُ والحَرَكَةُ. فهذا اليومُ \_ يا آبْنَ سَلَامٍ \_ بَداعَةُ دُنْيا جديدةٍ، وأَوَّلُ يومٍ من تاريخِ عالَمٍ جديدٍ، فقدِ آسْتَدارَ الزَّمانُ وبَدَأ يَخُطُّ دَوْرَةً أُخْرى كما أرادَ محمّدٌ أن تَكونَ، وكذلك يَفْرِضُ المُصْلِحُ نفسه على الزَّمن.

قالَ آبْنُ سَلَامٍ: أَراكَ \_ يَا مُخَيْرِيقُ \_ تَتَكَلَّمُ بكلامٍ مَنِ آسْتَهْوَتُهُ رِسَالَةُ مِسَلَةُ مِسَلَةً وَمَعَ ذلك فإنّي أُنْصِفُكَ بأنّك لم تَجَاوِزِ المنْطِقَ في دائرةِ أوَّلُها الفِكْرُ وآخِرُها الحِسُ. ولقد شاءَتْ ليَ الظُّروفُ أَنْ أَجْتَمِعَ ببعضٍ من أَبْاعِهِ، وهو، وإنْ لمْ يَكُنْ له جَلاءُ مَنْطِقِكَ، ودِقَّةُ تَعْلَيلكَ، فقد غَمَرَتْني روحِيَّتُهُ ولَعِبَتْ بي وإنْ لمْ يَكُنْ له جَلاءُ مَنْطِقِكَ، ودِقَّةُ تَعْليلكَ، فقد غَمَرَتْني روحِيَّتُهُ ولَعِبَتْ بي تَتَاراتُها، وما أخسَبُ نَفْسي أقلَّ آنْجِذَاباً منك.

وأَذْكُرُ أَنِي سمعتُ آيةً (١٠) تَدْعو إلى الإيمانِ العقليِّ من قُرآنِ محمّد، وما هي إلّا أَنْ تَمَدَّدَتْ في قلبي وعَقْلي جميعاً. فَتَمَدَّدَتْ لها نَفْسي وأَخَذَتْ طَريقَها إلى ما وراءَ القُوى الواعِيّةِ، ومَضَتْ تَفْعَلُ فِعْلَها، تارةً في الفِكرِ، وتارةً في مذاهِبِ الشُّعور، حتى آنتَهَتْ بتَرْكيزِ فلسفَتِها عليَّ وتركيزي عليها، وإذا بي أُحِسُّ إحساساً وجدانيًا بأنها فلسفة، يَنْبَغي أَنْ أَعْهَدَها في أوّلِ ما أعْهَدُ من قضايا العقلِ، وإذا بي أُحِسُّ أَحِسُّ إحساساً عقليًا بأنها كُلُّ المنطِق، حتى لم يَعُدْ لي مَعْدِلٌ عنْ أَنْ تَكُونَ مُقَدِّمةَ أَحِسُ إحساساً عقليًا بأنها كُلُّ المنطِق، حتى لم يَعُدْ لي مَعْدِلٌ عنْ أَنْ تَكُونَ مُقَدِّمةَ

<sup>(</sup>١٠) قالَ تَعالى: وقُلْ هذهِ سَبيلي أدْعو إلى اللّهِ على بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ آ تَّبَعْنِي، (يوسف ١٢: ١٠٨).

الفِكْر.

والعجبُ \_ يا مُخيْريقُ \_ أنَّ مُحَمَّداً عالَجَ قضايا الدّينِ والعقلِ والحياةِ والاجتماعِ، وأعطى حُلولاً هي ما ظَلَّتِ الإنسانيّةُ تائِهَةً عنها وعَبَثاً تَنْشُدُها. ولعلَّ أعظَمَ ما يَسْتَوْقِفُني ويُغْريني حَلَّهُ لمُغضِلَةِ الأَدْيانِ، فهو لم يَنْقُضْها بلْ صَحَّحَها مِن الطَّفَيْليّاتِ العالِقَةِ عليها، فإنَّ في كلِّ دينِ قضايا الحقِّ الأُولى، وقد تَناوَلَها كلُّ قبيلِ بنوعِ عقليّتِهِ، وما ثَبَتَ فيها، فَلَوَّنَها بلَوْنِه، وما زالَ يُلْيِسُها، ويُضيفُ إليها، ويحمِلُ بنوعِ عقليّتِه، وما ثَبَتَ فيها، فَلَوَّنَها بلَوْنِه، وما زالَ يُلْيِسُها، ويُضيفُ إليها، ويحمِلُ عليها، حتى آختَفَتْ قضايا الحقِّ وراءَ أَسْتارِ صَفيقَةٍ، وغَدَتْ كاللّبابِ تَحْجُبُهُ قُشُورٌ عليها، قاسِيّةٌ. والذي يَثْبُتُ في عقلِ الجماعةِ مَظاهِرُ الأَشياءِ دونَ حقائِقِها المحجوبَةِ، فَوَقَفَ عليما، المناهِر، وعَمِلَ التّاريخُ عَمَلَهُ في هذا الإيمانِ فتَحَجَّرَ عليها، برغُم أنّ هذه المظاهِر وآلأَشْكالَ ليستْ سِوى آنعِكاسٍ من وراثاتِ القبيل.

ولكن مُحمَّداً آسْتطاع، بإعجاب، أنْ يَكْشِفَ قضايا الحقِّ الأُولى، وأنْ يُكشِف مَكانها في كُلِّ دين، رُغْمَ كُلِّ الأسْتارِ الصَّفيقَةِ، فأَعْلَنَ لِلنَّاسِ، على آختلافِهِم، وَحْدَةَ الأديانِ، وأنّ قضايا الحقِّ الأُولى واحِدَةٌ في كلِّ دين، وهي لا تَتَغَيَّرُ إلّا إذا تَسَنّى لناموسِ الطّبيعةِ أنْ يتَغَيَّر، وأَعْلَنَ أنَّ ما يَتَوَهّمُهُ النّاسُ لُباباً هو قُشورٌ فقط، وبضَرْبَةٍ حَطَّمَها، وأعْطَى تَحْديدَهُ الدّقيقَ للدّينِ الجديدِ. فكانَ عَمَلُهُ وجِهادُهُ فقط في تَجْريدِ قضايا الحقِّ مِمّا رانَ عليها وعَلِقَ بِها، أو رَدِّ النّاسِ إلى حقائِقِ وبِهادُهُ فقط في تَجْريدِ قضايا الحقِّ مِمّا رانَ عليها وعَلِقَ بِها، أو رَدِّ النّاسِ إلى حقائِق دِياناتِهِمِ النّي أَفْسَدَها النّضالُ الطّبقيُّ والقَوْمِيُّ، وأَفْسَدَ كلَّ مجتمعِ مِن وَرائِها، رُغْم أنّ الأديانَ ما جاءَتْ إلّا لِمَحْوِ هذا النّضال.

وكما قُلْتَ \_ يا مُخَيْرِيقُ \_ ليسَ من المُمْكِنِ للمُصْلِحِ، إذا أرادَ البناءَ المكينَ، أَنْ يتَّجِهَ إلى العقلِ المُلوَّثِ المُنْحَرِفِ، والفِكرِ الغارِقِ بالأوْهامِ، ويُحَمِّلَهُ رسالَتَهُ، بلْ لا بُدَّ من مُهاجَمَةِ هذا العقلِ، وهذا الفكرِ، حتى إذا تَطَهَّرا آجَّهَ إليهما من جديدٍ وذَهَب يَبْني، وبعبارةٍ أصَحَّ، ذَهَبَ يَخْلُقُ، وكذلك فَعَلَ مُحَمَّدٌ، وكانَ له ميزَةٌ على

المُصْلِحِينَ، ويَبْبَغِي أَنْ نَعْرِفَ أَنّ مُحَمَّداً لَم يَكُنْ مُغامِراً يَتَسَتَّرُ بِخُطَّةِ الإصلاحِ، وإنّما كان مُصْلِحاً دَفَعَ المُغامَرةَ في طريقِ الإصلاحِ. وبينهما أنّ أوَّلَهما أنانيِّ بلَحْمِهِ ودَمِهِ، يُطْلِقُ العاصِفَة كعِمْلاقِ ويَدْفَعُ الجُموعَ إلى التَّواثُبِ فوقَ القِمَم، وزَلَّةٌ في العاصفةِ تَترُكُ الجُموعَ في فضاءِ الهاويةِ طُيوراً تَحومُ في المُنْحَدرِ السّريعِ السّحيقِ، ودائِماً يَنْتَهي بالتَّهْديم لِيقِفَ، من بَعْدُ، على أطلالِ الأشلاءِ مِسْحاً جاحِظاً مُتَقلصاً وثانِيهُما غَيْرِيِّ في شُعورِهِ وضَميرِهِ، يَضْبُطُ العاصفة ويَصْرِفُ مَحْزونَها فيما يَعودُ وثانِيهُما غَيْرِيِّ في شُعورِهِ وضَميرِهِ، يَضْبُطُ العاصفة ويَصْرِفُ مَحْزونَها فيما يَعودُ على الجُمِعِ بالإنشاءِ وتَوْفيرِ القُوى والطّاقاتِ، ودائماً يَنْتَهي بالبِناءِ ليقِفَ، وأَتْباعُهُ مِن بَعْدُ، على القِمَم،

قال مُخَيْرِيقُ: لِلّهِ كَمْ تَفْعَلُ العَقيدةُ في النَّفوسِ، فإنّها تَصْنَعُ من الصَّعفِ قَوّةً، وقوّةً لا حَدَّ لها. ألا تَرَى أَصْحابَ مُحَمَّدِ كيفَ غَدَوْا، بفَضْلِ العقيدةِ الحُلاقَةِ، قوّةً لا تَتَّصِلُ بالضَّعفِ، بعد أَنْ كانوا ضَعْفاً لا يتَّصِلُ بالقوّةِ... وهذا صحيح، فإنّ الفكرة تَصْنَعُ الحياة، والحياة تَصْنَعُ القوّة، فلا قُوَّة بدونِ فكرةٍ تَقْذِفُ الطّاقَة والحياة جمعاً.

بَلَغَني، وأنا مِمّا بَلَغَني في عَجَبٍ، إخالُكَ تَعْرِفُ فَتَى قريش، وطالَما شاهَدْتَهُ هنا في المدينةِ، وهو مَنْ يَنْعَتُونَهُ بحامي الإسلام، عليُّ آبنُ أبي طالب، بَلَغَني أنّه كانَ مِن آسْتِبْسالِهِ، وتَفانيهِ في نَصْرَةِ مَبادِيءِ هذا الدِّينِ الجديدِ، ما جَعَلَهُ، في بَدْرٍ كانَ مِن آسْتِبْسالِهِ، وتَفانيهِ في نَصْرَةِ مَبادِيءِ هذا الدِّينِ الجديدِ، ما جَعَلَهُ، في بَدْرٍ الكُبْرى، أُمَّةً مِنَ الأَبْطالِ كَأَنّها تَنْطَلِقُ فَصِي كُلِّ مجالٍ إذا آنطَلَقَ، فمِنْ كُلِّ وَجُهِ عَلَيٌّ، ومِنْ كُلِّ صَوْبٍ عليِّ نَفْسُهُ، حتّى لأَجِدُ على كُلِّ لِسانِ: إنّ فَتى قُرَيْشِ هَزَمَ الجُموعَ مِنْ قُرَيش.

قَالَ آبْنُ سَلَام: أَذْكُرُ أَنِي أَعْرِفُهُ، وأَذْكُرُ أَنَّ له سِيماءَ ناطِقَةً بالصّلابَةِ والعَزْمِ القَصيُّ، ورُغْمَ حداثَتِهِ فَقَدْ قَذَف في رُوعي مِنَ التَّجِلَّةِ، وأنواعاً من الأسْرِ، حتى لأَحْسَبُني بِتُ مَأْخوذاً عنْ نَفْسي ساعةً بشيءٍ لا أَفْهَمُ كُنْهَهُ، وهو ما يُسَمّونَه سِحْرَ

الشّخصيّة.

وأَذْكُو أَنَّ حديثَه اليومَ على كلِّ لِسانِ، وهم يَشْفَعُونَهُ بِإعْجابِ طائِفِ مَمْدُودٍ: «أَليسَ الّذي فَعَلَ الأَفاعيلَ بقُريشٍ»، هذه عبارَتُهم الّتي لا تَكادُ تَسْقُطُ من حديثِ أَحدٍ عنْه، حتى غَدَتْ تقليديّةً وطبيعيّةً. قالَ هذا، وسَكَتَ مُطْرِقًا، ويَدُهُ تُداعِبُ جَبْهَتَهُ كالّذي يُريدُ أَنْ يَتَذَكَّرَ شيئاً قَدَرَ أَنّه خطيرٌ، وعلى فُجاءَةٍ نَقَرَ جَبْهَتَهُ نُقْرَةً شاعَ سُرورُها في مُقْلَتَيْهِ وأساريرهِ.

قال: يا مُخيريقُ سأُخْيِرُكَ خَبَرَ فَتَى قريشٍ، يومَ تَزَمَّلَ في فِراشِ محمّد، ليلة الهِجْرَةِ، إيهاماً عنه... قال مُخيريقُ: أَذْكُرُ أَنِّي سَمِعْتُ شيئاً من ذلكَ... ومَضَى آبْنُ سَلَامٍ في حديثهِ: إنّها مُغامَرَةٌ يَظُنُّها البُسَطاءُ دونَ آسْتِبْسالِهِ في معركة بَدْرٍ، لكنّها عِنْدي، من وُجْهَةِ العقيدةِ، أعْظَمُ شَأْناً وقد لا يَعْدِلُها مَوْقِفٌ. فإنّ الاستبسالَ قد تُولِّدُهُ حماسَةُ المَشْهَدِ، وأَصْواتُ الجُموعِ المائِجَةِ، وقدْ تُولِّدُهُ خُيلاءُ الذَّاتيَّةِ في موقِفِ لا مَفَرَّ من الظُّهورِ فيهِ، وكثيراً ما بَدَّلَتْ هذه المشاهِدُ نفسيّةَ الجبانِ، كما لا تَدُلّ على أثر العقيدةِ دائماً.

ولكنّ تلك، هي مُغامَرَةُ العقيدةِ المُجَسَّمةِ، فقد كانتْ تَعْريضاً للنّفسِ دونَ تَذَرُعِ بأَسْبابِ الدِّفاعِ، وبكُلّ هُدوءِ، فليسَ فيها آنفِعالٌ عنيفٌ يُنْسي المَرْءَ ذاتَهُ، ويَدْفَعُه إلى عَدَمِ اللّبالاةِ دَفْعاً قَسْرِيّاً، وهي مغامرةٌ، إنْ كانَتْ تُعَبِّرُ عن شيءِ فإنّما تُعبِّرُ عن نيسيانِ الذّاتِ على كُلِّ حالٍ، بفاعِليَّةِ العقيدةِ وحدَها، الّتي طَغَتْ على كُلِّ عن نيسيانِ الذّاتِ على كُلِّ حالٍ، بفاعِليَّةِ العقيدةِ وحدَها، الّتي طَغَتْ على كُلِّ المشاعِرِ وآسْتَبَدّتْ بها. إنّ التَّضْحِيّةَ رهيبَةٌ، يا مُخيريقُ، دائِماً، ولكنّها أَرْهَبُ ما تكونُ في المواقِفِ الهادِئَةِ الّتي لا تُثيرُ الأعصابَ بشُعورٍ غيرِ عادِيّ.

إِنَّ مُحَمَّداً عَرَفَ كيفَ يَجْعَلُ النّفسَ العربيّةَ مُؤْمِنَةً ذاتَ آفاقٍ في الإيمانِ، فكانَتْ بذلكَ قويَّةً ذاتَ آفاقٍ في القُوّةِ. لَحُصوصاً وإيمانُ مُحَمَّدٍ يَجْعَلُ المَرْءَ لا يَرى شَيئاً في مُحدودِ الإيمانِ، ويَرَى الإيمانَ في مُحدود كُلِّ شيءٍ، كتلكَ الفراشَةِ الّتي

أَسْلَمَهَا المُصْباحُ إليهِ، فهي لا تَحولُ عنهُ، وإنْ كانَ في ذلكَ أنّها تَحولُ عنِ الحياةِ. وبهذا صَغُرَتِ الدُّنيا والحياةُ، وفكرةُ مَتاعِهِما، في قَلْبِ أَصْحابِهِ، لأنَّ عَقْلَهُم لم يَعُدْ يَنْبَعِثُ من محدودِ غَرائِزِهِمْ بل مِنْ محدودِ تعاليمِهِمْ. والاعْتقادُ نفسُه غريزةٌ طبيعيّةٌ، وبينَ الغرائِزِ، كما بينَ سائِر الأشياءِ، تَنامُحرٌ على الظَّهورِ والبُروزِ، وأكْثَرُ ما تَيَمُّ الغَلَبَةُ لهذهِ للغرائِزِ الدُّنيا لأنّها أَدْخَلُ، عُضُويًا، في تَوْكيبِ الكائِنِ الحَيِّ، ولا تَتِمُّ الغَلَبَةُ لهذهِ الغرائِزِ أَلْبَتَّةً، إلّا وتَشُدُّ إليها العقلَ والقلبَ، فَيفْسُدُ العقلُ، ويَنْحَطُّ القَلْب.

فعملُ المُصْلِحِ يَنْحَصِرُ في تَنْشيطِ غريزةِ الاعتقادِ، لكي تُسيْطِرَ بِروحِ الإيمانِ الجديدِ، وهي تَشُدُّ العقلَ والقلبَ إليها، فَيَصْلُحُ العقلُ ويَسْمو القَلْبُ، حتى الغرائِزُ الدُّنْيا تُصْبحُ دُنْيا، بمعنى جديدٍ. فهي لا تَنْبعِثُ في شَهْوَةِ الجَسَدِ، بل في شَهْوَةِ الجَسَدِ، بل في شَهْوَةِ الرُّوحِ اللَّرَكَرَةِ بالإيمانِ، وإنّ شَهْوَةَ الرّوحِ الشَّعورُ بِذاتيَّتِها العُلْيا في الفِطْرَةِ والأخلاقِ الرُّوحِ المُتَكَرَةِ بالإيمانِ، وإنّ شَهْوَةَ الرّوحِ الشَّعورُ بِذاتيَّتِها العُلْيا في الفِطْرَةِ والأخلاقِ والاجتماعِ، ولا يَزالُ الإيمانُ يَعْمَلُ عملَهُ، حتى يَجْعَلَ في الغرائِزِ عَقْلاً، وفي الشَّهَواتِ إرادةً وأخلاقاً. فَمُحَمَّدٌ صَحَّحَ نُفوساً، وأوْجَدَ مادّةً مؤمنةً، تَنْطَلِقُ، كما الشَّهواتِ إرادةً وأخلاقاً. فَمُحَمَّدٌ صَحَّحَ نُفوساً، وهي بهذا الشَّعورِ مُجْتَمِعَةً كَمِثْلِها يَنْطَلِقُ القَدَرُ الواقِعُ، إلى مصيرِها وغايتِها، وهي بهذا الشَّعورِ مُجْتَمِعَةً كَمِثْلِها مُتَفَرِّقَةً، فقلْبُ الجماعةِ شُعورٌ مُتَجاوِبٌ بينَ قَلْبٍ وقَلْب.

ويُعْجِبُني في فَتَى قُريشٍ أَنّه يَمْلِكُهُ إِيمَانُهُ، حتّى في أَحْرَجِ مَا تَكُونُ رَهْبَةُ النّفوسِ، وقليلٌ همُ الأفرادُ الّذينَ يَمْلِكُهُمُ الإيمانُ، وهذهِ ميزَةُ أصحابِ محمّدٍ، بينَمَا الآخرونَ يُحاوِلُونَ أَنْ يَمُلِكُوا الإيمانَ، وفاتَهُمْ أَنّ الإيمانَ إِمّا أَنْ يَكُونَ كُلَّ شيءٍ في النّفسِ، وإمّا أَنْ لا يَكُونَ شيئاً فيها، والفَرْقُ بينَهما كالفَرْقِ بينَ مَنْ يُصَرِّفُهُ الإيمانُ، وبينَ مَنْ يَصَرَّفُهُ الإيمانُ، وبينَ مَنْ يتَصَرَّفُ به.

قال مُخيريقُ: لَشَدَّ مَا تَفْعَلُ العقيدةُ في النَّفُوسِ، ولِلَّهِ أَنْتَ يَا مُحَمِّدُ كُمْ هِي أَخَاذَةٌ تَعَالَيمُكَ... قال هذا، وسَكَتَ يُفَكِّرُ في أَمْرٍ يَبْدُو مُهِمَّا، ولَبِثَ طويلاً يُحاوِلُ أَنْ يَجِدَ النَّقْطَةَ الَّتِي يَبتَدِىءُ مِنْها الحَديثَ، فَاطَّرَدَ مُمْعِناً، يقول:

يَسُرُّني أَنّنا مُتَّفِقانِ في الفِكْرةِ والمَيْلِ، ولكنْ ما الّذي يَحولُ باليَهودِ عنْ مُحَمّدِ، على رُغْمِ ما يَعْلَمونَ أَنّه سَيَعْمُرُهُمْ لا مَحالَةً؟ فإذا طاوَلوهُ كانَ لهمْ منهُ يَوْمٌ كيومِ بَخْتَنَصَّرَ... وكان مُجَرَّدُ ذِكْرِ بَخْتَنَصَّرَ كافِياً لِبَعْثِ آلامِهِ القَوْميّةِ الدّفيئةِ، فَتَغَشَّتُهُ سَحابَةُ حُزْنِ، ولكنّه واصَلَ حَديثَه:

أَغْرِفُ أَنَّ قَوْمَنا شُرِّدُوا مَرَّاتِ، وآضطَّهِدُوا كَرَّاتِ، ومِنْ شُعوبٍ مُختلفَةٍ، فَحَقَدُوا على كُلِّ أُمّةٍ وتآمرُوا بكُلِّ مُجْتَمَع، وبثُّوا روح الانتقام في كُلِّ تَصاريفِهِم، مُتَّخِذِينَ كُلَّ شعبٍ هذفاً، غيرَ مُفَرِّقِينَ بينَ قبيلٍ وقبيلٍ، وبذلكَ أَخْطَؤُوا في عَدَمِ مُتَّخِذِينَ كُلَّ شعبٍ هذفاً، غيرَ مُفَرِّقِينَ بينَ قبيلٍ وقبيلٍ، وبذلكَ أَخْطَؤُوا في عَدَمِ تَعْديدِ التَّبِعَةِ، الذي أَكْسَبَ نُفوسَهُمْ صِفَةَ الغِلِّ السَّحيقِ، وأَفْقَدَهُمْ رَغْبَةَ التّعاونِ مع الآخرينَ، وصِفَةَ التّبادُلِ الحُيْلِصِ، حتى مع قَوْمٍ لم يَكُنْ منهُم إلّا الإحسانُ إليهم، كَهؤلاءِ العربِ الذينَ آحْتَضَنونا بينَهم، وأَحَلّونا مَحَلَّ أَنْفُسِهم، وآختَصُّونا بأَنُواعِ من العَطْفِ، في هجْرَتِنا الأولى (١١) والثّانِيّةِ إلى جزيرتِهم.

قال آبْنُ سَلَامٍ: إنّ ما ذَكَرْتَهُ سَبَبٌ، ولكنَّ وراءَه أَسْباباً أَكْثَرَ فاعِليَّةً فيما أَعْتَقِدُ، حتى لقدْ جَعَلَتْ روحِيَّةَ اليهودِ، من سوءِ أثْرِها البارِزِ في كُل دَوْرٍ، مُعْضِلَةً آجتماعيّةً، وعناصرُ هذه الرّوحيّة كما أُحِسُّ:

أ ــ المادّية: الّتي آسْتَهْوَتْهُمُ آسْتِهُواءً فظيعاً، وتَخَلَّلْتُ مَعْنَوِيّتَهُمْ إلى درجةٍ جَعَلَتْهُمْ لا يَتَوَرَّعُونَ عنِ آسْتخدامِ أَسْمى مِثالِيّاتِهِم ومِثاليّاتِ مَنْ يَحِلّونَ بينَهم بِسَبيلِ المطامِع، ولا يَعوقُهُمْ ويَثْأَى بهم عنها أنّها دَنيئَةٌ أحياناً. فكانَ لهذا أثَرُ في تَوليدِ صِفَةِ الجشَعِ والشَّرَةِ والافتراصِ، وحينَ تَكونُ المادِّيَّةُ هي مِثالِيَّةَ الأُمّةِ فقدْ باتَتْ خَطَراً، وشَكَلَتْ مُعْضِلَةً دائِماً.

ب \_ طَبِيعَةُ التَّطَفُّل: حَقٌّ للفَرْدِ أَنْ يَجْنِيَ ثَرْوَةَ كَدْحِهِ، وحَقٌّ للجَماعَةِ أَنْ

<sup>(</sup>١١) راجع كتاب تاريخ اليهود في جزيرة العرب، للدكتور ولفنستون.

جَنْيَ ثَمَراتِ جُهودِها، وأمّا أَنْ يَجْنِيَ المَرْءُ ثَمَرَةَ جُهْدِ الآخرينَ فهذا عُدُوانٌ مُنْكَرٌ. والحياة قائِمَة على الجُهْدِ، فَمَنْ لا يَجْهَدُ لا يَحْيا. هذا مَنْطِقُ الطّبيعةِ، وخَفَّفَ المُصلحونَ مِن حِدّتِهِ بالتّعاوُنِ الّذي يَحْفَظُ توازُنَ الطَّبقَاتِ، على شَكْلِ ما تَرى في المُصلحونَ مِن حِدّتِهِ بالتّعاوُنِ الّذي يَحْفَظُ توازُنَ الطَّبقَاتِ، على شَكْلِ ما تَرى في تعليم مُحَمَّدِ الجديدِ، في نظامِ الزَّكاةِ والصَّدَقاتِ والكَفّاراتِ. واليتهودِيُّ، من طبيعتِهِ أنّه لا يَبْذُلُ جُهْداً يُوازي الفائِدة، بلْ يَسْعى إلى أَنْ يَسْتَحُوذَ على أَكْبَرِ فائِدَة بأَقلِ مجهودٍ. وهذا لا يَأْتِي إلّا عن طَريقِ التَّطَفُّلِ على جُهْدِ الآخرينَ وآستغلالِهِمْ. فَتَوَلَّدَتْ بينَهم طَبقاتُ المُرابينَ والمُضارِبينَ وما شاكَلَهُم، وهؤلاءِ جميعاً يُشَكّلونَ، في النَّظِرِ الاجتماعيِّ، بيئة طُفيْليَّة شديدة الخطر على سلامَةِ أيِّ مُجتمع كان.

فاليَهودُ طُفَيْليّونَ يَمْتصّونَ الجُمْتَمَعَ بِشَتّى الطَّرُقِ والوَسائِلِ، كالهوامِ التي تَطْلُبُ حياتَها على جِسْمِ حَيِّ، وَلَذَّ لَهُمْ هذا الطَّريقُ الهَيِّنُ فَأَلِفُوهُ وآفتَنّوا في أَشْكالِهِ مُسْتَفيدينَ مِنَ الوَسائِلِ الخاصّةِ بكُلِّ عَصْر.

ج ـ الفَوْضَوِيّة: عَرَفَ اليَهودُ أَنّ وَسائِلَهُمْ لِلامْتِصاصِ لا بُدَّ أَنْ تَنْكَشِفَ ما دامَ المُجْتَمَعُ في حالةٍ مِنَ الهُدوءِ، فَأَخَذوا أَنْفُسَهم بإيجادِ أَسْبابِ الاضطّرابِ والفَوْضى، تارةً بآخْتِراعِ مَذاهِبَ دينيّةٍ ومَحافِلَ سِرِّيَّةٍ، وآوِنَةً بِبَثِّ مَبادِىءَ آجْتِماعِيّةٍ حَديثَةٍ، وأُخْرى بَتَرْيِنِ الحُرُوبِ. وثَبتَتْ هذه الفَوْضَوِيّةُ فيهمْ طبيعةً حتى غَدَوْا مادّةَ الفَوْضى والنَّوْراتِ في كُلِّ مُجْتَمَع.

مِنْ هذه العناصِرِ تَأَلَّفَتِ الرّوحِيّةُ اليَهودِيّة.

واليتهوديُّ قَدْ يَصْلُحُ إِذَا آرْتَدَّ إلى الأَرْضِ، وفَارَقَ صِفَةَ التَّجُوابِ الَّتِي تَجُعْلُهُ لا يُخْلِصُ لأُمّةِ مهما عاشَ بينها، وآسْتَرَدِّ مِثالِيتَهُ الضّائِعَةَ. أَلَسْتَ تُلاحِظُ معي أَنّ بني قُرَيْظَةَ المُزَارِعِينَ أَكْثَرُ مَيْلاً للتّعاوُنِ مَعَ مُحَمَّدِ ودوْلَتِهِ الجديدةِ مِنْ بني قَيْنُقاع المُرابين؟ قالَ مُخَيْرِيقُ: بَلَى نِعْمَ مَا تُلاحِظُ... ومَضَى آبْنُ سَلَامٍ في حَدَيثِهِ: ولَسْتُ أَترَدَّدُ أَلْبَتَّةَ في أَنّ هذهِ الرّوحِيّةَ البغيضَةَ هي الّتي تَحُولُ بينَ اليَهودِ ومُحَمَّدِ الّذي حارَبَ هذا الخَليطَ المُنْكَرَ في روحِيَّتِهِم.

قالَ مُخَيْرِينُ: أَلا تَجْيبُني إلى أَمْرِ قَدْ يُحقِّقُ فِكْرَةَ إِنْقاذِ الشَّعبِ اليَهودِيِّ التَّائِدِ، والنَّيْتِ المَادِيّةِ الصَّارِمَةِ الَّتِي لا تَلْبَثُ أَنْ تَقْضِيَ عليهِ وتُحَطِّمَهُ؟ فأنتَ عَبُو اليَهودِ ولك مَحَلَّكَ ومَقامُكَ، ولي مَنْزِلي ومَكاني، فَتَنْضَمَّ وأَنْضَمَّ إلى حِزْبِ حَبُو اليَهودِ ولك مَحَلَّكَ ومَقامُكَ، ولي مَنْزِلي ومَكاني، فَتَنْضَمَّ وأَنْضَمَّ إلى حِزْبِ مُحَمِّدٍ، فَنُضَعْضِعَ مِنْ قُوّةٍ مَوْقِفِهِمِ السِّلْبِيِّ تِجَاهَ الحَرَكَةِ التَّحْريريَّةِ المُنْقِذَةِ، ولا بُدّ أَنْ نَتُوكَ بِينَهِم أَثْراً يَكُفُلُ لنا عَدَداً، إِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْبَرَ عَدَدٍ، مُحصوصاً ونَفْسِيَّةُ الجَماعَةِ سَرِيعةُ التَّرَدُدِ سريعةُ الاسْتِسْلام.

قَالَ آبْنُ سَلَامٍ: هذا مَا فَكَّرْتُ فيهِ، وعَقَدْتُ العَرْمَ عليهِ، وكَأَنَّ القَدَرَ سَاقَكَ لَتَشْجِيعِي...

وعلى ذلكَ آفْتَرَقا... فمَضَى مُخَيْريقُ في الطّريقِ المُؤَدّي إلى المَسْجِدِ، مَرْكَزِ الدَّعْوَةِ والدَّوْلَةِ... وَتَمَهَّلَ آبْنُ سَلَامٍ حَتّى يَجْعَلَ لدُخولِهِ صَدىً أَوْسَعَ آنتِشاراً وأشَدَّ وَقُعاً. ولكنّهُ ظُلّ شاخِصاً في إكْبار لتَصْميم مُخَيْريقَ الّذي هو دَليلُ النّفْسِ الكَبيرَةِ، وفي إعْجابِ بَمَنْطِقِهِ الدّقيقِ الّذي هو دَليلُ الفِكْرِ النّابغ...

الإسلامُ عَقيدةٌ وعَمَلٌ وحَياةٌ ونِظام...

وله في الأَفْرادِ والجَماعاتِ تَفاعُلاتٌ على أَنْحاءِ أَرْبَعَة:

تَتَفَاعَلُ العَقيدَةُ فيهِ مَعَ الأَوْهامِ العالِقَةِ بالفِكْرِ، فَيَغْدو فِكْراً جَديداً بَمُنْطِقٍ جَديد...

ويَتَفَاعَلُ العَمَلُ فيهِ مع الجُهْدِ الْمُبَدَّدِ، فَيغْدُو مُجهداً مُنْتِجاً...

وتَتَفَاعَلُ الحَيَاةُ فيهِ معَ الحياةِ المُغَلَّلَةِ الكاسِفَةِ، فَتَغْدو طَلْقَةً شامِخَة... ويَتَفَاعَلُ النِّظامُ فيهِ مع التَّراتُبِ المَحْمومِ، فَيَغْدو إِنْسَانيَّا صَحيحاً ... والإشلام، بعد ذلك، فكرةٌ وإعْداد، والإشلام، بعد ذلك، فكرةٌ وإعْداد، ويينَهُما تَتَوَلَّدُ، على الدّوام، الأُمّةُ والدّولَةُ والجُثْتَمَع...

恭 恭 恭

# يوم القِران

مَضَى، بينَ يومِ المَدينَةِ وهذا اللّيلِ الّذي آسْتَيْقَظَ فيهِ النّبيُّ على ذِكْرى ناعِمَةِ كَرَجْعِ الحَنينِ، ومُنْعِشَةِ كَلَمْسَةِ الحُبِّ، وشائِقَةٍ كَوَقْعِ الأَمَلِ، أَيّامٌ إِنْ شِمْتَ تَحْسُبُها بأسابيعَ<sup>(۱)</sup> فذاكَ، وإِنْ شِمْتَ تَحْسُبُها بأشْهُرٍ فقدْ تُصيب.

إِنْجَرَدَ النّبيُّ مِنَ اللّيْلِ، ويَدُهُ تَمْسَحُ النّوْمَ عَنْ جُفونِهِ النّبي أَخَذَها رُقادٌ هنيءٌ رافِهٌ بأَحْلامِ الغَدِ، وكانَتْ نَفْسُهُ تَجيشُ بذِكْرى مُحَبَّبةٍ إليه، قَريبَةٍ منهُ، حتّى لكَأَنّها تَوْجِعُ إلى أَمْسِ النّهارِ الّذي لم يَفْصِلْ عنه يَوْمٌ وغَدٌ.

وهي ذِكْرى ما كانَتْ تَمُّوُ في خاطِرِهِ إلّا وتَجيشُ بها نفسُهُ، ويَشْمَلُها الْمِمْنَانُ ورِضاً، على أنّها لم تَكُنْ تَعْبُرُ مَجازَها في خيالِهِ إلّا وتَتُولُ على مُقْلَتَيْهِ دَمْعَةً مُتَبَخِّرَةً، وأُخْرى تَذوبُ في خَفْقَة رَقيقَة، وزَفْرَةٍ غَيْرِ طَويلَةٍ. ذِكْرى يُحَرِّكُها عنده طَيْفُ أبي طالِبِ الّذي كانَ يتَراءى له، ويُلمُّ به أَحْياناً، وغدا، بَعْدَ يَوْمِ المَدينة، كثيراً ما يُراوِحُهُ. وكانَ الطَّيْفُ يَبْدو، بَعْدَ هذا اليَوْم، مُزْدَهِياً تَلُقُهُ مِنْ نَواحيهِ نَشُواتُ، ومُتَلَفِّعاً بإشْراقَةٍ تَشيعُ عليهِ من أَقْطارِه، وهي تُعَبِّرُ عن زَهْوِ المَكافِحِ المَيْتِ بَحِدِ المُكافِح الحَيْق.

كانتْ تَمُوُ عليهِ، في طَيْفِ أبي طالِبٍ، صُوَرٌ مُتَحرّكةٌ سَريعةٌ، تَتَّصِلُ بِغارِ
(١) سَكَتَتِ الرُّواياتُ عَنْ تَقْديرِ الْمُدَّةِ بِينَ وَقْعَةِ بَدْرِ وآقِرانِ عَليَّ بِفاطِعَة.

حَراءَ، ومَكَّةً، ودارِ الإغدادِ والدَّعْوَةِ (بيتِ الأرْقَمِ) فَيُحِسُّ بالحَنينِ العَميق.

وَتَمُّرُ بِهِ صُورُ الأَوْثَانِ المُنَضَّدَةِ الَّتِي تَحَدَّاهَا فِي شُخْرِيَّةِ، وهَاجَمَهَا فِي تَحْطيمٍ، فَيُحْرِقُ الأُرَّمِ.

وتَمُرّ بهِ صُوَرُ ما لاقى من عَنَتِ إجْماعيٌ، وهو ماضٍ في كِفاجِهِ لا يَحْفِلُ ولا يَنْنَنِي ولا يَتَرَدَّدُ، مُعْتَقِداً الظَّفَرَ رُغْمَ الجُموعِ، والنَّجاحَ رُغْمَ تَأَشَّبِ الباطِلِ وسَوْرَتِهِ. وكذلكَ المُصْلِحُ الحقُّ يَنْقَطِعُ الفِكْرُ بينَه وبينَ العَقَباتِ، ليقولَ كلمتَهُ ويَسْمَعَ صَداها، ودائماً يَكُونُ مُزَلْزِلاً مُرْعِداً.

ويَبْدُو أَبُو طَالَبِ، مِنْ وَرَائِهِ، يَدْفَعُ عَنهُ، ويَشُدُّ أَزْرَهُ، ويَحْمَي حِمَاهُ، فَيَشْمَلُهُ رِضاً بأنّه أدّى رِسالَتَهُ وشَهِدَ نَجَاحَها في الخَلْقِ والإنْشاء.

وَتَمُّرُ به خَديجةُ في هالَةِ الحُبِّ الزَّوْجِيِّ الأَقْدَسِ، وفي صورةِ من مَقامِ المَرَاةِ وَأَثْرِها في حَرَكاتِ البَعْثِ والانْقِلابِ، فَيَعْروهُ حُزْنٌ صامِتٌ، وتَقْديرٌ خَفيٌّ، وإكْبارٌ يَظْهَرُ أَثَرُهما في مَرْكَزِ المَرَأةِ مِنَ التَّشْريعِ الخالِدِ... وتَزْوي تلكَ الصَّوَرُ وتَثْبُتُ هذهِ الحقيقة:

غَامُ الحَرَكاتِ الحَلَّقَةِ بدَعائِمَ ثَلاثِ: رَجُلِ الْمَادِىءِ الَّذي يَعْمَلُ بِقُواهُ الْمَعْنَوِيّةِ والفِكْرِيّةِ مُجتمعةً، والمرأةِ الَّتي تَعْمَلُ بروحِيّتِها المُشِعَّةِ وعواطِفِها الواعِيةِ، ورَجُلِ الدِّفاعِ الذي يَعْمَلُ بكلِّ وَسائِلِهِ بإخْلاص...

وتَنْتَقِلُ بِهِ الذِّكْرِي ولا تَنْقَطِعُ، إلى الهِجْرَةِ، فَيَمُرُّ بِهِ عَلَيٌّ وتَضْحِيثُهُ الرّهيبَةُ في التَّزَمُّل عنه، فَيَرْنو في دَهْشَةٍ مُكْيِرة.

وَيَمُرُّ به غارُ أبي تَوْرٍ، وصاحِبُهُ الباسِلُ أبو بَكْرٍ، والطَّرِيقُ المُرَوِّعُ، وهما يَنْهَبانِ الأَرْضَ نَهْباً، فَيَشْعُرُ بأسىّ، ويَنْكَمِشُ على خاطِرِ أَنْ يَغْدُو صَانِعُ المَجَدِ، طَرِيدَ المَهْد. وتَمُرُّ به يَثْربُ وجُهودُهُ في تَنْبيتِ العَقيدةِ وآسْتِثْمارِها في بناءِ قواعِدِ الدَّوْلَةِ

الجديدةِ، فَيَثْغَرُ في آثِيسامَةٍ عَريضَةٍ هادِئَة.

وَتَمُرُّ به سِلْسِلَةُ المَعارِكِ الّتي كَانَ أَهَمُّهَا بَدْرٌ، ويَرَى الجَمْعَيْنِ وقَدْ تَصَافًا للقِتالِ، ويَرَى أَبْطَالَهُ على دَرَجاتِهِم، ويَرَى عَليّاً، صَاعِقْتَهُ المُدَّخَرَةَ، تَنْقَضُّ في كُلِّ مَجالٍ، ويَشْهَدُ النِّهايَةَ الظَّافِرَةَ، فَيَهُرُّهُ في مَظْهَرِهِ الوَقورِ سُرورٌ بَعيدُ الغَوْرِ... وتَزْرِي تلكَ الصَّورُ أيضاً، وتَثْبُتُ هذهِ الحَقيقة:

إِنَّ أَبَا طَالَبِ كَانَ أَسَدَ مُحَمَّدٍ، ورِسَالتُهُ في دَوْرِ التَّأْسِيسِ، ولم يَنْفُضْ يَدَهُ مِنَ الحَيَاةِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ، في فَتَاهُ عَليِّ، أَسَدَ محمّدٍ ورِسَالتُهُ في دَوْرِ التَّشْييدِ والإغلاء...

قامَ النّبيُّ، وقدْ عَزَمَ على أَمْرٍ أَرْضى بهِ ضَميرَهُ وحُبَّهُ معاً، وخَرَجَ وهو يَشْعُرُ أَنّهُ أَدّى حقّاً. ومَرَّتْ به فاطِمَةُ، وهي تَخْطُرُ لبعض شَأْنِها، فَقَبَّلَها قُبْلَةٌ آجْتَمَعَ فيها شُعورٌ جديدٌ أحسَّتْ مَعْناهُ غامِضاً مُبْهَماً، ولكنّهُ آسْتَنْبَةَ فيها شَيْعاً لم تَدْرِ كُنْهَهُ إلا أَنّهُ مُبْهِجٌ على أيِّ حال.

لمْ يَفْصِلِ النّبِيُّ عن محمُراتِهِ بَعيداً حينَ أَقْبَلَتْ مَيْمُونَةُ أُخْتُ بِنْتِ عُمَيْسِ على فاطِمَةَ تَزورُها، فأيسَتْ إليها كما لو كانَتْ تَنْتَظِرُ لقاءَها بلهْفَة وصَبْرِ نافِد... والمَواَّةُ تَتَكَشَّفُ إلى المَراَّةِ بحقيقَتِها العارِيَةِ، وتَظْهَرُ المَرَاَّةُ إلى المَراَّةِ بكُلِّ ذاتِيَّتِها، وليَستْ تُعْطي الرَّجُلَ إلا يضف مَعْناها، ويَبْقى النّصْفُ الآخرُ مَجْهولاً عامِضاً ويَدْهَبُ في غُموضِهِ أَبَداً. فنحنُ نَفْهَمُ المَراَّةَ يَصْفَ فَهْم لأنها لا تَنْكَشِفُ لنا إلا يضف آنكِشاف، ولا يُحْرِجُها من صَدَفَتِها للعَراءِ إلا الحُبُّ، والمَراَّةُ، إذا تَفَتَّحَتْ أَنوتَتُها ونَضَجَتْ، حَنَتْ حَنيناً مُبْهَماً، فإنّها تَجَدُّ يَصْفَ مَعْناها في الرّجُلِ، والنّصْفَ الآخرَ في الوَلَدِ، وهي تُريدُ أَنْ تَحُلُّ لُغْزَها فيأَخُذُها هذا الحَنين.

أَقْبَلَتْ مَيْمُونَةُ إِقْبَالَ مَنْ فَهِمَتْ شيئاً وتُريدُ المَزيدَ، وقالَتْ لها: مَرَرْتُ بالنّبيّ،

وهو في بَهْجَةٍ ضاحِكَةٍ زادَتْ شُعاعاً على ما كُنّا نَعْهَدُه بعدَ يومِ المدينَةِ، وإنْ كانتْ لا تُفارِقُهُ، حتى لقدْ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنّه عَزَمَ على أَمْرٍ فشاعَ سُرورُهُ على مُحَيّاهُ البَهِيِّ. ولا يَعْعَدُ بي ظَنّي أَنّكِ وَقَفْتِ عليهِ، فقدْ أَعْلَمُ أَنّه يَسْتَرُوحُ فيكِ رَوْحَ النّبوَّةِ، وما هو بغريبٍ، فإنّكِ وُلِدْتِ له بَعْدَ مَبْعَثِهِ، وقد آسْتَحالَتِ النّبوَّةُ في مَعْناهُ، وغَدَتْ له ذاتيّةً، فأنتِ ذِكْرى من ذِكْرَيات الوَحْي الأُولى.

إِسْتَوَتْ فاطِمَةُ، وقدْ تَأَلَّقَتْ في عَيْنَيْها إِشْراقَةٌ مِن حَلاوَةِ هذه الللاحَظَةِ، فقد كانَتْ تَعْزو ما يَلْقاها بهِ النّبيُّ مِنِ آحْتِفاءِ وآحْتِفالِ إلى مَحْضِ الحَنانِ الأَبَوِيِّ، وأَلْقَتْ في آبْتِسامَةٍ مُفْتَرَّةٍ: إذاً فأنا شيءٌ منه كالوَحْيِ أو كالنّبوَّةِ، وطَيْفٌ سَماوِيٌّ في خَيالِ أبي عندَكِ يا مَيْمُونَة.

قالَتْ ميمونة: وأَنا وَافِيمُ اللهِ، ما جَلَسْتُ إليكِ إلّا شَعَرْتُ بروحانيّةِ هذا الطَّيْفِ الْمَتَألِّقِ وجَمالِهِ، وشَمَلَتْني سَكينَةٌ لا أُحَدِّدُها إلّا بما تَتْرُكُ في نَفْسي مِنِ الطَّيْفِ المُتَألِّقِ وجَمالِهِ، وشَمَلَتْني سَكينَةٌ لا أُحَدِّدُها إلّا بما تَتْرُكُ في نَفْسي مِن الطَّمِئْنانِ لاذِّ رغيبٍ. ولا تَحْسَبيني، مِنْ هذا الشَّعورِ، كما قيل: «تَخَيَّلَ ثُمَّ خالا» بلْ هو واقِعٌ نَفْسِيٌّ كالرِّيِّ على الظَّمامُ، أو كالأَمَلِ النَّدِيِّ.

قالتْ فاطِمَةُ: يَسُرُّني أنّكِ تُحبينني هذا الحُبَّ، ولكنْ ما وَجْهُ الأَمَرِ الّذي عَزَمَ عليهِ أبي، على ما آنتهى إليهِ حَدْسُكِ؟ فقدْ طافَ بنَفْسي شيءٌ كالّذي طافَ بنَفْسي، على ما آنتهى إليهِ حَدْسُكِ؟ فقدْ طافَ بنَفْسي في هذا الصّباحِ قُبْلَةً جَديدةَ بِنَفْسِكِ، وأنّه عَراني إحساسٌ عامِضٌ حينَ قَبَلَني أبي في هذا الصّباحِ قُبْلَةً جَديدة المغنى، وبَثَّ في قُبْلَتِهِ، إلى جانِبِ الحنانِ الّذي عَوَّدَنيهِ، شُعورَ مَنْ يَخْشَى فِراقي، وكانَ في بَهْجَتِهِ المُشْرِقَةِ نَفْسِها الّتي لم تُزايلُهُ حينَ مَرَرْتِ بِه.

وكانَتْ محجُراتُ النّبيِّ تُشْرِفُ على المَسْجِدِ فَرَأَتا شَبَحاً لم تَتَبَيَّناهُ جَيِّداً، يَدْخُلُ مُسْرِعاً ويَحْرُجُ سَرِيعاً، فآشرَأَبَّتْ مَيْمُونَةُ تَنْظُرُ، وأَطَلَّتْ مِنْ قَريبٍ، وعَلِمَتْ أَنّهُ أَبُو بَكْرٍ عَرَضَ عليهِ شيئاً فلمْ يَنْبَسِطْ إلَيْهِ. ولم يُغادِرْ بَعيداً ويتَوارى حتى جاءَ عُمَرُ فَسارَّهُ بِشَيءٍ لمْ تَتَبَيَّنْهُ مَيْمُونَةُ أَيضاً، فلمْ يَنْبَسِطْ إليهِ، وظَهَرَتْ عليهِ حَرَكَةُ عُمَرُ فَسارَّهُ بِشَيءٍ لمْ تَتَبَيَّنْهُ مَيْمُونَةُ أَيضاً، فلمْ يَنْبَسِطْ إليهِ، وظَهَرَتْ عليهِ حَرَكَةُ

إغراض غَيْرُ خافِيَةٍ. وما جاوَزَ المَسْجِدَ حتّى أَقْبَلَ عليٌّ فَتَلَقّاهُ بِبَهْجَتِهِ الّتي لَحَظَتْها عليه ساعَةَ أَبْصَرَتْهُ أُوّلَ النّهارِ، فَسارَّهُ طويلاً والنّبيُ يَنْبَسِطُ إليهِ ويَحْتَفِلُ بهِ، فَقامَ وعلى ثَغْرِهِ آبْتسامَةٌ عَريضَةٌ لم يَجْتَهِدْ في إخفائِها، وإنّما تَرَكَها تَنْطَلِقُ إلى مُنْتَهاها.

فَانَقَلَبَتْ إلى فَاطِمَةَ تَقُصُّ عَلَيْهَا مَا رَأَتْ، ومَرَّ بِخَاطِرِهَا، وقَدْ ضَمَّتْ قَدَمَيْهَا للمُجلوسِ، شيءٌ آطْمَأُنَّتْ إليهِ في تَفْسيرِ مَا شَهِدَتْ وغَمْغَمَتْ: لَعَلَّ... لَعَلَّهُ أَنْ يَكُون.

وعَرَضَ لها ما تُبَّتَ هذا الخاطِرَ عليها، فقالتْ بينها وبينَ نفسِها: لذلكَ... لذلكَ لمْ يُكاشِفْها بالأَمْرِ الّذي عَزَمَ عليه.

ورَأَتْ مَيْمُونَةُ أُنّها أُحْرِجَتْ حينَما قالتْ لها فاطِمَةُ: لعلّكِ وَقَفْتِ مِنَ الأَمْرِ على جَلِيَّتِهِ أو على ما يتّصِلُ به. فأدارَتِ الحَديثَ بلَباقَةٍ إلى وَجْهِ آخَرَ ٱلْبَسَتْهُ شَكْلَ المُفاجَأَةِ، لِتَكْسِبَ آهْتِمامَها بِما تُريدُ أن تَصْرِفَها إليه.

فقالتْ: نَسيتُ شيئاً كُنْتُ أُريدُ أَنْ أُخْبِرَكِ به وقد ذَكَرْتُهُ الآنَ. فَبَدا الاهْتِمامُ على وَجْهِ فاطِمَةَ، وأَصْغَتْ في كثيرٍ من التّلَهُّفِ والشَّوْقِ إلى هذا النَّبأِ الجديدِ... فواصَلَتْ تَقول:

سَمِعْتُ النّاسَ في طَريقي هذا الصّباحَ يقولونَ: إنّ عبدَ اللّهِ بْنَ سَلَامٍ حَبْرَ اللّهِهِ وِ أَعْلَنَ إِسْلامَهُ وكَاشَفَ بِه. وكَانَ نَبأً شديدَ الوَقْعِ على اليتهودِ حتى لقد باتوا يُخطِبُ بعضُهم بعضاً بكلِماتٍ مُختلِطَةٍ، آمْتِحاناً لحَواسِّهِم الّتي بَدَؤُوا يَشُكُونَ في سَلامَتِها، فإنّ آبْنَ سَلَامٍ رَمْزٌ دينيٌ من رُموزِ اليهودِ، وعَجيبٌ أنْ يَميلَ إلى دينِ اليكِ. وَتَوَقَع النّاسُ أنْ يَكُونَ لهذا الصَّدى الّذي أَحْدَثَهُ أَثَرٌ كَبيرٌ في الإضعافِ من سَلْبِيَّةِ مَوْقِفِهِمْ إزاءَ الدّعوةِ الجَديدةِ، كما تَدارَكَ اليهودَ خَوْفٌ عَميتٌ مِنْ أنْ يَفْضَحَ لأبيكِ سِرَّ الرّوحِيّةِ الّتي يَجْتَهِدونَ في جَعْلِها لُغْزاً. ولكنْ برُغْم ما أَحْدَثَهُ آعْيِناقُهُ

الإشلامَ مِن صَدىً عَكْسيٍّ عَنيف، وَوَقْعٍ مُزَلْزِلٍ، لنْ يُؤَثِّرَ في سَلْبِيَّةِ اليَهودِ إلَّا أَثَراً ضَيلاً، عَلَّلَهُ آبْنُ سَلَامٍ بِمَا في طبيعَتِهِمْ من «البُهْت».

كَما أنّ القَوْمِيّةَ اليهوديّة وحدَها قامتْ على الدّينِ المَوْروثِ، والكَنيسِ الرّمْزِيِّ في هذا الشّكْلِ حسْبُ، وبعِبارَةٍ أَصَحَّ أنّ القَوْمِيّةَ اليهوديَّةَ كَنيسٌ فقطْ، ولا شَيءَ وراءَ هذا التّقْليدِ الدّينيِّ. فهمْ لا يَتَمَسَّكُونَ بدينِهِمْ، رُغْمَ الكَوارِثِ، بحُكْمِ شَيءَ وراءَ هذا التّقْليدِ الدّينيِّ. فهمْ لا يَتَمَسَّكُونَ بدينِهِمْ، رُغْمَ الكَوارِثِ، بحُكْمِ صِحْتِهِ، بلْ يحُكْمِ أنّه قاعِدَةٌ قوميّةٌ تَكْفُلُ وَحُدَتَهم، فاليهودِيُّ لا يَرْفُضُ مَبْدَأً لأنّهُ فاسِدٌ أو لَيْسَ بصَحيح، بل لاَنّهُ لا يتَّفِقُ ومَثَلَهُ القَوْمِيُّ الذي يَجِبُ أنْ يَقْبَلُهُ بدونِ مناقَشَة. وهو قَدْ يَعْتَقِدُ عَدَمَ صَلاحِيَّتِهِ كَطِبٌ للرّوحِيّةِ البَشَرِيّةِ، ولكنّهُ يَقْبَلُهُ على أيِّ حالِ، لأنّه الضَّمانَةُ الأكيدةُ لسَلامَةِ الوَحْدَةِ اليهودِيّةِ. فاليهودِيُّ لا يُعْمِلُ عَقْلُهُ في حالٍ، لأنّه الضَّمانَةُ الأكيدةُ لسَلامَةِ الوَحْدَةِ اليهودِيّةِ. فاليهودِيُّ لا يُعْمِلُ عَقْلُهُ في مئلُو اللهُ اللهَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قالتْ مَيْمُونةُ: بهذا يُعَلِّلُ آبْنُ سَلَامٍ سَلْبِيَّةَ اليَهُودِ الصّليبَةَ، وليسَ إِزَاءَ الإِسْلامِ خاصّةً، بل إِزَاءَ كُلِّ المَبَادِيءِ وكُلِّ الأَدْيانِ، حَذَراً مِنْ تَفَسَّخِ وَحْدَتِهِم وَتَبَعْثُوهِمْ في الأُمَمِ... قدْ يُرى يَهُودِيُّ يُرَوِّجُ لَبَدَأً وَآخَرُ يُرَوِّجُ لَبَدأً ثانٍ، ولكنّهُما لم يُؤْمِنا أَلبَتَّةَ بما يُرَوِّجانِ له، وإنّما يَفْعَلانِ ذلكَ بِما في طَبيعَتِهِم من عُنْصُرِ الفَوْضَوِيَّةِ ومَحَبَّةِ إِشَاعَتِها في كُلِّ مُجْتَمَع، ليَتَسَنَّى لهُمُ العَمَلُ والنّجاح.

وبينا هيَ في حَديثها دَخَلَ النّبيُّ فَهَبَّتْ إليهِ فاطِمَةُ، وتَبِعَتْها مَيْمُونَةُ، وَوَجَدَتْ إِذْ ذَاكَ فُوصَةً مَكَّنَتْها من أُذُنِها، فٱنْطَلَقَتْ قُدُماً وراءَ خاطِرٍ سَنَحَ لها عندَ

الحُروجِ، بأنّ أَنساً، خادِمَ النّبيِّ الّذي لا يكادُ يُفارِقُهُ، عِنْدَهُ من خَبَرِ المَسْجِدِ هذا الصّباحَ شيءٌ كثيرٌ. فَقَصَدْت إليهِ، وكانتْ أُمَّهُ إحْدى صُوَيْحِباتِها، وما ظَهَرَتْ في البابِ حتى آسْتَقْبَلَتْها أُمُّ أَنسِ بالخَبَرِ كَبُشْرى فَذَّةٍ، وكانَ فيما رَوَتْ لها عَنِ آبْنها:

«أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْبَلَ إلى النّبيِّ فَقَعَدَ بينَ يَدَيْهِ، فقالَ: يا رسولَ اللّهِ قد عَلِمْتَ مُناصَحتي وقَدَمي في الإسلام، وأنّي... وأنّي...

قال: وما ذاك؟

قَالَ: تُزَوِّجُني فَاطْمَةً، فَسَكَتَ عنهُ... فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ، وهو يقولُ: هَلَكْتُ.

قالَ عُمَرُ: وما ذاك؟

قالَ: خَطَبْتُ فاطِمَةَ إلى النّبيِّ فأَعْرَضَ عني.

قَالَ: مَكَانَكَ حَتَّى آتيَهُ فَأَطْلُبَ مِثْلَ الَّذِي طَلَبْتَ.

فأَتى عُمَرُ النّبيَّ فَقَعَدَ بين يَدَيْهِ، فقالَ: يا رسولَ اللّهِ قد عَلِمْتَ مُناصَحَتي وقَدَمي في الإسلامِ وأنّي... وأنّي...

قال: وما ذاك؟

قال: تُزَوِّجُني فاطِمَةً، فَسَكَتَ عنهُ...

فَرَجَعَ إلى أبي بَكْرٍ، فقالَ: إنّه يَنْتَظِرُ أَمْرَ اللّهِ بِها... قُمْ بِنا إلى عَلَيٌ نَسْتَحِثُهُ أَنْ يَطْلُبَ مِثْلَ الّذي طَلَبْنا.

فَأَتِياهُ وهو يُعالِجُ فَسيلاً لهُ، فَقالا: إنّا جِئْناكَ منْ عِنْدِ آبْنِ عَمِّكَ بَخِطْبَةِ... فقامَ يَجُرُّ رِادَءَهُ حتّى أَتَى النبيَّ فَقَعَدَ بينَ يَدَيْه.

فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ قد عَلِمْتَ مُناصَحتي وقَدَمي في الإسلامِ وأنَّي...

وأنّي...

قال: وما ذاك؟

قَالَ: تُزَوِّجُنِي فَاطِمَةً... فَأَشْرَقَ وَجْهُ النَّبِيِّ، وقال: فما عِنْدَك؟

قال: فَرَسي وبزّتي.

قَالَ: أَمَّا فَرَسُكَ فلا بُدَّ لك منْها، وأمَّا بِزَّتُكَ فيعْها.

فغادرَ وباعَها بأُرْبَعِمائَةٍ وثَمانينَ، وجاءَ بها حتّى وَضَعَها في حِجْرِ النّبيّ، فَقَبَضَ منْها قَبْضَةً.

فقالَ: أَيْ بِلالُ، آبْغِنا بها طيبا»(٢).

شَاعَ الْحَبَرُ في المدينةِ سَريعاً كما يَشيعُ الأريجُ العابِقُ في كُلِّ مَكَانِ مع النَّسَمِ النَّدِيِّ، فكانَتْ مَيْمُونَةُ لا تَمُرُّ بِمَحَلَّةِ من دُورِ الأَنْصارِ إلّا وتَرى المَرَأَةَ تَميلُ إلى المَرْأَةِ، وتقولُ لها في بِشْرِ ظاهِر:

أَمَا بَلَغَكِ النَّبُأَ؟ عليٌّ خَطَبَ فاطِمَةَ، وباركَ النّبيُّ العَقْدَ، وإنَّه لَنِعْمَ الحَدَثُ. ليسَ لهذهِ السّيّدَةِ المُصْطَفاةِ إلّا هذا السّيّدُ المُصْطَفى. وهي رَبيبةُ الوَّحيِ والرِّسالَةِ، وهو رَبيبُ الوَحْي وبَطَلُ الرِّسالَة.

وفي آسْتِدارَتِها صَوْبَ مَنْزِلِها سَمِعَتْ رَجُلاً يَسْمَرُ إلى آخَرَ في ناحيةٍ مِنَ الحَيِّ ويقولُ:

إِنَّ النَّبِيِّ لَم يُزَوِّجُ عَليّاً، وإِنَّما كَرَّمَ البُطولَةَ الحَالِدَةَ المُظَفَّرَةَ في شَخْصِ البَطَلِ الحَالِدِ المُظَفَّرِ، وإنَّ مِنْ حقِّ البُطولَةِ تَكْرِيمَها، وما فاتَ النّبيَّ أَنْ يُكَرِّمَ البُطولَةَ بَأَعَزِّ ما عِنْدَه وأَقْرَبِ ما هو إلى قَلْبِهِ، فإنّ فاطِمَةَ قَلْبُ النّبيِّ مُصَوَّراً في إِنْسانِ مَلاكِيٍّ أو عَلْدَه وأَقْرَبِ ما هو إلى قلْبِهِ، فإنّ فاطِمَةَ قَلْبُ النّبيِّ مُصَوَّراً في إِنْسانِ مَلاكِيٍّ أو مَلاكِ إِنْسانِيِّ. وليسَ في هذا مَعْناه بل مَعْنى التّكْريمِ، فإنّ مُحَمَّداً، في حقيقتِهِ،

<sup>(</sup>٢) راجِعْ كتاب: الرّياض النّضِرَة في مناقب العشرة للمُحبّ الطُّبَرِي، ج ٢، ص ١٨٠ إلى ١٨٤.

رِسَالَةٌ ودَعْوَةٌ وهو المُبَتَدَأُ، وإنّ عَلَيّاً، في حَقيقَتِه، إيمانٌ وإجابَةٌ وهو الخَبَرُ، ولا شَكَّ في أنّ فاطِمَةَ رابِطَةُ الإشناد.

وما فاتَ مَيْمُونَةَ أَنْ تَسْمَعَ ما رَدَّ به الآخَرُ، وكان من المُهاجِرينَ الأُوَّلِينَ، كما تقولُ: وأَيْضاً لقدْ كَرَّمَ النّبيُّ بهذا القِرانِ بُطُولَةً أُخْرَى هانِقَةً في أَبَدِيَّتِها المُشْرِفَةِ الواعِيَةِ، إنّهُ كرّم أبا طالِبِ النّصيرَ البَرَّ والجُحاهِدَ الأَوَّل.

قال الأنْصارِيُّ: فهذا القِرانُ إِذاً تَكْرِيمٌ مُزْدَوِجٌ ضاعَفَ مَعْناهُ، وأَخْلِدْ بهذا اليَومِ يَوْمِ تَكْرِيمِ البُطولاتِ، إِنّه ليَسْتَخِفُني بَعناهُ الكبيرِ... رَنَتْ مَيْمُونَةُ في الظّلامِ وأَحَدَّتْ بَصَرَها كَمَنْ رَأى شَبَحاً، فإذا شَخْصٌ يُقْبِلُ عليْهِما، وإِذْ تَبيَّناهُ هَتَفا جميعاً: أَهْلاً بِكَ سَلْمانُ.

وكانَ سَمِعَ بَعْضَ الحَديثِ، وَوَقَفَ منذُ حينِ على الخبَرِ، فقالَ:

إِنّهُ جَديرٌ أَنْ يَسْتَخِفّكَ يا هذا، إِنّهُ تَكْريمٌ لأَكْبَرُ مِمّا كُنّا نَصْنَعُ، نحنُ الفُوس، في جاهِلِيَّتِنا، من إقامَةِ بَمْثالٍ جامِدٍ تَخْليداً للبَطَلِ. فإنّ مُحَمَّداً مَنَحَ بَمْثالاً حيّاً أَسْمى، تَخْليداً للبُطولَةِ الحقّ، فكُلُّ ما في عَمَلِ الفُوسِ وغَيْرِهِم أَنّه تَخْليدٌ بمِقْدارِ ما في الحَجَرِ مِنَ القُوَّةِ على البَقاءِ، ولكنّ الفَناءَ في طَبيعَتِهِ. وهذا تَخْليدٌ بمِقْدارِ ما في الرُوحِ من القُوَّةِ على البَقاءِ، ولكنّ الأبَديَّة في طبيعَتِها... وأَغْرَقَ ثلاثتُهُم في تَأْمُلِ صامِتِ طالَ عليهِم، وجَعَلَ مَيْمُونَة لا تَنْتَظِرُ وتَلِحُ المُنْزِل.

أَخَذَها اللّيْلُ بنَوْمٍ هادِىءٍ تَخَلَّلَتْهُ أَحْلامٌ بَهيجَةٌ آسْتَيْقَظَتْ منهُ على لَذَّتِها، فَخَفَّتْ إلى محجراتِ النّبيّ بِقَدَمٍ شاعِرةً تَحْتَ قَصْدِ غيرِ شاعِر، وكانتْ فاطِمَةُ تَتَحَيَّنُها أَيْضاً وتَنْتَظِرُ منْها شيئاً. فإنّ أَباها اللّيْلَةَ أَخَذَ بها في أحاديثَ شَتّى كما تشاءُ الأَبُوّةُ، ولكنّها لم تُفْصِحْ لها عنْ شيءٍ يَضَعُ حدّاً لتساؤلِها، بيدَ أنّها تُريدُ أنْ تَعْلَمَ، ومَنْ لها غَيْرُ مَيْمُونَة؟

بَدَرَتْها فاطِمَةُ: لَعَلَّكِ أَتَيْتِني اليومَ بَخَبَرِ إِسْلامِ كَعْبِ الأَشْرافِ وفُلانٍ وفُلانٍ وفُلانٍ؟ فآبْتَسَمَتْ مَيْمونَةُ، وأَدْرَكَتْ أنّها تُريدُ أنْ تَعْلَمَ عِلْمَ ما كانَ بالأَمْسِ.

فقالتْ: كَأَنَّهُ لا يَهُمُّكِ كثيراً إسلامُ هؤلاء...

قالتْ: بَلَى، يَهُمُّني ولكنِّي لَحَظْتُ بالأَمْسِ أَنَّكِ حِدْتِ عن حَديثِ بحَديث.

قالت مَيْمُونَةُ: كَانَ الأَمْرُ يَتَعَلَّقُ بآبْنِ عَمِّكِ عَلَيٍّ... وأَفَاضَتْ في إطْرائِهِ مِثْلَ مُعْجَبَةٍ آتَّصَلَ بها إعْجابٌ وُحبّ.

قالتْ فاطمةُ، وقدْ شَعَرَتْ أنّها تَحيدُ أيْضاً: وَمَا أَنا مِنْ هذا الآنَ؟

قالتْ مَيْمُونَةُ: أَوَلَسْتِ ثَحْبَيْنَهُ وتُعْجَبِينَ به؟ وَلَيْسَ مِنْ أَحَدٍ، اليَوْمَ، إلَّا وهو يُحِبُّهُ ويُعْجَبُ به، ثم لا يَمَلُّ الحَديثَ عنه؟

قالتْ فاطمةُ: بَلَى، إِنِّي لأُحِبُّهُ بحُبِّ أَبِي له وأُعْجَبُ... فَقاطَعَتْها ميمونة: وإِنَّكِ سوفَ تُحْبِّينَهُ بحُبِّ قَلْبِكِ وحُبِّ أَبْنائِكِ أَيْضاً.

جَمَدَتْ فاطِمَةُ ساعَةً، وصَبَغَها لَوْنٌ قد يكونُ أَزْهَرَ، وقد يَكونُ ناطِقاً، ثمَّ قالتْ بعدَ لأْيِ: حَسْبُكِ، لقدْ فَهِمْتُ الآنَ، فَهِمْتُ كُلَّ شيءٍ. إنّهُ يُحِبُّهُ، ويُحِبُّهُ إلى خَدِّ كَبيرٍ ولكنْ... وضَغَطَتْ على كلامِها وأَخَذَتُها إطْراقَةٌ مُفَكِّرَةٌ لم تُحاوِلْها مَيْمونَةُ صَوْفاً عنْها، ورَأَتْ حَسَناً أَنْ تَنْصَرِفَ وتَتْرُكَها إلى خَواطِرِها وأَفْكارِها.

بعدَ أَيّامٍ من حِوارِهِما أَدْناها النّبيُّ إليه، وأَعْلَمَها في أحاديثَ بينَ الحنانِ والإشْفاقِ، فَمَرَّتْ فاطِمَةُ في سُباتِ واجِمٍ، وكانَ طويلاً غالَبَتْ فيهِ عواطِفَها مُغالَبَةً شاقَةً، وقالتْ في جُهْدٍ مِنْ مَشاعِرِها:

«يا رسولَ اللهِ! زَوَّجْتَني برَجُل فَقيرِ لا شَيءَ له.

فقالَ النّبيُّ: أَمَا تَوْضَيْنَ يا فاطِمَةُ أَنّ اللّهَ آخْتارَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ رَجُلَيْنِ، جَعَلَ أَحَدَهُما أَباكِ، والآخَرَ بَعْلَك، (٣).

وكانَ لكَلِمَةِ النّبِيِّ في أُذُنِ فاطِمَةً مَعْنِيِّ كَما تَحْيلُ الأَلْفاظُ، وفي قَلْبِها معنى آخَوُ هذهِ أَلْفاظُهُ: إِنَّ الْغِنِي لِيسَ شيئاً في المالِ، وهو آصْطِلاحٌ زائِفٌ آخْتَرَعَهُ مَكْرُ الشَّهَواتِ في عَقْلِ المَدنيَّةِ المَدْخولِ، وإنّما الغِني شيءٌ في المَعْنى الإِنْسانيُ الّذي هو ناموسٌ خالِدٌ يَدورُ عليهِ التَّفاضُلُ في ظِلِّ الوجودِ. فالزَّهْرَةُ تكونُ أَبْهي وأَحَبَّ وأَعْنى عا فيها من المَعْنى الزَّهْرِيِّ، الّذي هو الجَمالُ والعَبيرُ، وليسَ بِمَا يَعْلَقُ عليها وهو خارِجٌ عن مَعْناها. والضَّوْءُ يكونُ أَعْنى بما فيهِ من المَعْنى الضَّوْئيُّ كذلك، والأسَدُ يكونُ أَعْنى بما فيهِ من المَعْنى الضَّوْئيُّ كذلك، والأسَدُ يكونُ أَعْنى بما فيهِ مِن المَعْنى الضَّوْئيُّ كذلك، والأسَدُ يكونُ أَعْنى بما فيهِ مِن المَعْنى ذاتِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ ثَابِتَةٌ، والمالُ نِسْبِيَّةٌ مُصْمَحِلَةٌ، ولا تَكونُ شيئاً إذا لم مَعْناهُ... فالغِنى ذاتِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ ثَابِتَةٌ، والمالُ نِسْبِيَّةٌ مُصْمَحِلَةٌ، ولا تَكونُ شيئاً إذا لم تَكُن الشَّهَواتُ كُلَّ شيءٍ، ولا تَجَدُ قيمَتها إلّا في مَدى مَسَافُ الغرائِزِ ومساقِطِها.

والمُواَّةُ تَسْتَكْمِلُ مَعْناها بِإنْسانِيَةِ الرَّجُلِ دُونَ بَهيمِيَّتِهِ وَمَا يَزِينُ هذه البَهيمِيَّةِ وَيُكْمِلُها، كَمَا يَسْتَكْمِلُ الرِّجُلُ مَعناهُ بِإِنْسانِيَةِ المَوَّاقِ دُونَ بَهيمِيَّتِها وَمَا يُكْمِلُها. وَالمَّلُ مُكْمِلٌ البَهيمِيَّةِ الطَائِشَةِ، وليسَ شيئاً وراءَها أو بعيداً عنها. ولنْ تَشْعُرَ المَوَّاةُ بِذَاتِيَّتِها، وتَعْتَدَّ بَكِبْرِياءِ مَعناها، إذا كَانَ المَالُ شارِياً والرُّجُولَةُ، مِن ورائِهِ، كَسِيفَةً خائِبَةً وبائِرَةً مُتَوارِيَةً، وإنّما يَأْخُذُها إحساسٌ عَميقٌ بأنّه لَم يَضُمَّ بِهِ مَعْنَى إلى معنى بَلْ حَيُوانِيَّةٍ مَبْدُولَةٌ وَجَدَتْ ضَعْفَها إلى حَيُوانِيَّةٍ باذِلَةٍ وَجَدَتْ قُوَّتَها، فَتَذْهَبُ تلكَ ذَاوِيَةً ويَأْخُذُها جَبَروتٌ سَرِيعٌ، وتَذْهَبُ هذه مُنْتَفِحَةً ويَأْخُذُها جَبَروتٌ سَرِيعٌ، ويَنْتَهِي ذاوِيَةً ويَأْخُذُها جَبَروتٌ سَرِيعٌ، ويَنْتَهِي المَالُ وقَدْ عَمِلَ بأنْ أَلْصَقَ عبداً بِرَبِّ، ولمْ يَضُمَّ إنسانِيّةً إلى إنسانِيّة تَجَدانِ وَحُدَتَهما، بل تَبايُنْ على مِثْلِ الطَيْرِ في مِخْلَبِ الطَيْرِ تكُونُ الدَّعابَةُ منه نَهْسَةً يُشْعِرُهُ فيها بِهُوانِهِ، وإنّه في مَكانِ النّهايَة من فَمِهِ؛ وتَكُونُ نِهايَةُ زَواجِ المَالِ آسْتِوقَاقاً أو فيها بِهُوانِهِ، وإنّه في مَكانِ النّهايَة من فَمِهِ؛ وتَكُونُ نِهايَةُ زَواجِ المَالِ آسْتُوقَاقاً أو فيها بِهُوانِهِ، وإنّه في مَكانِ النّهايَة من فَهِه؛ وتَكُونُ نِهايَةً زَواجِ المَالِ آسْتُوقَاقاً أو

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب: الرّياض النّضِرة في مناقب العشرة للمُحِبّ الطّبَري، ج ٢، ص ١٨٢.

آفيراساً في شُعورِ القَلْبِ، وتكونُ في شُعورِ المُجتَمَعِ آخيلالاً في تَوازُنِ الأُسْرَةِ يُصيبُها بالفَساد، ويتجاوَزُ بأثرِهِ إلى تَوازُنِ الجَماعَةِ فَتَخْتَلُ وتَضطَّرِبُ. وفي كَلِمتَيْ: زَواجٍ وقِرانٍ رائِحةُ هذا المُغنى، بيدَ أنَّ الأُولى قُصِدَ فيها إلى الرّوحِ وأحاسِيسِها، والثّانيّة قُصِدَ فيها إلى الواقِع الاجتِماعيِّ وآرْتِساماتِهِ. فَزَواجُ المالِ ليسَ فيه مَعْناه، وإنّما فيهِ مَعْنى العَقْدِ الّذي هو آختِيالٌ بِقانون.

والأُنثى إذا لمْ تُنِرْ فضاءَ الرَّجُلِ النَّفْسيَّ فَمَا تَزيدُ عن أنّها جَسَدٌ فقطْ. والرِّواجُ في والرِّجَلُ إذا لم يُنِرْ فَضاءَ المَوْأَةِ النَّفْسيَّ فَمَا يَزيدُ عن أنّه جَسَدٌ فقطْ، والزّواجُ في حِسِّ الرُّوح فَضيلةٌ تُكْمِلُ فَضيلةً، ونورٌ يَمُدُّه نور.

وكانَ مَعْنى آخْتيارِ عليِّ إلى جَنْبِ النّبيِّ جَمْعَ كُلِّ الإِنْسانِيَّةِ فيه، وجاءَ معهُ عَلامَةً على أَنَّ الإِنسانِيَّةَ بكُلِّ ما تَبتَ فيها، لنْ تَنْحَرِفَ عن النّبُوَّةِ الجَديدَةِ بكل ما ثَبتَ فيها، لنْ تَسْحَرِ فَى عن النّبُوّةِ الجَديدَةِ بكل ما ثَبتَ فيها. فكانَتْ فاطِمَةُ منْهُما بينَ مَصْدَرِ إشْراقِ النُّورِ ومَجْلى آنعِكاسِه، ومَوْجاتُ الشَّعاع تَمورُ مُتَألِّقَةً في جَوِّ نَفْسِها المُتسامِيَةِ أبداً.

ومَرّ في نَجْوى قَلْبِها: إنّ أبي يَقُولُ في تَعْبِيرِ آخَرَ، ظَهَرَتْ حَقيقَةُ الخَلَقِ في عالَمِ الإبْداعِ الإلهِيِّ بَمَظْهَرَيْنِ: مَظْهَرِ النّبيِّ الكامِلِ، ومَظْهَرِ الإنْسانِ الكامِلِ، ومَظْهَرِ الإنْسانِ الكامِلِ، وحَبيبٌ إلى نَفْسي أنْ يكونَ حَظّي هذا الإنْسان.

«وأمر النّبيُّ أَنْ يُجَهِّزُوا فاطِمَةَ فَحَمَل لها سَريراً مُشَرَّطاً بالشَّوُطِ، وقال لعَليِّ: إذا أَتَتْكَ فَلا تُحْدِثْ شيئاً حتّى آتيكَ... فجاءَتْ مَعَ أُمِّ أَيَنَ حَتّى قَعَدَتْ في جانِبِ البيتِ وعليٌّ في جانِبٍ، وجاءَ رَسولُ اللّهِ، فقالَ:

\_ ههُنا أخي؟

قالتْ أُمُّ أَيمَن: أخوكَ وقدْ زَوَّجْتَهُ آبْنَتَك!

قال: نعمْ...

ودَخَلَ رَسُولُ اللّهِ البيتَ، فَدَعا بماءٍ، فقالَ فيهِ ما شاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ، ودَعا فاطِمَة فَجاءَتْ خَرِقَةً مِنَ الحَيَاءِ تَعْثُرُ في مِرْطِها، فَنَضَحَ عليْها وقالَ لها:

\_ إِنِّي لِمْ آلُ أَنْ أُنْكِحَكِ أَحَبَّ أَهْلِي إِلِيّ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُعيذُها بك وذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرِّجيم...

ورَّأَى رَسولُ اللَّهِ سَواداً وراءَ البابِ، فقالَ:

\_ مَنْ هذا؟

قالت: ميمونة.

قَالَ: مَيْمُونَةُ أَخِتُ بنتِ عُمَيْس؟

قالت: نَعَمْ.

قال: أَمَعَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ جِفْتِ كَرَامَةً؟

قالت: إي واثم الله... فَدَعا لي دُعاةً أَنّهُ لأُوثَقُ عَمَلي، ثُمّ خَرَجَ فما زالَ يَدْعو لهما حتى ضَمَّهُ مَنْزِلُه (٤).

\*

يَظَلُّ الزَّمَانُ حَقيقةً مَوْهُومَةً، لَوْلا بَعْضُ الأَعْمَالِ الحَالِدَةِ الَّتِي تُؤَرِّخُهُ... وتكونُ هذهِ الأعمالُ أَكْبَرَ مِنَ الزَّمَنِ، لأَنَّ حقيقَتَهُ بعضُ هِباتِها... فيومُ عَلَيٌ وفاطِمَةَ أَكْبَرُ مِنَ الزّمَنِ، وأَخْلَدُ مِنَ التّاريخ!... أَثْبَتَتِ النّبوَّةُ مَعْناها الحَالِدَ في رُوحِيَّةِ الإنسانِ على وَجُهِ... وأَثْبَتَتِ النّبوَّةُ ذاتيَّتَها الحَالِدَ في دُوحِيَّةِ الإنسانِ على وَجُهِ...

<sup>(</sup>٤) راجع كتاب: الرّياض النضرة، في مناقب العشرة للمحبّ الطّبَري، ج ٢، ص ١٨١ و١٨٢.

فيومُ عَلَى وَفَاطِمَةً، بَدَاءَةُ حَيَاةِ النُّبُوَّةِ الْحَالِدَةِ فِي الدِّمَاءِ!...

华

كَانَتِ النُّبوَّةُ سَتَظَلُّ ذِكْرِي فَقَطْ...

ولكنْ شاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ حَياةً أيضاً...

فيومُ عَليٍّ وفاطِمَةً، إبْقاءٌ لِحِيَاةِ النُّبوَّةِ على الدُّهور!...

3,6

تَضَعُ الحَقيقَةُ الكُبْرى خَصائِصَ مَعْناها في النَّواةِ، لأَنّها تُريدُ البَقاءَ... والنَّواةُ لا تَخْتَلِفُ في خَصائِصِها إلّا إذا كانَ لِناموسِ الوِراثَةِ الطّبيعيِّ أَنْ يَحْتَلِفَ...

فيومُ عليٍّ وفاطِمَةَ، يَوْمُ بُروزِ النَّواةِ عَنْ مِثْلِ خصائِصِها في شَكْلٍ آخَرَ!...

تَذْهَبُ النَّواةُ الَّتي هي مَخْزونُ الخصائِصِ، تُتِتُمُّ دَوْرَتَها وتُعْطي أَشْياءَها... والنُّبُوَّةُ فِكْرَةُ السّماءِ المُصْلِحَةُ في مُحيطِ البَشَرِ...

فيومُ عليِّ وفاطِمَةً، طَبْعٌ لِعَقْليَّةِ النّبوّةِ في عَقْلِ النّاسِ!...

\*\*

إِجْتَمَعَتْ في عَلَيٍّ قابِليّاتٌ لا حُدَّ لها...

وآجْتَمَعَتْ في فاطِمَةَ إشْراقاتٌ لا حَدَّ لها...

فيومُ علي وفاطِمَةَ، يَوْمُ نَظَرِ النُّبوَّةِ إلى نَفْسِها في المِرْآة!...

茶 举 恭

## يوم الإيمان الشامخ (\*)

جَمَدَتْ في مآقي النّاسِ دَمْعَةٌ حَرّى لم يَكُنِ الحُزْنُ كُلَّ مَعْناها، كَما لَمْ تَخُلُ مِنْ بَعْضِ مَعْناه، فَقَدِ آتَّصَلَتْ بكُلِّ قَلْبٍ أَسْبابُ حُزنِ مَريرٍ، حينَ آسْتَفاقَ النّاسُ بَعْدَ أُحُدِ<sup>(۱)</sup> على مَشْهَدِ البُطولَةِ الكَليمَةِ الجَريحَة.

وجِرائِ البطولَةِ لا تَقْذِفُ في النَّفوسِ ضَعْفَ الأَلَمِ بلْ كِبْرِياءَه، ولا تَلُقُها بذِلَّةِ التّجْرِبَةِ ولكن بتَجْديدِها في عَزيمةٍ تَضاعَفَتْ حَقيقَتُها، وتَمَدَّدَتْ في كُلِّ أَشْياءِ الحِسّ. فإنّ الأَلَمَ، مع الإيمانِ، ظُهورٌ لِذاتيّةِ الوُجودِ بقُوَّتِها، كما يَكُون الأَلَمُ، مع الجُحودِ، ظُهوراً لذاتيّةِ العَدَم بتلاشيها.

وإنّ الأُلَمَ في غايتهِ تَحَدّ، وتَحَدّي القُوّةِ مُبالَغَةُ القُوّةِ في إظْهارِ طبيعَتِها ومَعْناه. وتَحَدّي الضَّعْفِ مُبالَغَةُ الضَّعْفِ في إظْهارِ طَبيعَتِه ومَعْناه.

وتَزْأَرُ القُوَّةُ إِذَا أُصِيبَتْ زَثْيَرَ القُنْبُلَةِ إِذَا آنفَجَرَتْ، وهي تُعَبِّرُ عَنْ أَنَّ في بَعْضِ

 <sup>(</sup>٠) أُلقي هذا الفَصْلُ لِأَوَّلِ مرّة سنة ١٩٤٢ في قاعةِ الوشتِ هول بُناسَبَةِ حَفْلِ المَوْلِدِ النّبَويّ، وكانَ مَقْصوراً عَلَيْ وعلى الدّكتور عُمَر الدّسوقي الّذي أَلقى قصيدَةً، وكانَ عريفَ الحَفل الدّكتور جميل عرداتي أُستاذ الطّب في الجامِعة الأميركيّة.

ر (١) بحبَلُ في الحِيجازِ قُرْبَ المَدينَةِ، كَانَتْ فيه مَعْرَكَةٌ شَهيرَةٌ بينَ النَّبيِّ وأَثْباعِهِ، وبينَ المُشْرِكِينَ وشَنَّها المُشْرِكُونَ كَمَعْرَكَةٍ ثَارِيَةٍ بِمَعْرَكَةٍ بَدْرِ الكُبْرى، وَوَقَعَتِ الواقِعَةُ في صُغوفِ أَبْباعِ النَّبيُّ لأَنَهم تَرْكُوا المَواقِعَ السَّرِكُونَ كَمَعْرَكَةٍ بَنْهِ المُّهِي قَبَلَ نِهايةَ المَعْرِكَةِ، حِينَ ظَهَرَتْ تَباشيرُ الطُّقَرِ أُولاً في جانِيهِم، كما هو مَعْرُوفٌ في كُتُبِ السَّيرِ والتَّارِيخ.

الكَشرِ ما هو آنطِلاقٌ لأَعْمَقِ القُوّاتِ الكامِنَةِ. وتُرْعِدُ إِرْعادَ الأُسَدِ إِذَا خَانَهُ المُوقِفُ، وهو يُعَبِّرُ عن أنّه الأُسَدُ بطبيعتِه المَحْزونَةِ الّتي شَاءَ المَوْقِفُ أَنْ يُطْلِقَها بهِ. وتلكَ القُوّاتُ وهذهِ الطّبيعةُ لا تَنْطَلِقانِ إلّا بكَشرٍ أو جَرْحٍ، وهما تُحِسّانِ به إحساسَ المادّةِ المُتّهِبَةِ بالنّارِ، لا تميلُ بها إلى ضُمورِ العَدّمِ بل إلى كِبْرِياءِ الوُجودِ، ثم لا تَدْفَعُها إلى آسْتِسْلامِ كَسِيفٍ، وصُموتِ طامِسٍ، بل إلى آسْتِدادِ رَهيبٍ وَرَدِّ مصْمٍ، ويكونُ الكَسْرُ، أو الجَرْحُ، قَدْ أضافَ إلى مَعْناها مَعْنى جَديداً، أوْ سَمَحَ لكلِّ طَبائِعِها بالظُّهور.

وكذلكَ يكونُ شُعورُ القَوِيِّ بالأَلَمِ إغْراءً لقُويّهِ على أَنْ تَنْطَلِقَ وتَنْقَضَّ ظامِئَةً، كما يكونُ شُعورُ الضّعيفِ بالأَلَمِ إغْراءً لضَعْفِهِ على أَنْ يَبْرُزَ ويَبْدُو في أَنْعَسِ أَشْكَالِ العُبودِيّاتِ الذّليلَةِ (٢) مهانَةً وخَوَراً.

والإيمانُ قُوّةٌ تَصْنَعُ البُطولاتِ المُسْتَهينَة. ويومُ أُحُد يومٌ أُصيبَتِ البُطولَةُ فيهِ، فكانَ آبْتِداءُ إحساسِها بالألم آبْتِداءَ شُموخِها الذّاهِبِ في السّماءِ والمُتَحَدِّبِ مع الآفاقِ... والدِّماءُ الصّبيبةُ لا تُلْهِمُ الأَبْطالَ رَوْعَةَ الدَّمِ الرّاهِبَةَ بل رَجْفَةَ الدّمِ النابِضَة، ولا تَمُرُّ بهمْ إلّا وقد آستحالوا قُوى مُرْعِدَةً مُنْقَضَّةً في مسافاتِ أَشُواطِها، لا يحولُ دونَها إلّا ما قُدِرَ له أَنْ لا يكون.

والألمُ للإيمانِ كَالْحَرَّكَةِ للحَياةِ، يُمْرِيانِ الحَرارَةَ فيهِما، وكما تَذْهَبُ الحياةُ بدونِ الحَرَكَةِ في ضُمورٍ، يَحورُ الإيمانُ بدونِ الألمِ في تَلاشٍ، ويَأْخُذُهُ هُمودٌ سَحيقٌ. والإيمانُ قُوّةٌ، ولكن سَرعانَ ما تَتَفَلَّلُ حرارَتُهُ في أعْماقِ النَّفْسِ، إذا لم يُرَكِّزُها الأَلَمُ ويُقَرِّبُها من عَمَليَّةِ الحياة.

وإنّ حَرَكَاتِ التَّارِيخِ، برُمَّتِهِ، تَقَعُ بينَ بجواذِبِ الأَلْم ودَوافِعِهِ، بلْ خُطى

 <sup>(</sup>٢) العُبودِيَاتُ الدِّليلَةُ هي مُجودِيَّةُ الإِنْسانِ للإِنْسانِ على أَشْكالِها. وأمّا العُبودِيَّةُ للّهِ النّبي جاءَتْ بها الأَدْيانُ وإنَّها تَحْريرُ لِنَفْسِ الإِنْسانِ مِن شَتّى العُبوديَاتِ، وإشْعارُها بِكِبْرِياءِ الذَّاتِ.

النَّشوءِ للكُلُّ الاجْتِماعيُّ تَنتظِمُ بينَ هذا الدَّفْعِ وهذا الجَدْبِ، وكانتْ أَكْبَرُ الجُرَكاتِ لا تَزيدُ، في جَوْهَرِها، عنْ أَنّها إيمانٌ بفِكْرَةِ وأَلَم في الإيمانِ، وأبداً لا يَشْتَدُّ الإيمانُ ويَخْطو صُعُداً إلّا إذا قَدَحَ الأَلَمُ زِنادَهُ، وطايَرَ بالشِّرِر. وفي مُحيطِ اللَّةِ، في مُحيطِ الرَّوحِ، نَفْسُ النّاموسِ، فإنّ الجِسْمَ المادِّيِّ الضّعيفَ يَلينُ على الأَلمِ، بينَما الجِسْمُ القويُّ يَشْتَدُّ ويَهيجُ حتى يَمْلاً الفضاء، مُشيراً إلى قُوتِهِ وأنَّهُ لمْ يَهُنْ.

فإذا كَانَ في يَوْمِ بَدْرٍ بَعْضُ الظَّفَرِ، ففي يَوْمِ أُحُدٍ كُلُّ الظَّفَرِ لأَنّ الإيمانَ أَحسَّ بقُوَّتِهِ، وأنّه شيءٌ، وبَدَأ يَخْطُو في ذاتِيَّةٍ وآعْتِداد.

إِنْدَفَعَ النَّاسُ إلى النَّاسِ «يُهَنِّيءُ بَعْضُهُم بَعْضاً» بأنَّهُمْ، وإن خَسِروا المَعْرَكَة، فَقَدْ رَبحوا الإيمانَ بالمبَادِيءِ، ورَبحوا العَقيدَةَ الَّتِي ظَهَرَتْ سَلامَتُها، وأنّها رَباطٌ تَستّى له أَنْ يَجْمَعَ قَلْباً إلى قَلْبٍ ويَمْرُجَ نَفْساً بِنَفْسٍ، وأنّه لنْ يَتْفَلّلَ على الضَّغْطِ، مهما كانَ عُنْفُوانُه، ومهما جاءَ مِنه.

ظَهَرَ أَنَّهُم لا تَجْمَعُهُمْ جامِعَةٌ مِنْ شَهُواتِ الأَرْضِ بَمَا ٱكْتَظَّتْ بِهِ مِنْ أَهُواءِ، وآحْتَفَلَتْ بِهِ مِنْ مَطامِعَ، وإنّما تَجْمَعُهُمْ جامِعَةٌ مِنْ رَغَباتِ السّماءِ، ورَغْبَةُ السّماءِ في تَطْهيرِ ما على الأَرْضِ مِنْ شَهُواتٍ وأَرْجاسٍ تَمُور مَوَراناً، وتَسوقُ الجُموعَ الإنْسانيّةَ بعُنْفٍ وقَسْرِ إلى حَيْثُ لا تَكُونُ إنْسانِيّتُهَا، وتَحْسَرُ مَعْناها... وكانتْ مَعْرَكَةُ أُخِد بعُنْفٍ وقَسْرِ إلى حَيْثُ لا تَكُونُ إنْسانِيّتُها، وتَحْسَرُ مَعْناها... وكانتْ مَعْرَكَةُ أُخِد بعُنْفٍ وقَسْرِ إلى حَيْثُ لا تَكُونُ إنْسانِيّتُها، وتَحْسَرُ مَعْناها... وكانتْ مَعْرَكَةُ أُخِد بعُنْفٍ وقَسْرِ إلى حَيْثُ لا تَكُونُ إنْسانِيّتُها، وتَحْسَرُ مَعْناها... وكانتْ مَعْرَكَةُ أُخِد بعُرْبَةً سَعيدَةً لآختِبارِ بِنايَةِ مُحَمَّدٍ الجَديدَةِ في أَعْماقِ التَّفُوسِ، فقدْ ثَبَتَتْ على العاصِفَةِ الّتي تَمَزَّقَتْ رِياحُها على صَخَراتِ الإيمانِ الشّامِخ.

- مَا الشُّهَوَاتُ النَّهِمَة؟
  - ما اللّذائِذُ الدُّنْيا؟
- ما البُلَهْنيَةُ والتَّرَف؟

إِنّها لا شيءَ في مَذْهَبِ رَغَباتِهِمِ الكبيرَةِ، إِنّها لا تَمُرُّ بأَفْئِدَتِهِمِ الّتي بَلْوَرَها السَّمُوُّ بَعْناهُ القُدْسِيِّ، وحاطَها حتّى لا تَهْوِيَ مُسِفَّةً، وتَوْتَطِمَ بالأوْحالِ، إِنّها أَوْحالُ من سَفْسافِ الأَرْضِ، فهم يَنْظُرونَ إليها بتَقَزَّزٍ وآسْتِعْلاء.

همْ فِكْرَةٌ مِنَ التّطْهيرِ، وفِكْرَةٌ مِنَ الإصلاحِ والعُمْرانِ، وصَيَّرَهُمُ الجِهادُ فِكْرَةً مِنَ الإصلاحِ والعُمْرانِ، وصَيَّرَهُمُ الجِهادُ فِكْرَةً مِنَ التَّنْظيم، فكانوا مُعَلِّمينَ أَطْلَقَهُمُ الإيمانُ الجَديدُ ليحُلّوا في عَقْلِ المُجْتَمَعِ المُحَمومِ، كما يَحُلُّ الإكسيرُ الذي يَحْمِلُ في مَعْنَى الدّواءِ أَبَدِيَّةَ النّشاطِ، وخُلُودَ الحرارَةِ والحَرَكَةِ والحياة.

لم يَكُنْ فَسادُ الجُحَتَمَعِ بَمَعْنى ذاتِهِ، وإنّما كانَ بفِكْرَةِ أَهْوائِهِ الّتي نَفَذَتْ إلى مَحَلِّ الضّمائِرِ وتَمَدَّدَتْ، فَوَقَفَ الفَرْدُ للفَرْدِ، والجَماعَةُ للجَماعَةِ في كُلِّ مَكَانِ، وقَدْ تَحَلِّ الضّماؤةِ وَحُشِيَّةٍ كَالْجَةِ، وذَهَبَ كُلُّ حَيٍّ يُكافِحُ التّيارَ، والمُجَتَمَعُ يَطْفو ويَرْسُبُ في فَوْضى اللَّجَةِ العاتيةِ النَّكْراء.

لَوْ تَأَتَّى لأَتْبَاعِ مُحَمَّدِ الظَّفَرُ دائِماً لَتَحَوَّلَ الإِيمانُ، بدونِ شُعورٍ، إلى فِكْرَةِ مادّية مِنَ الغَنائِمِ والأَسْلابِ، وتَبخَّرَ عليهِمْ مَعْناهُ، ولكنْ شاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ جِهادُهُمْ مادّيّة مِنَ الغَنائِمِ والأَسْلابِ، وتَبخَّرَ عليهِمْ مَعْناهُ، ولكنْ شاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ جِهادُهُمْ جِهادَ إِيمانِ فقط، فكانَ في ظَفَرِهِمْ وإخْفاقِهِمْ ظَفَرٌ لفِكْرَةِ الإصْلاحِ الَّتِي يَحْمِلُونَها، ذاكَ في التّفوقي وحَيِّزُهُ الوقِعُ، وهذا في التّركيزِ وحَيِّزُهُ النَّفْسُ.

وقد أَظْهَروا أنّهم مُؤْمِنونَ فَقَط، آسْتَهْوَتْهُمُ الفِكْرَةُ وأَخَذَتْ عليهِمْ أَحاسيسَهُم، وتَفَجَّرَتْ في خَلايا نُفوسِهِمْ يَنابيعَ، فهم لا يَنْدَفِعونَ بِدافِع من شَهْوَةِ التَّاسِ في لَذَّةِ الحياةِ، بلْ بِدافِع مِنْ تَطَلِّعِ العَقْلِ وشُعورِ القَلْبِ في لَذَّةِ الإيمانِ. وقد أرادَ النّبيُ أَنْ يُلَقِّنَهُمْ دَرْساً بالِغاً في أَنَّ الإيمانَ لا تَظْهَرُ حقيقتُهُ إلّا في الأَلَم، وأنّ الإيمانَ في مَظْهَرِ الغَضارَةِ الرَّخِيَّةِ إيمانُ بَليدٌ مُنْحَلٌ، أو لَيْسَ شيئاً خالِداً في شُعورِ النَّقْسِ.

وَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسولِ اللّهِ، غَداةً مُنْصَرَفِهِ مِنْ أُحُدٍ، بالخُروجِ في طَلَبِ العَدُوِّ، وأَنْ لا يَخْرُجَ إِلّا من حَضَرَ مَعْرَكَةَ الأَمْسِ، وأَثْباعُهُ مُثْخَنونَ بالجِراح.

قالَ رَجُلٌ مِنْ بَني عَبْدِ الأَشْهَلِ لأَخيهِ: أَتَفُوتُنا غَزْوَةٌ مَعَ رَسُولِ اللّهِ?... وَوَاللّهِ مَا لَنَا دَائِةٌ نَوْكَبُهَا، ومَا مِنّا إلّا جريحٌ ثَقيلٌ. فَخَرَجْنا وكُنْتُ أَيْسَرَ جُرْحاً منهُ، فكانَ إذا غُلِبَ حَمَلْتُهُ عُقْبَةً ومَشَى عُقْبَةً، حتى آنتهينا إلى ما آنتهى إليهِ المُسْلمونَ. وكانَ النّبيُ قد آنتهى إلى حَمْراءِ الأُسَدِ، وهي منَ المَدينةِ على ثمانيةِ أَمْيالِ، وأقامَ بها الإثنين، والثَّلاثاءَ والأربْعاءَ (").

كَانَ رَجْعُ الأَلَمِ فِي الإِيمَانِ هَبَّةً لا تَعْرِفُ الوَنِي، ولا تَتَّصِلُ بالفُتورِ والاَسْتِخْذَاءِ، إِنّها آنطلَقَتْ أَشَدَّ مَضاءُ وأَكْثَرَ آندِفاعاً، فقد أَحَسَّتِ القُوةُ بَاعْتِدادِيَّتِها، وغَمَرَتُها مَوْجَةُ الكِبْرِياءِ لأَنّهمْ تَحَدَّوْها وآسْتَناروها، والقُوةُ، إذا آستُثيرَتْ، تَنْتَشِرُ طاقاتٍ فِي أُخْرى أَكْبَرَ مِنْها، حتى تَسُدَّ الآفاق وَكُمْلاً أَقْطارَ الفَضاءِ، كمادةِ الفَحْمِ وفيها مَخْزُونٌ مِنَ القُوّةِ، تَعْلَقُ بِها شَرارَةٌ وتَتَّصِلُ حتى تُؤجِّجَ بالشَّررَ.

قالت الإنسانية الجديدة، بعد التّحدي وآنيظار الرّجع، (أنا) وهي شامِخة عنفاها، وَوَلَّتِ الإنسانية العَتيقة المُتَهَرِّئَة مُتساقِطة مُتوارِدَة إلى أوكارِها، وهي مثامِخة بخيال المعنى الصّائِع والمُصادَفة العارضة، كالّذي تعثر به قدمه فيهوي إلى حفير فيه كنز، فإنه يُحِسُ بالارتياح إلى ما صادَف من النَّرْوَة، ولكته لا يُحِسُ أبداً بفَخارِ النَّرْوَة، لأنها لا تَتَّصِلُ بذاتِهِ آتِصالَ الإيجادِ، وإنما تَتَّصِلُ بأطماعِهِ آتِصالَ الإيجادِ، وإنما تَتَّصِلُ بأطماعِهِ آتِصالَ الرُغبَة عما يُعيرُها ويُحرِّكُها.

وكانَ الفَرْقُ بينَ الشَّاعِرِ بَمَعْناه، والغائِضِ فيهِ مَعْناه، كالفَرْقِ بينَ مَنْ يَسْقُطُ

<sup>(</sup>٣) راجع: سيرة ابن هشام، ج ٢، ص ٩٠.

في حفير فَيَنْسى الأَلَمَ، ويَشْتَدُّ في إحساسِ أَنَّهُ لَم يَزَلْ حيّاً وسَيُعيدُ التّجرِبَةَ، أو يَطْمَئِنُ في إحساسِ أَنَّهُ حَيِّ بحياةِ المَبْدَأِ الّذي قضى دونَهُ... وبينَ مَنْ يَسْقُطُ في حفيرٍ فَينسى الحَياةَ والقُوَّةَ، ويَهونُ في إحساسِ جِراحاتِهِ وكُسورِهِ، أو يَيأَسُ في إحساسِ أَنَّهُ مُضْغَةٌ بينَ فَكِي العَدَمِ الصّامِتِ. فأوّلُهُما يَطُوُدُ ضَعْفاً بقُوَّةٍ، وثانيهِما يُضيفُ ضَعْفاً إلى ضَعْفِ... ومَرَّ على مَسْرَح أُنحي صورَةُ هذيْنِ الرّجُلَيْن:

«أَرْسَلَ النّبيُّ مَنْ يَبْحَثُ عَنْ سَعْدِ بَنِ الرّبيعِ، أَفِي الأَحياءِ هو، أَم في الأَمْواتِ؟... فَنَظَرَ فَوَجَدَهُ جَريحاً وبهِ رَمَقٌ في القَتْلي.

فقالَ لهُ: إنّ رَسولَ اللّهِ أَمَرَني أَنْ أَنْظُرَ أَفي الأَحْياءِ أَنتَ أَم في الأَمْواتِ. قَالَ: أَنا في الأَمْواتِ. فَأَبُلغْ رَسولَ اللّهِ عَنّي السّلامَ، وقُلْ لهُ إنّ سَعْدَ بْنَ الرّبيعِ يقولُ لكَ: جَزاكَ اللّهُ عنّا خَيْرَ ما جَزى نَبيّاً عنْ أُمَّتِهِ. وأَبْلِغْ قَوْمَكَ عنّي السّلامَ، وقُلْ لهمْ: إنّ سَعْداً يقولُ: ألا إنّهُ لا عُذْرَ لكمْ عِنْدَ اللّهِ إنْ خُلِصَ إلى نَبيّكُمْ وفيكُم عينٌ تَطْرُف (1).

كَلِماتٌ كُلُّها يَقينٌ وآطْمِئْنانٌ ورِضاً بهذا المَصيرِ، وهذهِ النّهاية الّتي يُحِسُّ أنّها كَبِيرةٌ خالِدَةٌ.

«قاتَلَ قُرْمانُ قِتالاً شَديداً فَقَتَلَ، وَحْدَهُ، ثمانيةً أَوْ سَبْعَةً مِنَ المُشْرِكِينَ، وكانَ ذا بَأْسٍ فَأَثْبَتَتْهُ الجراحَةُ. فَآعْتُمِلَ إلى دارِ بَني ظَفَرٍ، فَجَعَلَ رِجالٌ من المُسلِمينَ يقولونَ له:

واللَّهِ لَقَدْ أَبْلَيْتَ اليَوْمَ يَا قُرْمَانُ فَأَبْشِرْ.

قالَ: بِماذا أُبْشِرُ، فَوَاللّهِ إِنْ قاتَلْتُ إِلّا عنْ أَحْسابِ قَوْمي... فَلَمّا آشْتَدَّتْ عليهِ جِراحَتُهُ أَخَذَ سَهْماً من كِنائتِهِ فَقَتَل به نَفْسَه»(٥).

<sup>(</sup>٤) راجع: سيرة ابن هشام، ح ٢، ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٥) راجع: سيرة ابن هشام، ج ٢، ص ٨٢ .

وسَدَلَ التّاريخُ من دونِهِما سِتارَهُ وأَعْلَنَ هذهِ الحَقيقَةُ: قَضَى أَوَّلُهُما دونَ فِكْرَةِ الأَحْقادِ ونَزَغاتِ فِكْرَةِ الأَحْقادِ ونَزَغاتِ الأَعْصابِ فَانحَلَّ بآنجلالِها، وتَلَفَّعَ بالعَدَمِ.

وَقَفَ النّبيُّ وأصحابُهُ في حَمْراءِ الأسدِ وِقْفَةَ الأَسَدِ في وَثْبَتِهِ الحَمْراءِ، وَتَحَدَّى طَوِيلاً، ورَجَّعَ الفَضاءُ دَوِيَّهُ الرّهيبَ، وصَمَتَ كُلُّ شَيءٍ، وبَقيَ الصَّدى يُعْلِنُ غَلَبَةَ الإِنْسانِ الجديد.

لَفَّتِ الْمَدِينَةَ أَيّامٌ لم يَكُنْ فيها من سَوادِ الأسى أَثَرٌ كَبيرٌ، وهي إلى أنّها أيّامُ تَأْمِينٍ أَقْرَبُ مِنْها إلى أنّها أيّامُ أَحْزانِ ودُموعٍ، على أنّ مِنَ الحُزْنِ ما هُو بَهيجٌ وَليدُ شُعورٍ بالأمَل. شُعورٍ بالأمَل.

حين شاع الإيمانُ، بمَعْناه الهياميِّ في النّاسِ، شاعَتِ البُطولَةُ بمَعْناها الرّائِعِ في الرّجالِ والنّساءِ جميعاً، وأعْطَوْا صُوراً خالِدَةً تُضافُ إلى أشياء التّاريخِ الكبيرةِ. فكانَ لنا مِنْ يَوْمِ أُخِدِ، أَبُطالٌ في شَخْصِ الشَّهَداءِ كَحَمْزَةَ، وأَبُطالٌ في شَخْصِ النَّهَداءِ كَحَمْزَةَ، وأَبُطالٌ في شَخْصِ النَّهاءِ كَنْسَيْبَةَ المازِنيَّةِ (٢)، حتى الطّفولَةُ (٧) لم الأحياءِ كَعَليِّ، وأَبْطالٌ في شَخْصِ النَّساءِ كَنْسَيْبَةَ المازِنيَّةِ (٢)، حتى الطّفولَةُ (٧) لم

في ظِلالِ النّخيلِ الّتي بَدَتْ واجِمَةً في إطْراقَةِ الحالِمِ، كَانَ الشّاعِرُ يَسْتَوْحي ويَسْتَلْهِم، وجَرَتْ على خَدَّيْ حَسّانِ بِنِ ثابتٍ عَبَراتُ الإعْجابِ الّذي آتَّصَلَ

<sup>(</sup>٦) كانَ مِن قِصَّتِها أنّها خَرَجَتْ، في يَوْمٍ أُنحد، ومعَها سِقاءٌ تَشقي منهُ الجَرْحى والرّبيحُ للمُسْلِمينَ، فَلَما هَبُتْ عليهِمُ آنحازَتْ إلى النّبيِّ، وباشَرَتِ القِتالَ عنهُ تَذُبُ بالسَّيْفِ وتَوْمي عنِ القَوْسِ، حَتّى حَصَلَتِ الجراحَةُ لها، وفيها قالَ النَّبيُ: (ما آلتَفَتُ تَمِيناً ولا شِمالاً يَوْمَ أُنحدِ إلّا وَرَأَيْتُها تُقاتِلُ دوني، راجع: السيرة الحلبية، ج ٢، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٧) قُتِلَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبِ لَمَّا رَدَّهُ النَّبِيُ يَوْمَ أُحُدِ لِصِغَرِ سِنّهِ، وأجازَ رافِعَ بْنَ حُدَيْجٍ، قالَ لِزَوْجِ أُمَّه: أجازَ النَّبِيُ رافِعاً وأنا أَصْرَعُهُ، فقالَ النَّبِيُ : تَصَارَعا فَصَرَعَهُ، فأَجَازَهُ وضَمَّهُ إلى الجَيْشِ. راجع: السيرة الحلبية، ج ٢٠ ص ٢٢٠.

بعاطِفَةٍ مُلْتَاعَةٍ مَحْزُونَةٍ، وكَانَتْ نَفْسُهُ مُكْتَظَّةً بَمَشَاعِرَ شَتَّى، ٱكْتِظَاظَ اليَوْمِ الغابرِ بالرّوائِعِ الخالِدَةِ، ومَرَّتْ به نَسَمَاتٌ أجاشَتْ عليهِ شَاعِرِيَّتَهُ، فَأَطْلقها على هَيْنَتِها في كُلّ مَجالٍ.

لقد كانَ هذا اليَوْمُ مادَّةَ المَلْحَمَةِ العَربيّةِ المَفْقودَةِ، لو تَأْتَى لِشَاعِرِ خَالِدِ أَنْ يَسْتَلْهِمَهُ، ويُبْرِزَ ما قَدْ طَفا على سَطْحِهِ من رَوائِعَ، يَنْقُلُها نَقْلاً أَمِيناً لا تَقِلُّ عن رَوْعَةِ وَاقِعِها. فإنّ مَلْحَمَةً تَكُونُ مادَّتُها هذا اليَوْمَ تَظَلُّ، بِدونِ رَيْبٍ، أَدَاةَ بَعْثِ في كُلِّ يَوْمِ من أيّامِ العَرْبِ والمُسْلِمينَ، وتَتَجَدَّدُ كُلّما جَدَّدَ العَرَبُ والمُسْلِمونَ حَرَكاتِ الانْبِعاثِ وعَرْمَةَ النَّهوضِ، وكانَ أَبْرزَ ما تَرَكَتْ مَعْرَكَةُ أُحُدِ هذهِ الحقائِقُ:

إِنَّ نَجَاحَ الأَعْصابِ في الكِفاحِ على مِقْدارِ نَجَاحِ الإِيمانِ مِنَ السَّيْطَرَةِ، وإِنَّ قَيمَةَ الكِفاحِ على مِقْدارِ قيمَةِ الفِكْرَةِ الّتي يَحْتَدِمُ مِنْ أَجْلِ تَرْكيزِها، وإِنَّ الكِفاحَ الظّافِرَ لا يكونُ إلّا حَيْثُ تكونُ العَقيدةُ الصّليبَةُ، وإذا لم يَكُنِ الإيمانُ فلا يَزيدُ الكِفاحُ عنْ أَنّه فَوْرَةٌ مُتَراجِعَةٌ، وحَرَكَةٌ مُحْتَضَرَةٌ، ولا يَزيدُ هذا البَعْثُ عنْ أَنّه بَعْثُ فيهِ بُرودَةُ المَوْتِ ومَعْزى الانْجلل.

وطَلَعَ عليهِ، وهو في لَذَّةِ إِنْشَائِهِ وإنْشَادِهِ، الحَجَّاجُ بْنُ عِلاطٍ السَّلَميِّ، وكَانَ شَاعِراً مَفْتُونَ الشَّاعرِيَّة ببُطُولَةِ عليٍّ يَوْمَ أُحُدِ، فراحَ يَفْتَنُّ بأَلُوانِها ويَتَغَنَّى بآياتِها. فَأَوْسَعَ له حَسّانٌ في مَجْلِسِه، وقال:

كُنْتُ أَشْتَهِي لِقَاءَكَ مُنْذُ اليَومِ، وأَحْسَبُ ما يُقالُ، مِنْ أَنّ في قُلوبِ الأَخلاءِ آذاناً تَتَّصِلُ بكُلِّ ما في النَّفْسِ من رَغَباتٍ وخَلَجاتٍ، وتُحِسُّ بها لجينها، حَقيقيّاً جِدّاً.

فقالَ السَّلَميُّ في دُعَابَةِ مُفْتَرَّةِ: ولا سِيَّما إذا كانَ الأَمْرُ بَيْنَ شاعِرَيْنِ شَيْطاناهما أَلَعِيّانِ.

فلمْ يَبْدُ على حَسَّانِ مَا كَانَ يَنتَظِرُ مِنْ أَثَرِ الدُّعَابَةِ العَارِضَةِ، وإنَّمَا أَخَذَهُ إطْراقُ

خاشِعٌ، حتى لقد أَحَسُّ السَّلَميُّ أَنَّه لا يُشارِكُهُ الجَلِسَ والحَديث. فقالَ له: ما بكَ؟ أراكَ كالمأخوذِ عَنْ نَفْسِه!

قالَ حسّانٌ: تَعاظَمَني يَوْمُ أُحُدِ بتَهاويلِهِ، حتّى لقدْ ضاقَتْ شاعِريّتي بِبَعْضِ ما جَمَعَ، وأخسَبُ أنّ القَوْلَ فيهِ إِلْهامٌ من الإِلْهامِ، وليسَ شِعْراً من الشُّعْرِ. أمَا بَلَغَكَ نَبَأُ مُخَيْرِيق؟

قَالَ السَّلَميُّ: أَنبأُ إِسْلامِهِ الَّذي فاجأَ به مُنْذُ حينٍ غيرِ بَعيدٍ؟ قالَ حَسّانٌ: كلّا، ولكنْ نَبَأُ آسْتِشْهادِهِ الرّائِعِ الَّذي جَعَلَ نَفْسي، وكلَّ نَفْس، تَذْهَبُ في الدَّهْشَةِ كُلَّ مَذْهَب.

قالَ السُّلَميِّ: ماذا تقولُ؟!

قَالَ حَسَّانٌ: نَعَمْ! إِنَّهُ آسْتَبْسَلَ دُونَ الْعَقَيدَةِ الَّتِي عَهِدَهَا جَدَيدَةً في قُلْبِهِ، آسْتِشْهادَ مَنْ يُرِيدُ المؤتَ أُوِ الحَيَاةَ في دُنْيا الفِكْرِ الجديد.

قالَ السَّلَميُّ: عَجيبٌ أنتَ يا مُحَمَّدُ. وعجيبٌ إِيمَانُكَ الَّذِي يَقْتَلِعُ رَسيسَ النَّفْسِ، بَلِ النَّفْسَ، من أَقْطارِها ونَواحيها حتّى لا يُحِسَّ المَرْءُ بشيءٍ وَراءَ مَعْناه.

ونَهَضَ الرَّجُلانِ في آسْتِغْراقِ الشّاعِرِ حتّى أَفْضَيا إلى الحَيِّ، وما آنتَبَها إلّا على حديثِ النّاسِ «إنّ النّبيّ كَمّا آنتهى إلى أَهْلِهِ ناوَلَ سَيْفَة آبْنَتَهُ، فقالَ: آغْسِلي عنْ هذا دَمَهُ يا بُنَيَّةُ فَوَاللّهِ لقدْ صَدَقَني اليَوْمَ... وناوَلَها عَليٌ بْنُ أبي طالِبٍ سَيْفَة، فقالَ: وهذا أيْضاً فآغْسِلي عنْهُ دَمَهُ فَوَاللّهِ لقدْ صَدَقَ اليَوْمَ رَسُولَ اللّهِ... فقالَ النّبيُّ: وصَدَقَ اليَوْمَ اليَوْمَ القِتالَ سَهْلُ بْنُ مُحَنَيْفٍ وأبو دُجانَة».

كَانَتْ فَاطِمَةُ تَمُو بِهَا هَذَهِ الأَحْدَاثُ وهِي بَمْوَأَى ومَسْمَعِ، وفي أَحْشَائِهَا(٨)

 <sup>(</sup>A) لا يُظُن أن هذا القَوْلَ يَدْخُلُ في حَدّ الحَيَالِ الشُغْرِيِّ، بل هو حَقيقةٌ نَفْسِيةٌ تَثْبُتُ على البَحْثِ الجَديدِ،
 نقدْ قَرُرَ العُلماءُ وِراثَةَ الجَيْمِنِ لِكُلِّ مَا يَخْتَلِفُ ويَتَرَاوَحُ على الأَمُّ في دَوْرِ الحَمْلِ مِنْ تَأْثُراتِ ومَشاعِرَ وإخساسات.

رُوحٌ جَديدَةٌ تَتَآلَفُ أَمْشاجُها، فكانَ في مُجمْلَةِ عناصِرِها، بل أَكْبَرَ عناصِرِها، عُنْصُرُ التَّضْحِيَةِ الدَّامِيَةِ للفِكْرَةِ والعَقيدَة.

وقفتْ فاطِمَةُ تُزيلُ أَثرَ الدِّماءِ وقدْ ضَمَّتْ سيفاً إلى سيف، أيْ (٩) قُوَّةً إلى قُوِّةً إلى مُعْناهُ أنّ سيْفَ العَقيدَةِ مُصْلَتٌ في قُوّةٍ، فإنّ السَّيْفَ رَمْزُ العَرْمِ على العَمَلِ، وكانَ مَعْناهُ أنّ سَيْفَ العَقيدَةِ مُصْلَتٌ في مَدى سَيْفِ المَبَادِيءِ، وأَنّهُما معاً يَنْجَحانِ جَميعاً. فأَحَدُهُما سيفُ المَبادِيءِ، وفِعْلُهُ في الخُتْمَعِ، وبهِما تَتَكُوَّنُ الرّوحِيّةُ العامّةُ لي الفِكْرِ، وثانِيهِما سَيْفُ العَقيدَةِ، وفِعْلُه في الجُتْمَعِ، وبهِما تَتَكُوَّنُ الرّوحِيّةُ العامّةُ الظّافِرَةُ، فكلِّ منْهُما يكونُ في حاجَةِ الآخرِ، وهُما جميعاً في حاجَةِ الأُمّةِ إذا أُريدَ خَلْقُها أَوْ بَعْثُها من جَديدٍ. فالنّبيُّ حينَما خَلَقَ الأُمّة جَرى على هذا الطّريقِ، ونحنُ، حينَما نُويدُ ثَيْدِي على نَفْسِ الطّريق.

ضَمَّتْ فاطِمَةُ سَيْفاً إلى سَيْفٍ، وكانَ مَعْناهُ أَنَّ حَرَكاتِ الحَلْقِ لا تَنْجَحُ إلَّا بِقُوّةِ الفِكْرَةِ وَقُوّةِ التّضْحِيَةِ لها. وكانَ مَعْنى إصْلاتِ النّبيِّ سَيْفَهُ أَنَّ صاحِبَ الفِكْرَةِ يَتْبَعٰي أَنْ يَكُونَ أَشَدَّ المُؤْمِنينَ بها، والمكافِحينَ من أَجْلِها، ولوْ على أَمَرٌ صُورَةٍ.

فَنَحْنُ نُجِلٌ مُحَمِّداً لِرِسالَتِهِ إلى حَدٍّ كَبيرٍ، ونُجِلُّ مُحَمِّداً لكِفاحِهِ وآسْتِبْسالِهِ وآلامِهِ في سَبيلها، إجْلالاً غيرَ مَحْدودٍ، فإنَّ الّذي يُعْطي فِكْرَةً ولا يُوقِفُ كُلَّ أَشْياءِ حِسِّهِ ونَفْسِهِ عليْها، جِهاداً وتَضْحِيَةً، يُبلُلُ فِكْرَ الجَماعَةِ ثُمَّ لا يُنْقِذُ المُجتَمَع، بلْ يَرْيدُ في مَعْنى دائِهِ، فإنّ فِكْرَة الإصْلاحِ لا تَكُونُ شَيئاً نَبيلاً إذا لم يَجْعَلْها الكِفاحُ كُلَّ شيءٍ.

إِنَّ الفِكْرَةَ قَدْ تُشيرُ إلى آمْتِيازِ مُلْهَمِها، ولكنّها لا تُشيرُ إلى خُلودِهِ إلَّا إذا تَحَمَّلَ اللهُ آلامَ مُحَمَّدِ الخالِدِ حينَ أَدّى رِسالَتَهُ، وحَمَلَ ثِقْلَ الكِفاحِ

<sup>(</sup>٩) إِنَّ السَّيفَ مي كلامِنا رَمْزِيِّ بَحتٌ، يُشيرُ إلى القُوَّةِ، فَسَيْفُ النَّبِيِّ رَمُزٌ لِقُوَّةِ المَبادِىءِ، وسَيْفُ عَلَيٍّ رَمُزٌ لِقُوَّةِ العَقِيدَةِ. ولا يُتَوَهَمَنَّ أَنَّ كلامَنا يَدورُ على السَّيْفِ، الآلَةِ المحدَّدَةِ، بلْ نَعْني القُوَّةَ الأَدَبِيَّةَ. هذا التَّنبِيهُ لكي لا يَتَوَهَّمَ النسَطاءُ أَنَّ الإِسْلامَ كَانَتْ قَاعِدَتُهُ السَّيْفَ، وإنَّنا نُهيبُ بالنّاسِ إلى نَهْضَةِ السَّيْفُ قَاعِدَتُها.

والجِهادِ ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ »... والجِهادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الجَديدَةِ. والوِزْرُ في الآيةِ بَمَعْنَى الثِّقْلِ، وهو ثِقْلُ آلامِ الكِفاحِ بسَبيلِ الرِّسالَةِ الجَديدَةِ.

وكانَ وَضْعُ الثِّقْلِ عنه إعْلاناً بأنّ إنْسانيَّةَ مُحَمَّدٍ أَخَذَتْ طَريقَ نَجَاحِها، وقامَتْ على قاعِدَتِها، ونَفَتْ مَرارَةُ الدَّواءِ أَلَمَ الدَّاءِ المُصْمِتِ الجَهيد...

بعد حين، تَراءى أُحُدِّ للنّبيِّ من بَعيدٍ، فأثارَ فيهِ ذِكْرَياتٍ عَذْبَةً بأَشْيائِها الكَبيرَةِ، وأطْيافِها اللّامِعَةِ الرّائِعَةِ...

وكانتْ هذهِ الذُّكْرياتُ قَدِ آسْتِحالَتْ إلى حَنينِ فَحُبٌ، جَعلاهُ رَمْزاً مِنْ رُمُوزِ الانْبِعاثِ والانقِلابِ والتَّجْديدِ في ضَميرِ المُؤْمِنينَ الشَّاعِرين...

فقالَ النّبيُّ يُكْرِمُهُ «إِنَّ أُمُحداً جَبَلٌ يُحِبُّنا ونُحِبُّهُ»، يُحِبُّنا لأنَّهُ رَضِيَ عَنِ آشتِبْسالِنا وثَباتِنا، ونُحِبُّهُ لأنَّهُ رَمْزُ هذا الاسْتِبْسالِ وهذا الثّباتِ...

وكأنَّ النَّبيُّ «دَشَّنَ» بهذا المَقالِ في أُحُدٍ تِمُّثالَ الإيمانِ الشَّامِخ...

茶

كانَ يَوْمُ أُحُدِ يَوْمَ الشُّهَداءِ...

والشّهيدُ، في سَبيلِ أُمّةٍ، ذِكْرى حَيّةٌ في ضَميرِها، ومادّةٌ هامّةٌ في كِبْرِياءِ مَجْدِها...

فيومُ أُمُّدِ يَوْمُ الذِّكْرِياتِ الحَيَّةِ الحَالِدَةِ، ولذلكَ أَحَبَّهُ النّبيُّ، ونَحْنُ نُحِبُّهُ ولا نَنْسَى عِظْتَهُ النّاطِقَةَ في الضّمير!...

إِسْتَحالَ يَوْمُ أُحُدِ إِلَى ذِكْرِى مِنَ الرّوائِع...

وآسْتَحالَتِ الذِّكْرِي إلى حُبِّ وهُيامِ بالأَمْجادِ، ما دامَ على الأَرْضِ عَرَبٌ أَوْ مُسْلِمونَ...

وَأَبْرَزَ الغَيْبُ، بعدَ ذلكَ، روحاً جَديدَةً، جَمَعَتْ طائِفَةَ هذِهِ المَعاني وسَمّاها النّبِيُ مُحسَيْناً...

ودارَ الزَّمَنُ دَوْرَةً قَصيرَةً، وثارَ الحُسَيْنُ وصَوْتُ الحَقِّ يُدَوِّي في صَوْتِهِ المُوسَل...

وآنْطَلَقَ النَّاسُ يقولُ بعْضُهم لبَعْض:

تَحَرَّكَ اليَوْمَ أُنحُدٌ مَرّةً أُخْرى، وثارَ بُرْكانُ الإصْلاحِ يُزَلْزِلُ بالحِمَم!...

\* \* \*

تَنادَتْ نِساءُ الحَيِّ أَنَّ فاطِمَةَ جاءَها المُخاضُ، وكُنَّ يُلْمِمْنَ بدارِها كَوْكَباتٍ كَوْكَباتٍ، ويَنْتَظِمْنَ هُنا وهُناكَ كما شاءَ الْجَلِسُ لهُنّ. ومَرَّتْ لَحَظاتٌ أَخَذَتْ عَلَيْهِنّ كُلَّ ما كانَ يَبدو مِنْ حَرَكاتٍ شاءَها الظَّرْفُ والبِشْرُ، وشَمَلَهُنَّ صُموتٌ خاشِعٌ فيه بادِيَةُ الحَذَرِ، حتى لَيُخَيَّلُ للنّاظِرِ أَنّهنّ دُمَى مُجَنَّحَةٌ تَطْمَحُ إلى شيء في غير مَرْأَى العَيْن.

وكانَتْ مَيْمُونَةُ أَحَتُ بِنْتِ عُمَيْسِ وَحْدَهَا تُرى عَادِيَةً رائِحَةً، ومَرَّ خاطِرٌ أَنْكَرَتْ معهُ مَوْضِعَها. فَقَدْ تراءى لها أنّها في مَعْبَدِ آكْتَظَّ بالمُجنَّحاتِ الّتي تُطِلُّ في صُورها ملائِكُ في فَرْحَةٍ خاشِعَةٍ.

وسَبَحَتْ مَعَ خاطِرِها وراحَتْ في مَقْعَدِ الأَحْلامِ، حتّى لَقَدِ آنفَصَلَتْ فَوْقَ حُدودِ الزّمانِ والمكانِ، فكانَ لها عالمُها الجديدُ الّذي يُغاديها بُرؤَى يَقْظى على خُدوطِ النّور.

حَسِبَتْ كُلَّ شَيءٍ واقِعاً، وحَسِبَتْ أَنّها تَغْدو وتَروحُ في عالَمِ ما تَرى. إنّها أَحَسَّتْ بَلَذاذاتِهِ طافِحَةً حتّى لقدْ غَمَرتْها.

لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هذا حُلُماً، إِنّه لأَكْبَرُ مِنَ الحُلُمِ في مَذْهَبِ الحِسِّ البادي... هكذا تَناجَتْ في حديثِ نَفْسِها حينَما أَنْبَهَتْها زَغْرَداتُ النّساءِ الّتي

بَدَأَتْ هَمَساتٍ خُلْوَةً ناعِمَةً:

فقدْ أَسْلَمَتْ فاطِمَةُ وَليدَها...

ولكنْ أينَ ما كُنْتُ أرى؟ أيْنَ هو أو أَيْنَ أنا؟! لَسْتُ، لَسْتُ أَدْرِي. أَحْسَبُني في عُوسِ الأَمْلاكِ. حَقّاً إِنّ للإِنْسانِ عَوالِمَ شَتّى، في مَعْرِضِ العجائِبِ. أَحْسَبُني في عُوسِ الأَمْلاكِ. حَقّاً إِنّ للإِنْسانِ عَوالِمَ شَتّى، وهو يَعيشُ في أَقَلِّها تَطْرِيَةً، أو يَجْعَلُها واقِعُ الزّمانِ والمكانِ أَقَلَّ تَطْرِيَةً وبَهَجاتِ. هُناكَ في غَيْرِ واقِعِ الزّمانِ والمكانِ يُحِسُّ الإِنْسانُ بالأَشْياءِ مُكَبَّرةً، ويَتَّصِلُ بكُلِيّاتِ مَعانيها لأَنّهُ يُحِسُّ بكُلِّ نَفْسِهِ، وأمّا هُنا فإنّه يُحِسُّ ببَعْضِ نَفْسِهِ على مِقْدارِ ما يَسَعُ الواقِعُ الجامِدُ، ويَبقى كُلُّ النَّفْسِ ظامِعاً.

لمْ يَكُنْ مَا رَأَيْتُ مُلُماً؟ إِنّه خالطني حتى لأَلْمُسُهُ. نَعَمْ. لَقَدْ أَدْرَكْتُ الآن، والآنَ فَقَطْ، سِرَّ النَّبَوّاتِ، وسِرَّ القَداساتِ، وسِرَّ الإِلْهامِ والهُيامِ في الفِكْرِ والفَنِّ والأَشْياءِ... وإِنْ يَكُنْ مُلُماً فَلَيتَني أَظَلَّ حالِمةً، ولكنْ هَيْهاتَ أَنْ يَكُونَ في كُلِّ مَوْمٍ مِثْلُ وَليدِ فاطِمَةَ، أَرى على وَجْهِهِ أو أَحْلُمُ... هكذا كانتْ تَقُول بينها وبينَ نَفْسِها قَبْلَ أَنِ آنطَلَقَتْ وغابَتْ في الجُموعِ المائِجَةِ الفَرِحَةِ، وضاعَ وَقْعُ خُطاها في الرّنينِ الضّاحكِ...

كانَ جميلاً كَخَفْقَةِ الضَّوْءِ، وبَهِيّاً كَقَطْرَةِ النَّدى وقدْ تَحَاضَنَتُها أَكْمَامُ الزَّهْرِ، حتى لَكَأَنّها في جَوِّ أَحْلَامٍ ذَابَتْ فيهِ النَّسَواتُ، وآسْتَحَالَتْ إلى أُريحٍ تُهَدْهِدهُ أَيْدي النَّسِم، وكانَ لأُلاءً كَزَنْبَقَةِ الغَوْرِ وقَدْ مَصَّتْ إشْراقَةَ الغُروبِ الَّتِي خَلَّفَتْ فيها الشَّعْيدَةَ إلى اللَّيْلِ، وكانَ مِلْءَ العَيْنِ والهَوى، حتى لقدْ قُلْنَ: إنّ الشَّمْسُ ذِكْراها السَّعيدَةَ إلى اللَّيْلِ، وكانَ مِلْءَ العَيْنِ والهَوى، حتى لقدْ قُلْنَ: إنّ الجَمَالَ آخْتُصِرَ بهِ، أو إنّ سَنا الوُجودِ المُفرَّقَ مُجمِعَ عليهِ، وكانَتْ تَحوطُهُ، إلى ذلك، هالَةٌ مُشِعَّةٌ، فيها جَلالُ النَّبوَّةِ وجَمالُ الطَّهْرِ البَرِيءِ، وكان عابِقاً كأنّ السَّماءَ اطَلَعَتْ على الأرْض بالأريج.

خَرَجَ الحُضورُ عن صُموتِهِم، وغَمَرَتِ الأثيرَ مَوْجَةً بِشْرِ ظاهِرَةٌ خَفَقَ لها خَفَقاتِ كَانَتْ مُؤْذِنَةً بالوَليدِ السّعيد...

بَرَزَ النّبيُّ (ص) وَسَطَ الجُموعِ كَما تَبْرُزُ المَنارَةُ وَسَطَ الضَّبابِ، هادِيَةً بشُعاعَتِها المُسْتَطيلَةِ في آنبِثاقِ وتَدَفَّقِ، وأَخَذَ وَليدَهُ السَّنيَّ بِيَدَيْنِ كانتْ حَرَكاتُ أنامِلِهِما تُعَبِّرُ عَنْ فَرْطِ السَّرورِ، وَحَنا عليه مُحنُوً المُرْضِعِ يَهْمِسُ في أُذُنِهِ كَلِمَةَ الإسْلام الشّامِخَة «اللّهُ أَكْبَرُ!».

وغامَ على مَيْمُونَةً، فقدْ كانَتِ اليَوْمَ في حَساسِيّةٍ جِدِّ نافِذَةٍ. وشَعَرَتْ حِيالَ هذا المَشْهَدِ أَنّ الأَحْياءَ بَنزَعاتِهِمْ هُمْ ضَبابُ الحَياةِ، وكَثيراً ما يَكُونُ مُطْبِقاً داكِناً، حتى لَتَبْدُو الحَياةُ نَفْسُها كُرَةً من الضَّبابِ، تَدُورُ في مِثْلِ حَرَكَةِ الإعصارِ هادِرةً بِما فيها مِنَ الأَهْواءِ. ولكنَّ الشّمْسَ تَطْلُعُ مِنْ ورائِها فَتُبَخِّرُ ما آسْتَوى فيها وتَراكَبَ عليها وعَلِقَ بأَنحائِها، وتَمُدُّها بمَعنى الضِّياءِ فَتَعْدُو مُرْدَهِيّةً مُتَألِّقةً، ويَحْشَعُ الإنسانُ عندَها في مِحْرابِ اللهِ الأزّليِّ. إنّه خَرَجَ من التّيهِ، ونَفَضَ غُبارَ البَيْداءِ، وآسْتَعْلى على الشّراب.

أُفِّ... للّذينِ يَظُنّونَ أَنَّ الحَياةَ ضَبابٌ مُنْتَشِرٌ في آفاقِ هذا الوُجودِ، والإِنْسانُ يَطْفو ويَرْسُبُ مُغْمَضَ العَيْنَيْنِ... إِنَّ وُجودَهُمْ لم تُشْرِقْ عليهِ هذهِ الشَّمسُ الَّتي تَغْمُرُنا بشُعاعِها، إِنَّ صورَةَ الحَياةِ في خيالِ الأَعْمى مَلأَى بالظَّلامِ، وفي خيالِ الأَعْمى مَلأَى بالظَّلامِ، وفي خيالِ الأَعْمى مَلأَى بالظَّلامِ، وفي خيالِ الأَعْشى مَليَّةٌ بالرَّمادِ أو الضَّبابِ، ولكنْ هَلِ الحياةُ كما تَنْعَكِسُ في مَرائيهِمِ التَّحَمِّبَةِ؟ إِنَّ شَمْسَ النّبُوَّةِ، وفيها المَعنى الأَتمُّ المُشْرِقُ للإنسانيّةِ والحَياةِ، لم تَسْطَعْ في سَماوَةِ فَضائِهِم.

هنا، وفي هذا المكانِ، أَجِدُ حَقيقَةَ الحياةِ العارِيَةَ تَحْتَ يَنْبُوعِ النَّبُوَّةِ وشُعاعَتِها الحَالِدَةِ... هُنا، وفي هذا المكانِ، حيثُ يُبارِكُ النّبيُّ إنْسانيَّةً جَديدَةً ويَتَفرَّعُ منْه رافِدٌ نَميرٌ وثَمَدٌ فَوَارٌ في صُلْبِ الإنْسانِيَّةِ الحَيَّةِ، في دِمائِها المُنْصَبَّةِ إلى بُحَيْرَةِ المُسْتَقْبَلِ

البَعيدِ القَرارِ، يَجِدُ الظِّماءُ ما يُبَرِّدُ حَرارَةَ عُقولِهِمْ وقُلوبهِمْ، يَجِدُونَ اليَنبوعَ الَّذي حَجَبَهُمْ عنهُ سَرابُ الفِكْرِ المَدْخول...

قالَ قائِلٌ في الظَّلام \_ والنّاسُ يَخْرُجُ أَحَدُهُم في إِثْرِ الآخَرِ \_ إِيه أَبا رافِع... ورَبَتَ على كَتِفِهِ: أَرَأَيْتَ أَعْجَبَ مِنَ اليَوْمِ، النّبيُّ يُسِرُّ في أُذُنِ الوَليدِ وكَأَنّهُ يَقُولُ شيئًا...

قَالَ أَبُو رَافِعِ: نَعَمْ. إِنَّه «أَذَّنَ فِي أُذُنِهِ كَمَا يُؤَذِّنُ للصَّلاةِ».

قَالَ الرَّجُلُ: ولكنْ أَترَى أنَّ لهُ نَفْساً مُدْرِكَةً تَعي ما يُقالُ لها وما تُخاطَبُ

بهِ؟

قالَ أبو رافِع: نَعَمْ. وماذا تَظُنُّ أَنْتَ؟ لَعَلَّكَ آنصَرَفْتَ بَظَنِّكَ إلى أَنَّ نَفْسَ الوَليدِ خَلاةٍ مِنَ القُوى، إِنْ كَانَ ذاكَ فَبُعْدَ ما تَظُنُّ. إِنَّها واعِيَةٌ كَأْتَمٌ ما تَكُونُ نَفْشُ من الوَعْي، ولكنّها غائِمَةٌ بما في التَّرْكيبِ العُضْوِيِّ من الوَهَنِ وضَعْفِ الحَساسِيّة.

والنّبيُّ تَوَجَّهَ إلى هذا الوَعْيِ وهو في أَكْمامِهِ ليضَعَ فيهِ شيئاً خالِداً، ليضَعَ فيهِ كَلِمَةَ اللّهِ، فَلا يَحولُ عنْها ولا يَزولُ مهما آضطَّرَبَتْ عليهِ بَواعِثُ الشّبابِ، وآضطَّرَمَتْ فيهِ نَزَواتُهُ، لأنّها سَوْفَ تَأْسِرُهُ بحنينِ الرَّجْعِ البَعيد.

إِنّه وَضَعَ، في آخِرِ مَرْحَلَةِ التَّخَلَّقِ وَأَوَّلِ مَرْحَلَةِ التَّفَتَّحِ والازْدِهارِ، عَبَقَ المُثلِ الإلهِيّةِ، عَبَقَ الحَقيقَةِ المُطْلَقَةِ، الّذي يَنْفَحُ ولا يَنْقَطِعُ، الّذي يَفيضُ ولا يَغيضُ... تَمُّر به الأَهْوِيَةُ الهادِرَةُ آلهابَّةُ فلا تُغَيِّرُ فيهِ وإِنَّمَا يُغَيِّرُ فيها، بِمَا يُحَمِّلُها من أُريجِهِ الفَوّاحِ، فَتَعُدو وقدْ فَقَدَتْ ما تُنذِرُ به بما تُبَشِّرُ، إنّها حَمَلَتْ روحَ الزَّهْرَةِ في الحقْل...

إِنَّ النَّبِيَّ، لِنَا اليَوْمَ، زَهْرَةُ الحقلِ، وهو يَمُدُّ يَدَهُ في أَحْشَاءِ الزَّمَنِ بزَهْرةِ حَقْلِ المُسْتَقْبَلِ، فَعَسَى أَنْ يَتُرُكُهَا الإِنْسَانُ تُضَمِّخُ فَضَاءَ الغَوْرِ في عَيْنِ الشُّروقِ والغُروبِ، ولا تَلْتَفُّ عليْها أَفْعى الشَّهَواتِ فَتقْضُمُها، إنّي لَحَذِرٌ، إنّي... تَلَعْثَمَ، وَوَضَعَ يَدَهُ

على قَلْبِهِ مَخافَةَ السُّقوطِ، وأغْمَضَ عَيْنَيْهِ في خَيالٍ رَهيب.

وكانَ أبو رافِعٍ مَوْلَى للنّبيّ، فلمْ يُطِقْ ما مَرّ بخَيالِهِ، وتَحَامَلَ على صاحبِهِ مُدّةً ظَلَّ فيها صامِتاً صُموتَ اللّيْلِ الّذي تَزيدُ في رَهْبَتِهِ أَصْواتٌ مُتَقَطِّعَةٌ للذّئاب.

وشَمَلَ الرَّجُلَ تَيَارُ أَبِي رافِعٍ فَآسْتَغْرَقَ فِي وُجومٍ، وسارا يَقْطَعانِ اللَّيْلَ فِي خُطُواتٍ تُعَبِّرُ عَنْ أَنّها ذَاهِلَةٌ لا تَقْصِدُ إلى شَيءٍ ولا تَقْصِلُ بما تَنْتَهي إليه. وما آسْتَفاقا إلّا على صَوْتِ الإنْسانِ في الغَلسِ يُنادي بكَلِمَةِ اللهِ الأرواح الشّارِدَة الهائِمَة. وآختلَطَ الصَّوْتُ بسُكونِ اللّيْلِ فَعَبَّرَ عَنْ أَنّه قالَ كَلِمَتَهُ، وآسْتَحالَ صَدىً فيهِ شُرودُ السُّكون.

خَفَّ النّاسُ مَنْ كُلِّ مَكَانٍ، وفي أَعْيُنِهِمْ بَقايا الحُلُمِ السّادِرِ، مُتَوافِدينَ مَعَ النّداءِ إلى حَيْثُ يُصَحِّحونَ ضَمائِرَهُم في عَمَلِ الحَياةِ، النّداءِ إلى حَيْثُ يُصَحِّحونَ ضَمائِرَهُم في عَمَلِ الحَياةِ، إلى حَيْثُ يُصَحِّحونَ ضَمائِرَهُم في عَمَلِ الحَياةِ، إلى حَيْثُ يُجَدِّدونَ عُقودَهُمْ مَعَ اللّهِ على الحَيْرِ والحُبُّ والمُثلِ، بجَعْلِها مَبْدَأَ عَمَلٍ إلى حَيْثُ يُجَدِّدونَ عُقودَهُمْ مَعَ اللّهِ على الحَيْرِ والحُبُّ والمُثلِ، بجَعْلِها مَبْدَأَ عَمَلٍ وَواقِعَ حَياةٍ... مَدَّ الرّجُلُ خُطاهُ وَهَبَّ يَطْلُبُ مَا يَطْلُبُ سَائِرُ النّاسِ.

قَالَ أَبُو رَافِعٍ: عَلَى رِسْلِكَ يَا هَذَا، إِنَّنَا لَمْ نَزَلْ فِي صَلاةٍ مُذْ خَطَوْنَا! قَالَ الرِّجُلُ: وَالآنَ نَصِلُ صَلاةً بِصَلاةً(١).

<sup>(</sup>١) لا رَيْتِ في أَنَّ الصَّلاةَ عَقْدٌ (كونترا)، بينَ اللّهِ والإنسانِ. وإذا تَأَمُّلْنَا الفاتِحة خَيدُ فيها شُروطَ عَقْدِ مُتبادَلِ. وعلى ضَوْءِ هذهِ المُلاحظةِ يَنْكَشِفُ لنا سِرُ تَكْرارِ الصَّلاةِ البَوْمِيّةِ، على الشَّكْلِ المُعْروفِ في الإشلام، وبحملِها لَيْئةُ ونهارِيَّةً. وهذا السُّرُ هو تَجْديدُ العَقْدِ، فَيَظُلُ بذلكَ دائِماً طَرَفاً في عَقْدِ جَديدٍ. وكما هو مَعْروف على البحثِ وآشيرِخاءِ يُحِلُّ فيها بأَحْكامِ العَقْدِ، فَيَظُلُ بذلكَ دائِماً طَرَفاً في عَقْدِ جَديدٍ. وكما هو مَعْروف على البحثِ أن الصَّمدةِ والوجدال والعقائد تَتَوَلَّدُ مِنَ التَّكْرارِ والتَّلْقِينِ، والصَّلاةُ صيغةُ تُلْقينٍ وعَمليَّةُ تَكُرارِ مَعاً. هذا فَهمُنا للصَّلاةِ في الإسلامِ مِن ناحِيّةِ عَمليَّةٍ. وأمّا هي مِنْ مَاحِيّةِ فَلْسَفِيّةِ فإنّها أصَحُ طَريقةٍ وأُسلوبٍ، وأصَحُ شَكْلٍ للصَّلاةِ في الإسلامِ مِن ناحِيّةِ عَمليَّةٍ. وأمّا هي مِنْ مَاحِيّةِ فَلْسَفِيّةِ فإنّها أصَحُ طَريقةٍ وأُسلوبٍ، وأصَحُ شَكْلٍ للصَّلاةِ في الإسلامِ مِن ناحِيّةِ عَمليَّةً اللّهُ لا صَلاحَ للفَرْدِ، وبالثّالِي للجَماعَةِ، إلا بَعْبَدِ الرُوْيا، أو هو يَرى أنّه لا صَلاحَ للفَرْدِ، وبالثّالي للجَماعَةِ، إلا بَعْبَدِ الرُوْيا، أو ساعَةِ التَّامُلِ اليُومِيَّةِ، وقد ضَمِينَهَا الإسْلامُ على شَكْلِ مُدْهِشِ مِن التَّكْرارِ هي صَحَبِ النَّهارِ وفي هُدوءِ اللَّيلِ، وكأنَّ الإسلام بصَلاةِ النَّهارِ ولي هُدوءِ اللَّيلِ، وكأنَّ في التَأمُلِ والإشْراقِ ولو لِلَحَظاتِ.

قالَ أبو رافِع: نَعَمْ. ولكنْ رُوَيْدَكَ، فإنّ النّبيّ رَأَى جَمَاعَةً تَتراكَضُ إلى الصّلاةِ، فقالَ: «لِيَاتِ أَحَدُكُمَ الصَّلاةَ هَوْناً». وهو يُشيرُ بهذا إلى أنّ الصّلاة لا تكونُ واعِيَةً إلّا إذا تَلَبَّسَتْ فِحْرَ فاعِلِها ونَفْسَه، فهي ليْسَتْ عَمَلاً خالِصاً بل فِحْراً في العَمَلِ، وبذلك يكونُ لها عَمَلٌ في الفِحْرِ، والإعْجالُ يُضِيعُ على الفِحْرِ آطِرادَهُ وآئيسِجامَهُ. والنّبيُ يُريدُنا أنْ نَبْدَأَها صَلاةً بالفِحْرِ، صَلاةً بالرُّوحِ، وإلّا فهي صَلاةً شارِدَةٌ غَيْرُ واعِيّةٍ، لِروحٍ أَكْثَرَ إمْعاناً في الشّرود.

قَالَ الرِّجُلُ: إِنَّ حَدَيْثَكَ مَلَكَ عَلَيَّ نَفْسي مُنْذُ اللَّيْلِ، ولقَدْ مازَجَتْني حَسْرَةً حينَ قَطَعَ الوُجومُ عليكَ الحَديث.

قالَ أبو رافِع: لَعَلَّ صِلَةَ الحَديثِ، الَّذي آنقَطَعَ بينَنا، تَجُوُّ الشَّجونَ إلى آسْتِدْراكِها يَوْماً مِنَ اليَوْم.

قالَ الرَّجُلُ: ولكنِّي أَجِدُ في نَفْسي أَسْرَ الحَديثِ ومَدَّ الدَّاعِيَةِ إليه، ولعلَّ نَفْسي لا تَجْتَمِعُ كما آجْتَمَعَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ مِنْ أَقْطارها. وأَجِدُني أَشَدَّ ما أكونُ أَنْسي لا تَجْتَمِعُ كما آجْتَمَعَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ مِنْ أَقْطارها. وأَجِدُني أَشَدَّ ما أكونُ آنصِرافاً إلى مَغْزى الأذانِ في أُذُنِ الوليدِ، ومَغزى الأذانِ الذّاهِبِ كُلَّ يَوْمٍ، مَرّاتٍ فَوْقَ ضَجيج الحَياةِ وصَخَبِها، الأذانِ القارعِ في دُنيا الأباطيل.

قالَ أبو رافِع: إنّني لمْ أزَلْ أَخْشَعُ تَحْتَ ذِكْرَى الرّنّاتِ الهامِسَةِ الّتِي أَرْسَلَها النّبيُّ في أُذُنِ وَليدِهِ، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّهِ أُوّلَ شَيءٍ يَتَمَدَّدُ في فَضاءِ تِلكَ الرّوحِ، وأُوَّلَ شَيءٍ يَتَمَدَّدُ في فَضاءِ تِلكَ الرّوحِ، وأُوَّلَ شَيءٍ تَتَمَوَّجُ بهِ وتَشْتَمِلُ عليهِ. وبذلكَ يَبْقى فَضاؤُها خَليّاً مِنَ الضّبابِ، فلا تَمُرُّ بهِ عُلْكَةٌ قاتِمَةٌ، ولا تَجْثُمُ فيه ظَلاميَّةٌ أو دُجُنَّةٌ، فَيَتَكَوَّرُ فَضاءُ الرّوحِ تَكَوَّرَ الفَلكِ على الشّمْس.

والأذانُ الّذي يُقْصَدُ به إلى الرّوحِ لا تكونُ فيه أَلْفاظُ الأذانِ بلْ روحانِيَّتُه، لأنها تَسْمو، بَحَلّها ومُسْتَواها، عنِ الأَلْفاظِ ومذاهِبِها في التّغبيرِ، هذهِ الأَلْفاظِ الّتي

تُؤلُفُ كَائِناً آليّاً لا حِس فيهِ، وآسْتَأْتَى بهِ الإنْسانُ إلى إكْمالِ آلِيَّةِ الحَيَاةِ وحَرَكاتِها الرَّتيبَةِ. ولِذا ظُلَّ كَائِننا الدَّاخِليُّ المَجْهُولُ أَكْثَرَ آنفِعالاً بالمعاني المُطْلَقَةِ عَنِ الأَداءِ، كَالأَخْانِ اللّي هي في حَقيقَتِها مَعانِ لم تَسْتَحْجِرْ، فَتَتَّجِهُ إلى إحساسِ الرّوحِ قُدُماً فَتَتَمَوَّجُ بها سَريعاً، بينَما الأَداءُ الآليُّ (الأَلْفاظُ) يُمُرُّ في الفِكْرِ وما وَراءَهُ من مَعايِر، حتى يَتَجَرَّدَ<sup>(٢)</sup> ويَسْتَحيلَ مَعْنَى مُطْلَقاً في إحساسِ الرّوح.

فهذه الرُّوحُ الجَديدَةُ، النّبي لمْ تَحُلَّها آلِيَّةُ الحَياةِ المُخْتَرَعَةُ بَعْدُ بَأَشْيائِها، والنّبي لا تَزالُ غَضَّةً، لم تَتَحَجَّرْ أطرافُها، تَمَوَّجَتْ أوَّلَ ما تَمَوَّجَتْ، وآتَستعَتْ أوّلَ ما تَقَرَّجَتْ، وآتَستعَتْ أوّلَ ما آتَستعَتْ، لكَلِمَةِ اللّهِ الحالِدَةِ. فمهما مَرّ بِها مِنَ العَواصِفِ المُتَناوِحَةِ لَنْ تَنْطَلِقَ مَعَ الهَوى. إنّها بِجاذِبِيَّةِ الكَلِمَةِ الأُولِي، وهيَ، إذا رَمَتْ بالزَّبَدِ، فلنْ يَكُونَ إلّا حَبابَ المُثُلُ المُتراكِب، فإنْسانيّةُ هذا الوليدِ السّعيدِ جاءَتْ كما شاءَتِ النّبُوّةُ.

إِنَّنِي لا تَمُرُّ بِي ذِكْرِى الأَذَانِ فِي أُذُنِ الوَليدِ إِلَّا وَأَخْشَعُ مَعَهَا، إِنَّهَا تَفْعَلُ بِي فِعْلاً عَنِيفاً وعَميقاً، ولا أَدْرِي كِيفَ أُطَوِّعُ أَلْفاظَ اللَّغَةِ لتُعَبِّرَ عِنْها...

فَصَلْتُ مُنْذُ بَعيدِ وأنا دَهِشٌ بالأذانِ الّذي يَعْلَوْلي مُذَكِّراً الحَياةَ بقاعِدَتِها، والإِنْسانيَّةَ بأَنْبَلِ مُثْلِها الحَوالِدِ، ويُصْغي الوُجودُ إلى كَلِمَةِ اللهِ في فَمِ الإِنْسانِ كأنّهُ يَشْهَد.

وعَلا ضَجيجُ النّاسِ بالتَّكْبيرِ، وكانا قَدْ بَلَغا بابَ المَسْجِدِ فَانتَظَما في صُفوفِ المُصَلِّينَ، وعادَ الكَوْنُ إلى صُموتِهِ يُصْغي إلى صَوْتِ النّبيِّ المُرْسَلِ في أُذُنِ الفَجْرِ يَقْرَأ:

<sup>(</sup>٢) توجَدُ أَلْفاظٌ في اللَّغَةِ لم تَشْتَحْجِرْ بِما أَغْدَقَ عليْها الشَّغُورُ، حتى لَتَتُصِلُ بما وَراءَ القُوى الواعِيّةِ، وشُحَرُّكُها رَأْساً بدونِ أَنْ تَمُرُّ في الفِكْرِ، كَأَلْفاظِ القَوْمِيَّةِ والحُبُ. وهُناكَ أَلْفاظٌ تَتُصِلُ بمَوطِنِ الحَباةِ وتُؤثُرُ مُتَخَطَّيَةً الفِكْرَ أَيْساءً، أو تَمُرُّ به مَرَا سَرِيعاً، وهيَ أَلْفاظُ الغَرائيزِ وما إليها، ونُستميها لُغَة حَيَوِيَّةً. وما بَقيَ مِن أَلْفاظِ اللَّغَةِ الأُخْرى فهي أَلْفاظُ وكُونَ عَنْ طَريقِهِ، ونُستميها لُغَة آليَّةً مُشتَحْجِرة.

«أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لي عَلى آلكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ. رَبِّ آجْعَلْني مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُريَّتي رَبُّنا وتَقَبَّلْ دُعاءِ».

\*

في حَقْلِ البَشَرِيَّة الشَّائِكِ، غَرَسَ النّبيُّ نَواةً... عَمِلَتْ فيها النّواميسُ، فَبَرَزَتْ زَهْرَةً لَم تَتَفَتَّقْ عنْها الأَّكُمامُ... ومَسَحَها النّبيُّ بَيدَيْه كِلْتَيْهِما، فَنَوَّرَتْ بِينَ أَصابِعِه... وماسَتْ فَوّاحَةً تَمْلاُ الحَقلَ بالعَبيرِ، حتّى لَيُخَيَّلُ أَنِّ الحَقلَ زَهْرٌ كُلَّه!...

\*

قَصَدَتْ إليها، من بَعيدِ، أَفْعَى فاحِمَةٌ لَمَّاعَةُ الأَديم...
وكانَتْ تَفُحُ فَحيحاً لاهِباً، ويَؤُجُّ مِنْ فِيها الحِمَمُ...
وآلتَقَتْ عِنْدَ أَصْلِ الزَّهْرَةِ، وتَكَوَّرَتْ كَعُقَد القَضاء...
وفي هَدْأَةِ اللّيْلِ، حينَ كَانَ الكَوْنُ في شباتٍ قَضَمَتْها...
وعادَتْ وقدْ عادَ الحَقْلُ شَوْكاً مُلْهِباً، وغَدَتْ زَهْرَةُ الحَقْلِ ذِكْرى رَمْزِ
عيدِ!...

زَهْرَةٌ كَانَتْ مَن صُنْعِ النَّبُوَّةِ فَي آفَتِنانِهَا وَسُمُوِّها... والنَّبُوَّةُ فَي الخَيَاةِ، وشَفَقٌ في الفِكْرِ لا يَتَناهى مَداهُ... وزَهْرَةُ الحَقْلِ نَثَرَها باطِلُ الإِنْسانِ، ولكِنّها آجْتَمَعَتْ في الذِّكْرى الحالِدَةِ... فقدْ غَرَسَتْها نُبُوَّةٌ صَناعٌ، والنَّبُوَّةُ لا تحور!...

华

زَهْرَةٌ وَضَعَتْ فيها اللّانهايةُ أَسْرارَها... فَلَبِثَتْ رُغْمَ باطِلِ الإِنْسانِ ولنْ تُدْرِكَها نِهايةٌ... وحارَ الباطِلُ إلى رَمادٍ في زَوْبعةِ الرّياحِ!...

\*

تَحَوَّلَ الباطِلُ، فكانَ ظِلالَ الحياةِ... وتَحَوَّلَ الحياةِ... وتَحَوَّلَ الحياةِ... وتَحَوَّلَ الحياةِ... وأخيراً، وبَعْدَ حينٍ، ضاعَ الظِّلُّ في الشَّمْسِ!

## مشاهد

مَضى، بينَ يَوْمِ الميلادِ وهذا اليَوْمِ الّذي تَقاطَرَتْ فيهِ زَرافاتُ النّاسِ من كُلِّ مَكَانِ، أُسْبوعٌ مُتَأَلِّقٌ وَضِيءٌ كأنّها تَنَفَّسَتْ في جَوِّهِ السَّعادَةُ، وطَفَرَتْ مِنْ أَعْماقِ الحُلُم لتَموجَ في واقِعِيَّةِ الجُموع ودُنيا الحَياةِ.

كَانَ البَصَرُ يَذْهَبُ مَذَاهِبَهُ ثُمّ لا يَقَعُ إِلَّا على أَوْزَاعٍ مُجْتَمِعين ومُتَفَرِّقينَ، فَقَدْ حَفَلَ النّبيُّ بسابع أيامٍ وَليدِهِ وعَقَّ عَنْه.

إِفْتَدَاهُ بِكَبْشٍ ذَهَبَ خَيْرُهُ فِي أُشَابَةِ الفُقَرَاءِ، وكَانَ مَغْزَاهُ أَنَّ الإِنْسَانِيَّةَ المِنْالِيَّةَ المِنْالِيَّةِ السّامِيَةَ، أوّلُ مَا تَقُومُ عليهِ هو إِهْرَاقُ النَّزَوَاتِ الحَيَوانِيَّةِ ونَزَعَاتِ ضَرَاوَتِهَا، مُجْتَمِعَةً فِي حَيُوانِ يُهَرَاقُ. فإذَا كَانَ فِي نَحْرِ الحَيَوانِ مِن أَجْلِ الغِذَاءِ مَعْنَى الجُسَدِ وتَوْكِيدُ أَنّه حَيُوانٌ قَرِمٌ، فإنّ فِي نَحْرِ الحَيَوانِ مِن أَجْلِ الفِدَاءِ مَعْنَى الرُّوحِ المُتَسَامِيَةِ إلى العَلاءِ، وكَانَ وَحَى وإشَارَةً لشَيءِ آخَرَ مُتَرَثِّبٍ تَرَثُّبَ النّتَاثِجِ على المُقدِّماتِ: الحَيُوانُ يُفْدى بِهِ الإِنْسَانُ الشّاعِرُ بَعْنَاهُ، ليَتَعَلَّمَ هذَا الإِنْسَانُ كيفَ يَفْدي فِكْرَةَ الإِنْسَانِيَةِ وكَيْفَ يُضَحِّي بِسَبيلِ مِثَالِيَّاتِهَا. ولذَا لَم يَجِدِ (١) المُكافِحونَ المُسْتَبْسِلُونَ، إلى وكَيْفَ يُضَحِّي بِسَبيلِ مِثَالِيَّاتِها. ولذَا لَم يَجِدِ (١) المُكافِحونَ المُسْتَبْسِلُونَ، إلى

 <sup>(</sup>١) كَانَ من عادَةِ الجُنُودِ في القَديمِ نَحْرُ حَيُوانِ تَحْتَ العَلَمِ، وعلى مَرْأَى من الجُنُدِ، وبَقِيَتُ هذهِ العَادَةُ حَتّى رَمَنِ مُحَمَّد على باشا خِدْيَوِي مِصْر.

زَمَنِ قَريبٍ، رَمْزاً لصِدْقِ الكِفاحِ الدّامي وللأرتِكاضِ إلى المَوتِ سِوى إهْراقِ حَيَوانِ بِينَ يَدَي الصِّراعِ، مُشيرينَ إلى المَصيرِ ولوْ كانَ هَوْلاً.

وطَعِمَتُهُ مُحموعُ الفُقَراءِ ليكونَ مَعْناهُ أَنّ تَضْحِيَةَ الإِنْسانِ جانِبَ الحيَوانيّةِ فيه، كي يَمْلاً الفَراغَ في هذا الجانِبِ بجماعاتِ المُحتَمَعِ المَحْرومَةِ، فَيَجِدَ في شُعورِهِمْ شُعورَهُ، وفي آلامِهِمْ أَلَمَهُ، وفي سَعادَتِهِمْ سعادَتَه. فقد مَزَجَهُمْ بنَفْسِهِ وخَلطَهُمْ بهَواهُ، وقامَتْ طَبيعَةُ الإِنْسانيَّةِ فيهِ على ثُنائيَّةٍ مِنَ الفَرْدِيَّةِ المُهَذَّبَةِ والغَيْرِيَّةِ النبيلَةِ، يَجِدُ في طَبيعَتِهِ سِرَّ الجَماعَةِ، وفي الجَماعَةِ سِرَّهُ، وبهذا يَتِمُّ التَّواصُلُ الإِنْسانيُّ الصّحيحُ الذي لم يَزَلْ خياليّاً، وكانَ في وليدِ النبيِّ واقِعاً.

طَبيعَةٌ سَمَتْ عن الأنانيّاتِ، فإنّ النّبيّ آسْتَطاعَ، في مُجْتَمَعِه، أَنْ يُذيبَ «أَنا» في «نحن»، وحارَبَ طَوالَ جِهادِهِ الّذين أذابوا بأَحابيلهِمْ «نحن» في «أنا»، فكانَ لِكُلِّ آمْرِيءِ في مُجْتَمَعِ مُحَمَّدٍ أَنْ يَقُولَ «نحن» وليسَ فيها كِبْرِياءُ الفَرْدِيَّة وعُتُوُها، وإنّما فيها نُبُلُ الغَيْرِيَّة وَوَحْدَتُها، وآشْتِراكِيَّتُها وتَعاوُنُها.

وقد تَرَكَتْ ذِكْرى هذا الفِداءِ في طَبيعَتِهِ، بَعْدَ أَنِ آسْتَوى رَجُلاً، رَمْزَهَا الإِنْسانِيَّ وَمَعْناها النَّبيلَ. فلمْ يُبالِ تَحْتَ ذِكْراهُ أَنْ يُحقِّقَ في ذَاتِه مَغْزاهُ، وأَنْ يُقَدِّمَ، في نَفْسِهِ، فِداءَ الفِكْرَةِ النِّي إذا تَجَرَّدَ الإِنْسانُ منها عادَ مَخْلوقاً بَعْيضاً، يَنْحَطُّ عنْ أَنْ يَكُونَ فِداءَ الحِيَوانِ ذي الطّبيعَةِ السّاذَجَةِ، وفيها إيثارٌ دونَ قَصْدٍ، وفيها قَناعَةٌ دونَ شُعور، وفيها رَغَباتٌ (٢) قاصِرَةٌ.

<sup>(</sup>٢) نَعْني بِالرَّغَبَاتِ القاصِرَةِ أَنَّ الحَيُوانَ يَثْفَعِلُ بِاعِتِ الغَرِيرَةِ كَالجُوعِ، فإذا سَقَطَ على طَعامِ تناوَلَ منهُ حَاجَتَهُ، وَعَفَّ عَنِ الباقي، بينما الإنسانُ يتَنَاوَلُ حاجَتَهُ، تُمَّ تَتَحَرَّكُ فيهِ رَغْبَةُ النَّهَمِ حَرَكَتُها فَتَحْمِلُهُ على الدَّخارِ ما فَضَلَ عنهُ دونَ الآخرينَ. فلدى الحيوانِ إيثارُ دونَ شُعورٍ، وبالجُهلَةِ تَكُونُ رغَباتُهُ قاصِرَةً، بينما رغَباتُ الإنسانِ سَرِهَةٌ مُسْتَحوِدَة. والتَّنَاحُرُ لَدى الحيوانِ على المُقوِّماتِ الحيَويَّةِ لا يَكُونُ إلاّ حينَ الشُّعورِ بِاعِبْ الغَريزَةِ والحاحَةِ، ولكنَّ التَّناحُرُ لَدى الإنسانِ عليْها قائِمٌ على آدِّخارِها شَرَها وآحتِيازاً، فكانَ الحَيَوانُ بالطَّبِيعَةِ أَفْضَلَ مِنَ الإنسانِ.

أَشْرَفَ النّبيُّ في هَناءِ الجُموعِ وبَهاءِ الحَفْلِ، قالَ:

﴿أُرُونِي آبْنِي مَا سَمَّيتُمُوهُ؟

قَالَ عَلَيٍّ: سَمَّيْتُهُ حَرْباً.

فقالَ: بَلْ هُو مُحسَيْنٌ!».

تَهَامَسَ النَّاسُ بَعْضُهُم إلى بَعْضٍ: سَمَّاهُ النَّبِيُّ مُسَيْناً، وهو كذلكَ في سَمْيَهِ ونَفْسِه.

قال عِمْرانُ بْنُ سُلَيْمانَ: هو كذلكَ مُسَيْنٌ، ولكنْ فيهِ مَعْني التَّكْبيرِ.

فقالَ قائِلٌ لهُ: لَكَأَنَّ النّبيُّ كَرِهَ آسْمَ حَرْبٍ.

قالَ عِمْرانُ: نَعَمْ. إنّ الحَرْبَ شُذوذٌ في طَبيعَةِ الإِنْسانِ يُصيبُها بالانْتِكاسِ، والنَّبِيُ نَصيرُ الإِنْسانِيَةِ، يَكْرَهُ ما هو مِنَ الحَرْبِ ولو بِمَنْزِلَةِ الاَسمِ، لأَنَّهُ جاءَ ليُقيمَ الإِنْسانَ على قاعِدَةِ الإِحْسانِ.

قَالَ الرَّجُلُ: فَفيمَ حَرَّبُنا إِذاً؟

قال عِمْرانُ: إِنَّ الحَوْبَ هو العُدُوانُ طَمَعاً وعُتُواً وآضطُهاداً، وهو رُجوعٌ إلى الحَيَوانيَّةِ الضّارِيَةِ التي تَسْتَضيقُ، على رَحابَةِ الوُجودِ، بِغَيْرِ ذاتِها فَتَسْتَجيبُ إلى العُدُوانِ وتُنازِعُ الآمِنينَ على بقائِهِمْ. وأمّا نَحْنُ فإنّنا نُكافِحُ هذا العُدُوانَ لِنُخلِّصَ العُدُوانِ وتُنازِعُ الآمِنينَ على بقائِهِمْ. وأمّا نَحْنُ فإنّنا نُكافِحُ هذا العُدُوانَ لِنُخلِّصَ الإِنْسانيَّةَ مِنْ أَدْرانِ الضَّراوَةِ الباغِيَةِ، فلَسْنا نُحارِبُ مُنازَعَةً على البَقاءِ بل تَعْميماً لحُريّة البقاءِ، وهذا ليسَ حَرْباً بل يضالٌ ضِدَّ الحَرْبِ، وإنّ النّضالَ مِنْ أَجْلِ مُعَوقِ الإِنْسانِ ودُونَها إِحْسَانٌ.

فالنّبيّ جاءَ بالإحسانِ مَبْدَأً على شَتّى وُجوهِهِ ومنْ أَقْطارِهِ، لِيُطْفىءَ نارَ الحَرْبِ في السُّلْمِ الظّالِمِ وفي الصّراعِ العاتي، وليَرُدَّ ذِئابَ البَشَرِ إلى الذّئابِ بِتَمْزيقِ

أَقْنِعَتِهم فَيَسْلَمَ الإنسان.

وبهذا كانَ النّبيُّ أَوَّلَ مَنْ حارَبَ الحَرْبَ، وأَلْغَى مَشْرُوعِيَّتَهَا، وأَعْلَنَ مُحْرَمَةَ الإِنْسَانِ أَيَّا كَانَ، ورَوَّى التّاريخَ نُبْلَ الجِهادِ. وكان في تَسْمِيَتِه الوَليدَ مُسَيْناً، بعْدَ تَسْمِيَتِهِ الوَليدَ مُسَيْناً، بعْدَ تَسْمِيَتِهِ حَرْباً، إعْلانُ بأنّ طَبيعَةَ الحَرْبِ لنْ تَتَحَرَّكَ عَليْهِ إلّا إحْساناً، وفي سَبيله.

وفي تهامُسِ النّاسِ، أَنَّ الوَليدُ أَنَّةَ أَلَم زاهِقة، كانتْ إيذاناً بيختانيه. وكانَ مَغْزى الحِتانِ، في إشراقِ الرُّوح، أنّ في طَبيعَةِ الغَرائِزِ زائِدةً تَذْهَبُ في شُذوذِها وآلتِوائِها حَدّاً تَضَعُها في مَسافٌ المَساقِطِ ومآتيها. فلا بُدّ مِنْ تَشْذيبِ الغَرائِزِ لسُمُوّ الرُّوحِ وكَمالِها، ولا بُدَّ من تَقْليمِ الغرائِزِ لدَرْكِ المِثاليّةِ ونَبالَتِها الّتي، بها جميعاً، الرُّوحِ وكَمالِها، ولا بُدَّ من تَقْليمِ الغرائِزِ لدَرْكِ المِثاليّةِ ونَبالَتِها الّتي، بها جميعاً، يَمْلِكُ البَشَرِيُّ إِنْسانيَّةً صَحيحةً تَضَعُهُ فَوْقَ الواقِع ودونَ الأَحْلام...

\*

بعدَ حينٍ، كثيراً ما كانَ يُرى هذا الوّليدُ السّعيدُ يَموجُ في حِجْرِ بَحدّهِ العَظيم...

وهو يَرْمي بعَيْنَيْنِ سادِرَتَيْنِ، أَرْخَتْ عَلَيْهِما الجُفُونُ كِلَلَها فلا تَزَحْزَحُ إِلَّا بفُتورِ...

ضَجْعَةٌ في جَوِّ الأَحْلامِ، كَانَ يَوْتَضِعُ فيها الوَليدُ «إِبْهامَ جَدِّهِ» البَطَلِ النَبيِّ...

ولم يَكُنْ في هذا الرِّضاعِ مَعْنى الثَّدْيِ بل مَعْنى القَلْبِ، فَلا بِدْعَ إِنْ كَانَ له مِن النُّبُوَّةِ طِباعُها، ومنَ البُطولَةِ تَضْحِياتُها...

¢.

ضَجْعَةٌ كَأَنَّهَا ضَجْعَةُ اللَّاكِ في هَالَةِ النُّورِ، أَوْ ضَجْعَةُ النَّجْمِ في الأُفْقِ

المُشحورِ!...

أَغْفَى فيها إغْفاءَةَ الخيشْفِ على ثَدْي الأُمومَةِ الحانيةِ...

وآرْتَسَمَتْ ظِلالُ هذا المَشْهَدِ على لَوْحٍ، كانَ صورَةً لبُطولَةِ تُغَذِّيها نُبُوَّةٌ!...

إِبْهَامٌ كَانَ صِلَةً مَعْنَى بَعْنَى، وشَريطاً تَسْري عليهِ روحٌ إلى روح...

فَلَمَا آسْتَوَتْ نَفْسُ الوَليدِ تَأَلَّقَتْ، وكانتْ بُطولَةً مُضِيَّةً من ورائِها نُبُوَّةً تَمُدُّها بالضِّياءِ...

\*

هُناكَ في وادي العقيقِ (٣) كانتْ مجموعُ الشُمّارِ تَنتَظِمُ حَلَقاتٍ حَلَقاتٍ كَما شَاءَ الهَوَى في عَفَوٍ ودونَ تَكَلَّفٍ، وكانَ هذا النَّوْعُ من السَّمَرِ مُحَبَّبًا إلى أهْلِ المَدينَةِ، بِما في طَبيعَتِهِمْ من رُوحٍ مَرِحَةٍ، لا حَرج فيها ولا تَعْقيدَ. ولم يَكُنْ مَرَحُهُمْ اللّدينَةِ، بِما في طَبيعَتِهِمْ من رُوحٍ مَرِحَةٍ، لا حَرج فيها ولا تَعْقيدَ. ولم يَكُنْ مَرَحُهُمْ أَثَرَ رُوحٍ مَكْدودَةٍ عَراها تَطَيَّرٌ وتَشاؤُمٌ بالحَياةِ وأسْبابِها، فهي تَفِرُ إلى الحَلاءِ، إلى الفضاءِ الرَّحْبِ، وهي تَصْطَنعُ هذا النَّوْعَ مِنَ المرَحِ لِتَنْسى هُمومَها المُشْتَعِلَة وضَناها اللَّغوبَ، وهي تَصْطَنعُ هذا النَّوْعَ مِنَ المرَحِ لِتَنْسى هُمومَها المُشْتَعِلَة وضَناها اللَّغوبَ، وهي تَنْضو أثوابَها الثَّقيلَة وأغْلالَها الآسِرَةَ العانِيَة لِتَنْسى ذاتِيَّتَها، بما فيها اللَّغوبَ، وهي تَنْضو أثوابَها الثَّقيلَة وأغْلالَها الآسِرَةَ العانِيَة لِتَنْسى ذاتِيَّتَها، بما فيها من عُنْصُرَي المكانِ والزّمانِ المُرْهِقَيْنِ، لِتَعْبَثَ، لِتَلْهُوَ هارِبَةً مَذْعورَةً... تلكَ طَبيعةُ مِن عُنْصُرَي المكانِ والزّمانِ المُرْهِقَيْنِ، لِتَعْبَثَ، لِتَلْهُوَ هارِبَةً مَذْعورَةً... تلكَ طَبيعةُ رُوحٍ مُعَقَّدَةٍ حَجَرَها الجِدُّ الخَيْشِنُ، فهي لا تَفْتَأُ شاعِرَةً بالخُشُونَةِ فَيشيعُ فيها التَّجَهُمُ والتَّقُطيبُ.

لم تَكُنْ هذهِ الطّبيعَةُ تَتَّصِلُ بطَبيعَةِ أَهْلِ المَدينةِ في قَليلٍ أو كَثيرٍ، من قُربٍ أو مِنْ بُعْدٍ، وإنّما بُنيَتْ طَبيعَتُهُمْ، أوَّلَ ما بُنِيَتْ، على مَرَحِ كادَ يَكُونُ مُجوناً دونَ قَيْدٍ،

وعلى يُشر كاد يَكُونُ آنطِلاقاً منْ كُلِّ قَيْدٍ، فشاعَتْ فيهِمْ سَماحَةٌ مُشْرِقَةٌ، وآنطَبعَتْ على أَفْواهِهِمْ بَسَماتٌ مُشِعَّةٌ تَمُدُّها نُعومَةٌ في الطَّبْعِ تَأْبِي إِلّا أَنْ تَظْهَرَ في دُعابَةٍ مُنْطَلِقَةٍ عارِضَةٍ، وهي إِنْ جَدَّتْ تَكُونُ مُتَكَلِّفَةً في الجِدِّ، كما تَكُونُ تلكَ الطّبيعَةُ مُتَكَلِّفَةً في المَرَح.

وأيُّ شَيءٍ هذهِ الحَياةُ إذا كانَتْ لا تَمْنَحُنا قَلْباً سَعيداً لمْ تَتَحَجَّرُ فيهِ السّعادَةُ، والحِيدُ لا يَصِلُ المَرْءَ بالسّعادَةِ، لأنّها آنطِلاقٌ، وهو جُمودٌ يُحَجِّرُها كَما يُحَجِّرُ كُلَّ شيءٍ ويتَّصِلُ بهِ، فَيُضِيعُ فيهِ حَيَويَّتَهُ ويَعْزِلُهُ من رُوحِهِ... هكذا كانَ يتَحَدَّثُ، في شيءٍ ويتَّصِلُ بهِ، فَيُضِيعُ فيهِ حَيَويَّتَهُ ويَعْزِلُهُ من رُوحِهِ... هكذا كانَ يتَحَدَّثُ، في مُجْمَعِ وادي العَقيقِ، نُعَيْمانُ (٤)، طُرْفَةُ أَهْلِ المَدينَةِ، الّذي لَوْلا ما دَخَلَهُ من عُنْصُرِ المَادّةِ الحَيَّةِ لكانَ رُوحَ النّادِرَةِ المُبْدِعَة.

لَيْلَةٌ كَانَتْ من هِباتِ القَمَرِ، وهو يَدْنو فيها كَثيراً، ويَشِعُ كَثيراً حَتّى لَيُخَيَّلُ أَنّه يَتَحَدّى الشَّمْسَ في بَهاءِ وطَراوَةٍ يُشْعِرانِ بالجَمالِ. ودَعاها العَرَبُ «أُضْحِيانَةً»، كَأَنَّما جُمِعَ فيها الضُّحى أو مجمِعَتْ فيه، والضَّحى إغْراءٌ باليقَظَةِ، بيدَ أنّ ضُحى الشّمْسِ إغْراءٌ بحياةِ التّكاليفِ والذّكرى واليقَظَةِ على الجسدِ والواقِعِ القَطوبِ، وضُحى القَمَرِ إغْراءٌ بحياةٍ وَراءَ الحَياةِ، كُلُها حُرّيَّةٌ وآنطِلاقٌ، وكُلُها نِسْيانٌ وولادَةٌ من جَديدِ في اللَّحَظات.

إِنّ الذّكرى، وفيها عُنْصُرُ الثّباتِ والجُمودِ، تَجْعَلُ الحَياةَ ضَرْبَةَ لازِبِ في مَرارَتِها وسَآمتِها ومَلالِها، والنِّسْيانُ سَيْلٌ مِنَ التَّجَدُّدِ والصَّيْرورَةِ، يَجْعَلُ الحَيَّ في كُلِّ الآناتِ مَوْلُوداً بَحَديداً يَنْقَلِبُ في أَسْبابِ الطُّفُولَةِ النّاعِمَةِ الهانِئَةِ. فَمَدارُ الشَّمْسِ كُلِّ الآناتِ مَوْلُوداً بَحَديداً يَنْقَلِبُ في أَسْبابِ الطُّفُولَةِ النّاعِمَةِ الهانِئَةِ. فَمَدارُ الشَّمْسِ دُنْيا مِن العَمَلِ والوَعْيِ الجَهيدِ، ومَدارُ القَمَرِ دُنْيا مِنَ النَّشْوَةِ واللّاوَعْيِ الحَالِمِ... كذا

 <sup>(</sup>٤) هو نُغيْمانُ بْنُ عَمْرُو بْنِ رِفاعَة مِن بَني التَّجَارِ. تُؤْفِيَ في زَمَنِ مُعَاوِيَةً. كانَتْ تَغْلِبُ عليهِ روحُ الفُكاهَةِ والنَّادِرَةِ، وكانَ يُداعِبُ النَّبِيِّ. ذَكَرَهُ الزَّبِيَّوُ بْنُ بَكَارٍ في كتاب: الفُكاهة والمزاح، وذَكَرَهُ آبْنُ الحَوْذِي في كتاب: الظُراف والمُتماجنين، وتَرْجَمَ له بتَوسُعِ آبْنُ حُجْرِ العَسْقَلانيّ في كتاب: الإصابة، ح ٦، ص ٢٥٠

قال نُعَيْمانُ وهو يَتَدَفَّقُ في تَنَدُّرِهِ، وكانَ يُسَمِّي لَياليَ القَمَرِ ضُحى الأَحْلامِ، لأَنّها صَحَواتٌ في أَعْمَقِ شُكْرٍ، ولَحَظاتٌ شِعْرِيَّةٌ تَفِرُّ من عَتَباتِ الأَبْدِيَّةِ الّتي أَدْنانا القَمَرُ المَسْحورُ من آفاقِها المُطِلَّةِ القَرِيَةِ.

قالَ رَجُلٌ من الحُضورِ: لوْ شاءَ نُعَيْمانُ حَدَّثَنا حَديثَ هَداياهُ(٥) الّتي سَتَبْقى رَمْزَ خُلودِهِ، وإِنْ كَانَتْ تَطْفيلاً في الكَرَمِ يُشْبِهُ، في المَعْنى، التَّطْفيلَ في النَّهَم ولَيْسَتْ تَفْضُلُه، وعلى أيِّ حالٍ فإنها سَخاءٌ مُضْحِكٌ، وهو مَعَهَا ضُحَكَةُ الأَسْخِياءِ. فَسَرَتْ بينَ الجُمْهورِ رَنَّةٌ مُقَهْقِهَةٌ، آنطَلَقَتْ وترامَتْ أَبْعَدَ ما تَتَرامى الأَصْداءُ في مَطارِحِ الحُلطاءِ.

قَالَ نُعَيْمَانُ: أَمَّا أَنْتَ فَضُحَكَةُ البُخَلاءِ، ومَعْنَاهُ أَنَّكَ أَكْثَرُ مِن بَخيلٍ. وأَنَا يَشُرُّنِي أَنْ أَكُونَ، كَمَا تَقُولُ، أَكْثَرَ مِن كَرِيمٍ، وإنّي لا أراكَ في طَبيعَتِك إلّا كَمِثْلِ زَهْرَةِ الحَنْظَلِ. فَآرْتَفَعَتِ الأَصْواتُ مِنْ كُلِّ جانِبٍ: ومَا مَثَلُ الزَّهْرَةِ الّذي ذَكَرْتَ؟

قالَ نُعَيْمانُ: زَعَموا أَنَ فَراشَةً مُلَوَّنَةً تُخالُ كَأَنّها زَهْرَةٌ حَيَّةٌ طائِرَةٌ، مَسَّها نَصَبُ التَّوْنيقِ ولَغَبُ الطَّنينِ الَّذي هو نَشيدُ أماني الفَراشِ، وهي قاصِدَةٌ إلى الحُقولِ. فحطّتْ مُغْتَبِطَةً على زَهْرَةِ حَنْظُلِ كَانَتْ تَميسُ بينَ أَيْدي الرِّياحِ في غَضارَةٍ وتَمَلُّؤ حتى لَتَحْسَبُ أَنّها تَفيضُ عُصارَةً ومائيّةً، فدارَت عليْها الفَراشَةُ دَوْراتِ يائِسَةً كظامِيءٍ سَقَطَ على آلِ حَفيٌ، فَمَدَّتْ جَناحَيْها وخَفَّتْ تَطيرُ.

قَالَتِ الزَّهْرَةُ: إذا عُدْتِ بعدَ حينٍ فَسَأَسْقيكِ مِنْ ماءِ ثِماري الوَفيرِ. قَالَتِ الفَراشَةُ: إذا كُنْتِ وأَنْتِ زَهْرَةٌ من بَناتِ السّرابِ، فإنّ ماءَكِ، وأَنْتِ

<sup>(</sup>٥) ذَكَرَ خَترَهَا آبُنُ مُحجِّرٍ في: الإصابة، قال: كانَ لا يَدْخُلُ اللَّدِينَةَ طُوفَةٌ إِلّا آشْتَرَى مِنْهَا ثُمّ جاءَ بِها إلى النَّبِيِّ، فَيقولُ ها أَهْدَيْتُهُ لكَ. فإذا جاء صاحِبُهُ يَطْلُبُ نُعَيْمانَ بَثَمَنِهِ أَخْصَرَهُ إلى النَّبِي وقالَ: آغطِ هذا ثَمَنَ مَتاعِه، فَيقولُ النَّبِيُّ: أَوْلَمْ تُهْدِهِ لِي؟ فَيَقولُ: إنَّه واللّهِ لم يَكُنْ عِنْدي ثَمَنُهُ، ولَقدْ أَحْبَيْتُ أَنْ تَأْكُلُهُ، فَيَضْحَكُ وَيَامُونُ لِللّهِ لم يَكُنْ عِنْدي ثَمَنُهُ، ولقدْ أَحْبَيْتُ أَنْ تَأْكُلُهُ، فَيضْحَكُ وَيَامُونُ لِي النَّمَنِ، وذَكَرَهَا آبُنُ الحَوْزِي في كِتاب: الطَّراف والشَماجِين، وغيرُ واحِدٍ مِنَ المُؤلِّفِينَ في النَّوادِر.

ثَمَرَةٌ، عُصارَةُ مُسْتَنْقَعِ كَرِيهِ، فَزَهْرُكِ باطِلٌ بينَ الزَّهَرِ وثَمَرُكِ باطِلٌ بينَ الشَّمَرِ، فإنّ الزُّورَ إذا آسْتَحالَ فإنّما يَسْتَحيلُ إلى زُورِ أَكْبَرَ.

وهَدايايَ الَّتِي كُنْتُ أَسُوقُها إلى النّبيِّ إِنْ كَانَتْ تَعَبِّرُ عَنْ شَيءٍ، فإنّما تُعَبِّرُ عَنْ شَيءٍ، فإنّما تُعَبِّرُ عَنْ مَكانِ النّدى والسّماحةِ مِنْ قَلْبِ النّبيِّ الكَبيرِ، وهو لا يَفْتَأُ يَأْخُذُنا بألُوانِ منهُ، ويُمْلاً جَوَّ حَياتِنا بطَراوَتِه، وقُصاراهُ أنّه أخْرَجَنا من بَداوَةِ الطَّبْعِ، وزَوَّدَنا بقَلْبِ الإنْسان.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَة، وَكَانَ أَحَدَ الحُصُورِ: إِنَّ الحَديثَ ذُو شُجُونٍ، وقَدْ أَذْكُرْتَني بِلَحْنِ حَديثِكَ وَاقِعَةً شَهِدْتُهَا. كُنْتُ عندَ النَّبِيِّ (وقدْ أَخَذَ وَليدَهُ الحُسَيْنَ يَدْلَعُ له لِسانَهُ فَيَرى الصّبِيُّ مُحْرَتَهُ فَيَهَشَّ إليهِ، وعُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ حاضِرٌ فَقَالَ:

يا رسولَ اللهِ تَصْنَعُ هذا بهذا، فَواللَّهِ إِنَّ لِي الوَلَدَ وما قَبَّالْتُهُ قَطَّ.

قَالَ النَّبِيُّ: مَنْ لا يَوْحَمْ لا يُوْحَمْ».

قالَ أبو الدَّرُداءِ، وكانَ حكيماً: كمْ كُنْتَ جِدَّ مُحْسِنِ يا نُعَيْمانُ بِقَوْلِكَ الوَقُصارى النّبِيِّ أَنّه زَوَّدَنا بِقَلْبِ الإِنْسانِ»، فَقَدْ جَمَعْتَ غايَةً ما يُقالُ في أَخْصِر مقالِ، وإنّهُ لَيوحي بشَيءٍ كثيرٍ. ثُمَّ أَطْرَقَ في تَأَمُّلِ لمْ يَطُلْ بهِ كثيراً ولكِنَّهُ مَسَّ الجَمْعَ، فَنقَلَهُمْ مِنْ جَوِّ أَنْفُسِهِمْ في مَرْجِهِ إلى جَوِّ نَفْسِهِ في تَأْمُّلِهِ. وما هو إلّا أن الجَمْعَ، فَنقَلَهُمْ مِنْ جَوِّ أَنْفُسِهِمْ في مَرْجِهِ إلى جَوِّ نَفْسِهِ في تَأْمُّلِهِ. وما هو إلّا أن الطّرَدَ يَقولُ: لا أَدْري ماذا تَرَكَ في أَنْفُسِكُمْ خَبْرُ أبي هُرَيْرَة، فإنّه أَيْقَظَ نَفْسي على السِّرِ الإلهِيِّ في مُحيطِ الكَوْنِ الّذي هو مَصْدَرُ ما فيهِ مِنْ تَناسُقِ ونِظام، وجَمالِ السِّرِ الإلهِيِّ في مُحيطِ الكَوْنِ الّذي هو مَصْدَرُ ما فيهِ مِنْ تَناسُقِ ونِظام، وجَمالِ وتَناغُم. وإذا كانَتْ قِصَّةُ المُثلِ<sup>(٢)</sup> تُعَبِّرُ عنْ واقِعِيَّةٍ كَوْنِيَةٍ فإنّه يَقَعُ على قِمَّتِها، وذلكَ السِّرُ هو الرَّحْمَةُ، فإنّها المَعنى الأَزليُّ الذي آنبَقَقَتْ منهُ الحقائِقُ، وكانَ وذلكَ السِّرُ هو الرَّحْمَةُ، فإنّها المَعنى الأَزليُّ الذي آنبَقَقَتْ منهُ الحقائِقُ، وكانَ الوُجودُ إحدى ظاهِراتِها، وهي فيهِ مِقْياسُ القِيَم، ونحنُ لنْ نَتَّصِلَ بالحَقيقةِ الوُجودُ إحدى ظاهِراتِها، وهي فيهِ مِقْياسُ القِيَم، ونحنُ لنْ نَتَّصِلَ بالحَقيقة

<sup>(</sup>٦) أَيْ قِصَّةُ المُثلِ الأَفْلاَطُونِيَةِ الَّتِي تَجْعُلُ الحَيْرُ رَأْسَ المُثلِ.

الأَخْلاقِيَّةِ والطَّبِيعِيَّةِ، ونَنْفُذَ إلى أَغُوارِ المُطْلَقِ إلَّا مِنْ طَرِيقها، وعلى أَضْوائِها المُلْتَيعَةِ، على أَنَّ الحَيْرِ اللَّذِي آعْتَبَرَتْهُ قِصَّةُ المُثُلِ رأْساً ليسَ في حقيقَتِه إلّا آمْتِدادَ الرَّحْمَةِ، وظاهِرَةً مِنْ تَحَرُّكِها، والجَمالُ تَجَسُدٌ للرَّحْمَةِ بأَكْثَرَ مِمّا هو تَجَسُدٌ للحَيْرِ، فهي أُلْفَةُ الحَقائِقِ اللّهِ بها نَفْهَمُ الكَوْنِيَّةَ والأَخْلاقِيَّةَ فَهْماً مُطْلَقاً، ونَضَعُ اليَدَ على مِقْياسِ القيمَةِ الحقِّ.

وميزة الإسلام أنه جَعَلَ الرَّحْمَة دِعامَتَهُ وقامَ عليْها، ولَعَلَهُ الدِّينُ الوَحيدُ النّبي تَهَدَّى بها إلى فَهْم الوُجودِ، وقياسِ الأخلاقِ، وتَرْكيزِ القانونِ والاجْتِماع، وجَعَلَها نَظَرِيَّة فَلْسَفَتِهِ الأُولى. فَقَدْ سَمَّى الإسلامُ اللّهَ أخياناً رحيماً وأخياناً رَحْماناً، وحينَ تَحَدَّثَ عَن الكَوْنِ قال في مقامٍ «وَسِعَتْ رَحْمَتِي كُلَّ شَيءٍ». وفي مقامٍ آخَرَ قالَ: «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة». وحينَ تَحَدَّثَ عَنِ المُحجَتَمِعِ العالمُ قالَ: «وما قالَ: «ومَعَلَ يَيْنَكُمْ مَوَدَّةُ ورَحْمَةً». وقالَ أَرْسَلْناكَ إلّا رَحْمَةُ للعالمَينَ». وعنِ الأُسْرَةِ قالَ: «وجعَلَ يَيْنَكُمْ مَوَدَّةُ ورَحْمَةُ». وقالَ النّبيُ يَصِفُ نَفْسَهُ: «أنا الرَّحْمَةُ المُهْداةُ». وحينَ تَحَدَّثَ عَنِ الأَحْلاقِ قالَ: «الرَّاحِمونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمِنُ، إرْحَمُوا مَنْ في الأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ في السَّماءِ». والرَّاحِمونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمِنُ، إرْحَمُوا مَنْ في الأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ في السَّماءِ». وما حَدَّثُكُمْ بهِ أبو هُرَيْرَة الآنَ «مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحِمُ» فَقُلْسَفَةُ الإسلامِ قامَتْ على قانونِهِ ومَا حَدَّثُكُمْ بهِ أبو هُرَيْرَة الآنَ «مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحِمُ» فَقُلْسَفَةُ الإسلامِ قامَتْ على قانونِهِ وَالطَيْمِ وَلَيْهِ اللهَ الهَيْكُلِ المُسْتَعْرِقِ الخاشِعِ، والمُحتَمَعِ الصّاخِبِ الدّاوِي، وبَشَّه وكَتَرَ بها إلى الهَيْكُلِ المُسْتَعْرِقِ الخاشِعِ، والمُحتَمَعِ الصّاخِبِ الدّاوِي، وكَتَرَ بها بشرَّةَ الأنانيّاتِ الصّارِيّة، وحَدَّ بها من مَدِّ الرَّعْباتِ النَّهِمَةِ.

وبالرَّحْمَةِ عالَجَ الإِسْلامُ طَبِيعَةَ الإِنْسانِ الْمُعَلَّدَةَ، لِيَبْلُغَ بِهَا مَبْلَغَ اللَّلِ الأَعْلى الَّذي عَبَّرَ عنهُ بَقَوْلِهِ: «رُحَماءُ بَينَهُم»، وليُحقِّقَ بِهَا مَبْدَأَ التَّآخِي العَامِّ «إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ أُخْوَةٌ».

وليسَ هُناكَ كَلِمَةٌ كَفيلةٌ بأنْ تَدُلَّ على رُوحِ الإسْلامِ الشَّائِعَةِ في كُلِّ أُوضاعِهِ وتَعاليمِهِ سِوى الرَّحْمَةِ، فهيَ رَمْزٌ جامِعٌ لمَجَموعَةِ حقائِقِهِ؛ كالمَحَبَّةِ الّتي هي

الرَّمْرُ الجامِعُ للمسيحيَّةِ مِنْ أَقْطارِها وحَواشيها، وفَوقُ مَا بَيْنَهُمَا أَنَّ في طبيعَةِ الرَّمْرُ الجامِعُ للمسيحيَّةِ مِنْ أَقْطارِها وحَواشيها، وفَوقُ مَا بَيْنَهُما أَنَّ في طبيعَةِ الرَّانِيَةِ خَياليَّةَ التّجْريدِ.

وعلى أساسٍ مِنَ الرَّحْمَةِ يُقيمُ النّبيُّ التَّرْبيَةَ، ويَضَعُ مناهِجَ الرِباتَةِ (٧) السَّمْحَةِ النّبي تَأْذَنُ لِكُلِّ الطّبائِعِ بالنّماءِ في تَقْديرٍ مَوْزونِ، دونَ ما كَبْتِ يورِثُ آنتِكاساً وآلتِواءُ في الطَّبيعَةِ المُتَفَتِّحَةِ. ولِذا ذَهَبَ وليدُهُ بحنانِهِ، ولا يَفْتَأُ يُغاديه بشَآبيبِ حُبِّهِ النّمير.

قالَ شَدَادُ بْنُ الهادي: لِلّهِ دَرُكَ أَبا الدَّرْداءِ، فإنّ فيما أَذْكُرُهُ الآنَ شاهِداً على ما تَقولُ: «إنّ رَسولَ اللّهِ خَرَجَ علينا في إحْدى صَلاتَي العِشاءِ وهو حامِلٌ حُسيناً، فَتَقَدَّمُ النّبيُ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبُر للصّلاةِ، فأطالَ سُجودَهُ فَرَفَعْتُ رَأْسي فإذا الصّبيُّ على ظَهْرِ رَسولِ اللّهِ وهو ساجِدٌ، فَرَجَعْتُ إلى سُجودي، فَلَمّا قَضى الصّلاةَ قيلَ: يا رَسولَ اللّهِ إنّكَ سَجَدْتَ يَيْنَ ظَهْرَيْ صَلاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتُها حتى ظَننّا أَنّهُ قَدْ حَدَثَ رَسولَ اللّهِ إنّكَ سَجَدْتَ يَيْنَ ظَهْرَيْ صَلاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتُها حتى ظَننّا أَنّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أُو أَنّه يُوحَى إليكَ، قالَ: كُلُّ ذلكَ لم يَكُنْ، ولكنَّ آبْني آرْتَحَلَني فكرِهْتُ أَنْ أَعْجِلَهُ حتى يَقْضيَ حاجَتَه».

فقالَ أُسامَةُ بْنُ زَيْدِ: «طَرَقْتُ النّبيّ ذاتَ لَيْلَةٍ في بَعْضِ الحَاجَةِ، فَحَرَجَ النّبيُّ وهو مُشْتَمِلٌ على شَيِءٍ لا أَدْرِي ما هُو. فَلَمّا فَرَغْتُ من حَاجَتي، قُلْتُ: ما الّذي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيهِ؟ فَكَشَفَهُ فإذا حَسَنٌ ومحسَيْنٌ على وَرِكَيْهِ، فقالَ: هذانِ آبْنايَ وآبْنا آبْنتي، اللّهُمَّ إنّي أُحِبُّهُما فَأَحِبُّهُما وأحِبٌ مَنْ يُحِبُّهُما».

وآسْتَأَنفَ أَبُو الدَّرْداءِ حَديثَهَ فقالَ: إِنَّ الرَّحْمَة في العُضْوِيّات \_ ومَضْهَرُها الرُّقَّةُ والحَدْبُ \_ هي سِرُّ كِيانِ المَوْجودِ الاجْتِماعيِّ وبَقائِهِ، وإِنَّ الطُّفولَةَ إِذَا لَمْ تُؤْخَذْ برَحْمَةِ الكِبْرِ فَلا بُدَّ أَنْ تَقَعَ هُوَّةٌ بِينَ الطَّوْرَيْنِ، تَذْهَبُ مُتَّسِعَةً كُلَّما ذَهَبَتِ الأَيّامُ مُثَدَّةً، وتَـمْتَلىءُ وتَطْفَحُ بالأَحْقادِ، فَتَحْبو النَّشَواتُ المُعْرِيّةُ بالحَياةِ، لأَنَّ الطَّفْلَ لم يَعُدْ

<sup>(</sup>٧) مِنْ وَضْعِنا الحَديدِ بمَعْنى تَرْبِيَةِ الطُّفْلِ، من ثلاثي: رىت.

يَجِدُ حاضِرَهُ اللَّاذَّ في الكَبيرِ، ولأنّ الكَبيرَ لم يَعُدْ يَجِدُ في الطَّفْلِ مُسْتَقْبَلَ وُجودِهِ كَحُلُم الخَمْرَةِ في العُنْقودِ.

فَمِثْلُ نَظْرَةِ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ إلى الطَّفْلِ تُؤَرِّتُ البُغْضَ الحَفَيَّ، وتُذْكي الصِّراعَ بينَهُما على نَحْوٍ غَيْرِ مَشْعورٍ بهِ، فلا تَتجاذَبُ أَجْزاءُ الكائِنِ، بَلْ تَتدافَعُ، ولا تَتَجانَسُ بل تَتنافَرُ، وبذلكَ يَنْدَثِرُ مُبُ الذّاتِ في مَظْهَرِهِ الاجْتِماعِيِّ وتَبْهَتُ أَحْلامُهُ فَتَبْدو خابِيَةً.

إِنّ النّبيّ يئتُ، في الشّبابِ المُسْتَوي، الرّحْمَةَ على شَتَى أَطُوارِها: بِالشَّيْخُوخَةِ لأَنّها المُسْتَقْبَلُ، فهو بِالشَّيْخُوخَةِ لأَنّها المُسْتَقْبَلُ، فهو يَسْتَميلُنا بالحَنينِ، وبالطُّفُولَةِ لأَنّها المُسْتَقْبَلُ، فهو يَسْتَمهُوينا بالأَمَلِ، فَتَتَواصَلُ أَطْرافُ الكائِنِ وتَتَّحِدُ في بَقاءٍ طَويلٍ، ومَحالُ أَنْ يَقُومَ مُجْتَمَعٌ على القَسْوَةِ. فَنَحْنُ وآباؤُنا وأَبْناؤُنا أَطُوارُ كائِنِ كُرُويٍّ واحِدٍ، يَدُورُ ويُرينا في كُلِّ وَضْعِ وحينٍ وَجْها، وكُرَةُ هذا الكائِنِ إِنّما تَدُورُ بالرَّحْمَةِ، فإذا نَفِدَتْ خِمَدَتِ الكُرَةُ وذَوَتْ فيها الرُّوحُ. والحياةُ لا بُدَّ أَنْ تَتَفَسَّخَ وَتَجْتُوى إذا لم تَكُنْ دُنيا مِنَ الرَّحْمَةِ، وهذا ما حقَّقَهُ النّبيُ في فِرْدَوْسِهِ الذي تَرْهو بهِ أَرْضُ العَرَبِ، ويَلْتَمِعُ إلى بَعِيدٍ في إغْراء.

إِنَّ الطُّفْلَ حَيَوانٌ يَعيشُ بالغَريزَةِ، وبالرَّحْمَةِ يُسْتَطَاعُ جَعْلُهُ إِنْسَاناً يَعيشُ بِالقَلْبِ.

قالَ نُعَيْمانُ، ولمْ تُفارِقْهُ دُعَابَتُهُ: لا غَرْوَ أَنْ كَانَتْ كُلَّ أَضْراسِكَ \_ أَبا الدِّرْداءِ \_ ضِرْسَ عَقْلِ، أو لَعَلَّ لكَ، وَحْدَك من بينِنا، ذلكَ الضِّرْسَ... فَضَحِكُوا وهمْ يَتَنادَوْنَ مُتَواثِبِينَ إلى الرَّواحِ... «وسالَتْ بأعْناقِ المَطِيِّ الأباطِحُ»...

\*

في بِلادِ العَرَبِ المُتَبَدِّيَة وَضَعَ النّبيُّ تَصْميمَ مَدينَةٍ فاضِلَةٍ...

وما إِنِ آسْتَوَتْ على قُواعِدِها، حتّى وَجَدَ فيها الظّماءُ التّائِهونَ هَيْكُلَ السَّعادَةِ الشّاردَ...

ودُحِيَتْ لَبِناتُها من كُلِّ مِثاليَّةٍ آلتَقَى فيها الفِكْرُ والعَمَلُ، فَلَمْ تَغْلُ بالمِثَاليَّةِ فَتطيرَ بها اللَّبِناتُ وتَذْهَبَ في شُرودٍ...

وكانّتِ الرَّحْمَةُ ناموسَ تَمَاشُكِها وتَجَاذُبِها...

#

في هَياكِلِ هذهِ المَدينَةِ السّعيدَةِ كان مُحسَيْنٌ يَحْبو...

وهو يتسامى في مُنْبِثَقِ إِشراقاتِها يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ، كما تَتَسامى اللآلىءُ في رَقارِقِ النَّميرِ العَذْبِ...

فكانَ كائِناً كالألماسِ، صَقَلَتْهُ الأَضْواءُ وآنطَبَعَتْ فيه...

وغَدا، بَعْدَ حين، مِشْكاةً مُتَأَلِّقَةً، تَميسُ في فَضاءِ الهَيْكُلِ السّعيدِ...

وتَهَبُ الحائِرينَ طُمَأُنينَةَ النُّفوسِ، وأَحْلامَ السُّعَداءِ!...

\* \* \*

أَصْبَحَ النّبيُّ وقدْ جَمَعَ إليهِ بَحزيرَةَ العَرَبِ إلَّا قليلاً، على أَنَّ ذلكَ القليلَ كانَ ذاهِباً أَيْضاً في طَريقِ سائِرِها، كما تَذْهَبُ الرَّحى راسِمَةً خَطَّ دائِرَتِها في غَيْرِ تَوقُفْ. وكانَ لا بُدّ لهذه الرَّحى، وفيها آنطِلاقٌ وفيها حَياةٌ، أَنْ تَرْسُمَ دَوائِرَها واحِدةً في أُخرى أَوْسَعَ مِنْها، حتى تَتَصِلَ أَبْعَدَ ما يَكُونُ الأُفْقُ المُطْبِقُ، الّذي هو، في نَفْسِهِ، أَقْصى الدّوائِر في طاقَةِ الحياةِ.

والنبيُّ، إلى هذهِ الآوِنَةِ من الزَّمَنِ، كَانَ قَدْ قَذَفَ الدِّينَ في حياةِ العَرَبِ رُوحاً، وسَوَّى الدَّوْلَةَ قُطْبَ الرَّحى في حَرَكَةِ الحَياةِ الجَديدَةِ، فأنطَلَقَتْ ولم تَقِفْ، وتَفَرَّجَتْ ولم تَنْكَمِشْ. وأبداً يَقَعُ مِقْياسُ الحَياةِ الشامِخَةِ في الحَرَكَةِ، بَعِقْدارِ ما تَسْتَطيعُ أَنْ تَخُطَّ خُطوطاً جَديدةً دائِماً، وتَشْرُ في مَدى خُطوطِها حَيَواتٍ لا تَغيضُ دَفَقاتُها، ولا تَحْبو إشْعاعاتُها، ولا تَبْهَتُ أَنُوانُ أَحْلامِها...

كَانَتْ سَنَةُ سَبْعِ، وَكَانَ النَّاسُ يَسْتَقْبِلُونَ بِهَا عَهْداً جَدِيداً، فَقَدْ هَيّاً النّبيُّ الأَسْبابَ للإعْلانِ عَنْ وِلادَةِ دَوْلَةٍ في المنْأَى البعيدِ المجهولِ القُوى، والمَمْدودِ الرُّغْباتِ. فَنَظَمَ طائِفَةً مِنَ الرُّسُلِ إلى تَمَالِكِ العالَمِ القَديمِ، تَحْمِلُ رِسالَةَ الدّينِ والدَّوْلَةِ جَميعاً، فقد أَضْحى نَبيَّ فِكْرَةٍ وزَعيمَ دَوْلَة.

وكَانَتِ الفِكْرَةُ الَّتِي آنبَجَسَتْ مِنْ يَنْبُوعِ النُّبُوَّةِ، قَدِ آمْتَدَّتَ وهي تَمْتَدُّ، فكانَ

لا بُدَّ للدَّوْلَةِ، وقَدْ تَرَكَّزَتْ، أَنْ تَتَحَرَّكَ لِتَمْتَدَّ أَيْضاً. ودائِماً تَظَلُّ الفِكْرَةُ في إحساسِ التَّارِيخِ هَزِيلَةً، إذا لم تُرافِقُها الدَّوْلَةُ التي تَجْعَلُها خَلَاقَةً ومُغَيِّرَةً، والفِكْرَةُ لا تَكُونُ قالِلَةً لِتقومَ على أساسِها الدَّوْلةُ دائماً، وإنّما هي فَقَط الفِكْرَةُ الّتي آجْتَمَعَتْ (١) فيها كُلُّ قُوى التّاريخِ وقابِلتاتِهِ الرّاكِدةِ، وآنبَعَثَتْ فيها على شَكْلٍ من الحياةِ، وبذلِكَ تكونُ في آعْتِبارِ الزَّمَنِ أنها منهُ، ومصيرُ الأَفْكارِ الأُجْرى أنّها تَسْتَحيلُ إلى نَأماتٍ تَكُونُ في آذُنِ الدَّهْرِ، وسَمْع التّاريخ.

ومِنْ طَبِيعَةِ الفِكْرَةِ، الّتي تَجْتَمِعُ فيها قُوىً تاريخِيّةٌ كُبْرى وتَنْجَحُ في إقامَةِ دَوْلَةٍ بَحديدَةٍ وخَلْقِ تاريخِ جَديدٍ، أَنْ تَكونَ فيها عَناصِرُ الثَّوْرَةِ كامِلَةً، النَّوْرَةِ الّتي هي ظاهِرَةٌ مِنْ يَقَظَةِ قُوى التّاريخ الرّاكِدَةِ.

ولأنّ تَعالَيمَ النّبيِّ من هذا النَّوْعِ الّذي آجْتَمَعَتْ فيهِ قُوى التّاريخِ كَانَتْ لا تَتَّصِلُ بُحْجَتَمَعِ إلّا وتَعْمَلُ فيه عَمَلَها، فَتُلْهِبُهُ وتُحْرِقُ عليه زُيوفَهُ وتُغَيِّرُهُ تَغْييراً تامّاً، حتى كَأَنّ ما ليْسَ منها ليسَ مِنَ الحيَاةِ. بذلكَ نَجَحَتْ نُبُوَّةُ مُحَمَّدٍ ونَجَحَتْ دَوْلتُهُ، وفيها القُوى لِتَنْجَحَ كُلَّما حُرِّكَتْ وآنبَعَثَتْ.

وكانَتْ كُتُبُ النّبيِّ إلى المُلُوكِ أَوَّلَ دَعْوَةٍ مِنْ نَوْعِها في التّاريخِ، دَعْوَةٍ دَوْلِيّةٍ عامّةٍ للدُّخولِ في النّظامِ الجديدِ، وُجِّهَتْ على شَكْلِ كِتابٍ رَسْميِّ. كما كانَتْ إعْلاناً بولادَة دَوْلَةِ الإسْلامِ والعَرَبِ، الّتي في ضَميرِ الزَّمَنِ عنْها: أنّها كُلَّما وُلِدَتْ حَقّاً يتَغَيَّرُ وَجْهُ التّاريخ.

<sup>(</sup>١) ومَعْنَى آجْتِمَاعٍ قُوى التَّارِيخِ الرَّاكِدَةِ في الفِكْرَةِ، أَنْ تَشْتَمِلَ الفِكْرَةُ الجَدَيدَةُ على كُلِّ الضَّروراتِ الإصلاحِيَّةِ، سَواءٌ في الأَخْلَاقِ والحياةِ والاجْتماعِ، ومِثالُهُ: أَنَّ القُوى التَّارِيخيَّةَ النِّي ظَهَرَتْ في دَوْلَةِ فارِسَ ثُمَّ الرَّصْلاحِيَّةِ، سَواءٌ في دَوْلَةِ الرَّومانِ، ودُولِ الأَرْضِ إِذْ ذاكَ، وَجَدَتْ سَبِيلَ ظُهُورِها وقابليَّةَ آنبِعائِها في الفِكْرَةِ الحَديدَةِ النِّي دَلِّ عليْها النَّبِيُ مُحَمَّدٌ، فَآنَتَعَثَّ فيها كُلُّ قُوى التَّارِيخِ النِّي كَانَتْ قَدْ رَكَدَتْ في الأَمْمِ حيئِذً، وَكَذلَكَ كُلُّ فِي النَّامِيخِيَّةِ فيها قابليَّةً لاَنبِعاثِ النَّهِي مُحَمَّدٌ، فَوْمَ الأَمْدِادِ والحَياةِ والسَّيْطَرَةِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ فيها قابليَّةً لاَنبِعاثِ القُوى التَّارِيخِيَّةِ فيها النِّي تَخَلَّفَتْ في أَوْصًاعِ الأَمْ الأَحْرى.

في هذه الفَتْرَةِ كُنْتَ تُحِسُّ في كُلِّ نَحْوٍ من أَنْحاءِ المَدينَةِ بِحَرَكَةِ نَشاطٍ غَرِيتَةٍ، وتَسْمَعُ هَمَساتٍ مُسْتَطيلةً مُتَّصِلَةً الهَمْهماتِ، ولمْ يَكُنْ لِلنّاسِ حَديثٌ إلّا حَديثَ الكُتُبِ، وماذا سَيَكُونُ رَجْعُها وَرَدُّ اللُّوكِ عليْها؟ وكانَ، في الطّريقِ الآخِذِ الحَديثَ الكُتُب، حماعَةٌ آنتَحَتُ بنَفْسِها ناحِيةً ظليلَةً تَكَاثَفَتْها أَوْراقُ الأَغْصانِ الوارِفَة.

فقالَ قائِلٌ: أمّا تَرَوْنَ أَنّها مُحاوَلَةٌ خَطِرَةٌ، قَدْ تَوَلَّبُ عَلَيْنا جَماعاتِ الْأُمِّ، وهي تُعيطُ بجزيرتِنا إحاطَةَ السِّوارِ بالمِعْصَمِ، فإنَّ نَفْسي تَنْتاشُها المَخَاوِف، وتَتَقَسَّمُها شَعاعاً.

قالَ المِقْدادُ بْنُ الأَسْوَدِ: لا يَنْتَفِحْ سَحْوُكَ (٢) بِالأَوْهامِ، ولا تُرعْ، وسَرٌ عن نَفْسِكَ الْحَاوِف. إِنّ لنا مِنْ قُوانا الجميعةِ ما يَجْعَلُنا كُثْلَةً مِنَ الصَّلْبِ، مِنْ وَرائِها الْإِيمانُ يَشُدُنا، ومِنْ وَراءِ الإيمانِ اللّهُ واهِبُ القُوى والقَدَرِ، فَلَسْنا نَوْهَبُ عاتياً من البَشَرِ. وإِنّ النَّفْسَ الّتي رَأَتْ وُجودَها في اللّهِ، تَتَطاوَلُ بِها القُوى، وتَتقاصَرُ في البَشَرِ. وإنّ النَّفْسَ الّتي رَأَتْ وُجودَها في اللّهِ، تَتَطاوَلُ بِها القُوى، وتَتقاصَرُ في مدى آغيبارِها أيَّةُ قُوى أُخْرى، فتَنقَذِف، وهي قِلَّةٌ راعِدة، مِنْ مَصْدَرِ القُوّةِ الكُبْرى. وحَظَّ الإِنْسانِ مِنَ الحَياةِ، كما هو في مِرآةِ نَفْسِهِ اللّي هي يَنْبُوعُ المُطْلَق، وإِنّ الوُجودِ وليس كما هو في مِرْآةِ الوُجودِ الّتي لا تَعْكِسُ إلّا نِسْبيّةً وظِلالاً خادِعةً مُحْتَلِطَةً. وإِنّ الوُجودِ كَائِنٌ بَسِيطٌ، وهو لا يَمْلِكُ إلّا حقائِقَ بسيطَةً، وأمّا حقائِقُ الوُجودِ وإلا العُضْمى فهي من هِباتِ الإِنْسانِ على الوُجودِ. والإِنْسانُ ليسَ كَائِناً مُنْفَصِلاً مِنَ المُؤجودِ فَقَطْ، بلْ هو أَداةُ خلْقٍ وتَكْميلِ فيه... فالحَيَاةُ وأَشْياؤُها، والوُجودُ المَعْنَويُّ الوُجودِ فَقَطْ، بلْ هو أَداةُ خلْقٍ وتَكْميلِ فيه... فالحَيَاةُ وأَشْياؤُها، والوُجودُ المَعْنَويُّ وفِكْرَتُهُ، بِدْعَةُ هذا الإِنْسانِ العَجيبِ الّذي لَولاهُ لَظَلَّ الوُجودُ بَسيطاً ساذَجاً خُلُواً ويُكْرَتُهُ، بِدْعَةُ هذا الإِنْسانِ العَجيبِ الّذي لَولاهُ لَظَلَّ الوُجودُ بَسيطاً ساذَجاً خُلُواً مِنْ والمُ عُراء.

والإنْسانُ الّذي لا يَفْتَأُ يَطْلُبُ كِبْرِياءَ الوُجودِ، ويُحِسُ بنَشْوَةِ وُجودِهِ في حُدودِ هذهِ الكِبْرياءِ، بلُ لا يُحِسُ بالوُجودِ بَعيداً، ليسَ كائِناً طَبيعيّاً، وإلّا فهو،

<sup>(</sup>٢) تَعْسِرُ كِمَائِيِّ ٱسْتَغْمَلُهُ العَرْثُ في الحاهِلِيَّةِ وفي الإشلامِ مَعْمَى: لا يَمْلَأِ الرَّعْثُ والهَلَّغُ أَحْشَاءَكَ ورِثْنَيكَ.

كَكَائِنِ طَبِيعِيٍّ، شَيِّءٌ تَافِهٌ مِثْلُ أَيِّ كَائِنِ آخَرَ يَنْمُو ويَذُوي بَيْنَ فَتَرَاتٍ مِنَ الزَّمَنِ.

والإيمانُ باللهِ الّذي دَعا إليه الإسلامُ، في حَقيقَتِه، إيمانٌ بالإنْسانِ، وهَدْمٌ للإيمانِ بالوُجودِ الصّامِتِ الّذي هو وثَنِيَّةٌ تَحُولُ بَيْنَ الإِنْسانِ والإيمانِ بنَفْسِهِ ومَعْرِفَتِها، وإلى هذا يَرْمُزُ قَوْلُ النّبيِّ الأَعْظَمِ «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهَ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ».

فالإنسانُ كائِنَّ إلهِيِّ إذا فَهِمَ نَفْسَهُ، وكُلَّما رَسَبَ إلى الطَّبيعَةِ، وآمَنَ بقُواها، فقد رَسَبَ وتلاشى في غِمارِ الوُجودِ الصّامِتِ، وعادَ كَحَفْنَةِ هامِدَةٍ مِنَ الرِّمالِ. والنّبيُ بَشَّرَ بالإنسانِ «ولَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَمَ» وحارَبَ الوَثَنِيَّةَ لأنّها كُفْرُ بهِ، وآرْتدادٌ إلى تَأْليهِ مَظاهِرِ الوُجودِ الحادِعَةِ، وجاءَ بتَوْحيدِ الآلِهَةِ لأنّها كُلَّما تَعَدَّدَتْ تَلاشى الإنْسانُ في ساحَتِها.

وما آنكَسَفَ قَمَرُ الإِنْسانِ في أُمَّةِ، وآرْتَدَّتْ بعِبادَتِها إلى تَقْديسِ الطّبيعَةِ دونَ الإِنْسانِ، إلّا هَوَتْ مُضْمَحِلَّةً، وكانَ ذلكَ أُوَّلَ عَلائِمِ آحْتِضارِها، فإنّ الإِنْسانَ، وحْدَهُ، هو الحَقيقةُ الكُبْرى في الحَياةِ والوُجودِ حين خَلَقَهُ اللهُ على صورَتِه.

والقُوَّةُ \_ يا هذا \_ كَيْفَيَّةٌ لا كَمِّيَّةٌ، ولَيْسَتْ كما هي في مِرْآةِ الوُجودِ، بل كما هي في وِجْدانِ الإنْسانِ، والظَّفَرُ دائِماً يَكُونُ بِخَيالِ القُوّةِ ومُبالَغاتِها في النّفْسِ «كم منْ فِقَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَتْ فِقَةً كثيرَةً بإذْنِ اللّهِ». فَوَاللّهِ لَوْ قَذَفَ بِنا النّبيُّ إلى بَرْكِ الغِمادِ وإلى كُلِّ مدائِنِ كِسْرى وقَيْصَرَ ما وَنَيْنا ولا نَكَلْنا؛ ونَحْنُ لا بُدَّ ظافِرونَ.

قالَ سَعْدُ بْنُ عُبادَةً: عَهْدُنا بِكَ أَنَّكَ بَطَلٌ، فَها أَنْتَ حَكَيمٌ أَيْضاً...

قال المِقْدادُ: إنّ البُطولةَ مَعْرِفَةُ الإِنْسانِ نَفْسَه، فإذا بَرَّزَتْ في العَمَلِ قيلَ عنْها بُطولةٌ، وإذا بَرَّزَتْ في الفِكْرِ قيلَ عنْها حِكْمَةٌ. فالبُطولةُ حِكْمَةٌ صامِتَةٌ، ولنْ يَكُونَ المَوْءُ بَطَلاً إلّا إذا سَبَقَ وعَرَفَنا بأَنْفُسِنا، والنّبيُّ سَبَقَ وعَرَّفَنا بأَنْفُسِنا،

فَلا جَرَمَ إِنْ كَانَ كُلُّ أَتْبَاعٍ مُحَمَّدِ أَبْطَالاً.

وَيَيْنَا هُمْ عَلَى تَبَسُّطِهِمْ فَي الْحَدَيْثِ، عَرَضَ رَاكِبٌ مُجِدِّ يُغَذُّ الْخُطَى غَذَّاً، وحينَ حاذاهُمْ قامَ إليهِ الجَمْعُ وحَقُّوا بهِ مُلْقينَ إليه رُؤوسَهُم.

وقالوا بلَهْجَةِ المُنْتَظِرِ: ما وَراءَكَ؟ وكانَ هو الرّسولَ الّذي بَعَثَهُ النّبيُّ بالكِتابِ إلى كِمشرى.

قالَ الرّاكِبُ، وقدْ أَلْوى رَأْسَهُ حتّى حاذى رُؤوسَهُم: إنّ كِسْرى بَلَغَتْ بهِ حَماقَتُهُ أَنّهُ مَرَّقَ كِتابَ رَسُولِ اللّهِ مُسْتَخِفًا حانِقاً، فَمَا أَتَتْ عليْهِ لَيْلَتُهُ سالِماً عَدا عليهِ آبْنُهُ فَقَتَلَهُ، وقامَ مَقامَهُ، وشَمَلَ النّاسَ كافَّتَهُمْ نَوْعٌ، بل أَنُواعٌ، من الذُّهولِ عليهِ آبْنُهُ فَقَتَلَهُ، وقامَ مَقامَهُ، وشَمَلَ النّاسَ كافَّتَهُمْ نَوْعٌ، بل أَنُواعٌ، من الذُّهولِ والدَّهْشَةِ والاضطِّرابِ، وتَرَكْتُهُمْ وهم يَموجونَ كالآذِيِّ ذي الأَمْواجِ العارِمات... فَتَعَلَّقُوا بُمُساءَلَتِه من كُلِّ جانِب، ولكنّهُ حَثَّ مَطِيَّتَهُ وآنطَلَقَ يَسِيرُ، فآنقَلَبوا إلى بَعْضِهِمْ يتَعَجَّبون.

قالَ سَعْدُ بْنُ عُبادَةً: لقدْ صَدَقَ المِقْدادُ واللهِ حِينَ قالَ: إِنَّ الإِيمانَ إِذَا خَبا، حَلَّ مَحَلَّهُ جَهْلُ الإِنْسَانِ قَيمَتَهُ. والمُثُلُ العُلْيا والمَعْنَويّاتُ الحالِدَةُ، وهي تَنْبُعُ مِنْ مَعْرِفَةِ الإِنْسَانِ بِنَفْسِهِ، لا يَعودُ لها وُجودٌ في جَوِّهِ وفَضَائِهِ، فَيُسَيْطِرُ عليهِ نَوْعٌ حادِّ من اللّه اللهِ يَهْبِطُ بهِ إلى الرُّعامِ. وفي ما نقلَ إلينا الرَّسُولُ الآنَ مِنْ حالِ الفُرْسِ شاهِدٌ جِدُ خَطيرٍ، فَهُمْ أُمَّةٌ جَهِلَ الإِنْسَانُ فيها قيمَتَهُ، فلا بُدَّ أَنْ تَعودَ ولا قيمَةَ لَها، رُوَيْدَ أَنْ تُشرِقَ عليهِمْ شَمْسُ إِنْسَانِيّتِنَا الجَديدَة.

ولمْ يَكُنْ طَويلاً حتّى خَفُّوا، بعْضُهُم في إثْرِ بَعْضٍ، وَوافَوْا المدينَة، وكانَ النّاسُ يَموجونَ مَوْجاً، فَقَدْ هَبَطَ أَيْضاً الرّسولُ إلى قَيْصَرَ وهو يَنْقُلُ مِقْدارَ آحْتِرامِ قَيْصَرَ لِلْكِتابِ، وهَبَطَ سائِرُ الرّسُلِ الآخَرونَ يَنْقُلُونَ مِثْلَ ذلكَ؛ فبارَكَهُمُ النّبيُّ ونادى

المُؤَذِّنُ ﴿ حَيَّ على الصّلاةِ، حَيَّ على الفَلاحِ ﴾ فأَسْتَوى النّبيُّ في مُصَلّاةُ، وخَفَّ النّاسُ يَنْتَظِمونَ صُفوفاً.

قالَ قائِلٌ لآخَرَ، وقدْ تَوَجَّهَ النّاسُ يُكَبِّرُونَ بِالصَّلاةِ: إِنِّي لَيَسْتَخِفُّنِي شُعُورُ عَنِيفٌ أَنَا مَعَهُ جِدُّ مُغْتَيِطٍ، فَقَدْ طَفَرْنا إلى قِمَةِ التّاريخِ، وغَدَوْنا أُولِي فِكْرَةِ أَسْمى مَا يَكُونُ الْجُتَمَعُ، وإنّه سَيَظُلُّ لِنَا تَذْكَارانِ مَا يَكُونُ الْجُتَمَعُ، وإنّه سَيَظُلُّ لِنَا تَذْكَارانِ خَالِدان: يَوْمُ الهِجْرَةِ وهو تَذَكَارُ نَجَاحِ النّبُوّةِ، ويَوْمُ الرّسُلِ أَوِ السُّفَراءِ وهو تَذْكَارُ خَاحِ النّبُوّةِ، ويَوْمُ الرّسُلِ أَوِ السُّفَراءِ وهو تَذْكَارُ خَاحِ النّبُوّةِ، وقدْ سَجَدَ النّبيُّ يُصَلّي فَالتَزَمَ غَلَمْ يَزَلْ يُسْكُهُ حَتّى رَكَع».

مَضَتْ سَنَةُ سَبْعٍ وأُهِلَّتْ سَنَةُ ثَمانٍ، وكانَ الحُسَيْنُ قَدْ شَارَفَ الرَّابِعَةَ أُو عَبَرَها، حينَ آجَّهَ النّبيُّ لِدَكِّ آخِرِ مَعْقِلِ من معاقِلِ الأَوْهامِ، (مَكَّةَ)، الّتي هَوَتْ بالإنْسانِ إلى دَرُكِ التّاريخِ، ومَلاَّتْ أَجُواءَهُ بالأساطيرِ، حتّى آنقَلَبَ معَها وهو أُسْطورَةٌ حَيَّةٌ، وآنقَلَبَتْ دُنْياهُ الّتي يَحْياها وهي حَياةٌ في أُسْطورَة.

هَبَطَتْ مُعوعُ النّبيِّ مَكَّةَ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ، وذَلَفوا إلَيْها مِنْ كُلِّ حَدْبٍ، وبَرَزَ النّبيُّ كالنّشرِ الطّائِرِ، وهو رَمْزُ فِكْرَةٍ وتَفَوُّقِ، وسارَ حتّى ذَخَلَ البَيْتَ، ومِنْ أَيّةِ جِهاتِهِ أَوْهامٌ مُتَجَسِّدَةٌ (أَصْنامٌ)، عَبَدَها الإِنْسانُ، فكانَ يُشيرُ إليها بيَدَيْه كِلْتَيْهِما، ويَهْتِفُ بكَلِمَةِ اللّهِ القارِعَةِ «جَاءَ الحقُّ وزَهَقَ الباطِلُ إنّ الباطِلَ كانَ زَهوقاً». فَهَوَتْ مُكِبَّةً، وغابَ رَجْعُ صَداها في الغَوْرِ السَّحيقِ، وتَمَجَّدَ الحقُّ يَوْماً في دُنْيا الإِنْسانِ، وعرا النّاسَ جَلالُ المَوْقِفِ، وراحوا في يَقَظَةِ آسْتِغْراقٍ كانَتْ واعِيَةً، وجرى على لِسانِ فُضالَةَ اللّهِثَى:

لو ما رَأَيْتَ مُحَمِّداً ومُجنودَهُ بالفَتْحِ يَوْمَ تَكَسَّرُ الأَصْنامُ لَرَأَيْتَ نورَ اللهِ أَصْبَحَ بينَنا والشِّرْكُ يَغْشى وَجْهَهُ الإظْلامُ

وحُشِدَتْ قُرَيْشٌ أُشاباتٍ أُشاباتٍ، وراحَ النّبيُّ يَخْطُرُ بينَهُم، ورُؤوسُهُمْ قد ساوَتِ الصَّدورَ.

قال: مَا تَرُونِي فَاعِلاً بِكُم؟

قالوا: أُخِّ كَريمٌ وآبْنُ أَخٍ كَريمٍ!

فَقَالَ، وقد جَمَعَ نُبْلَ الإنْسانِ من أَطْرافِهِ: إِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطَّلَقَاءُ!...

ورَدَّدَ الصَّدى في كُلِّ مَكَانٍ «إِذْهبوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ»، الّذي كان إعْلاناً للبَشَرِيَّةِ بأنّ هذا يَوْمُ مُحُرِّيَّتِها. فلمْ تَكُنْ حَرْبُ النّبيِّ عُتُوّاً وآضطُهاداً وقدْ وَجَدَ سَبيلَهُ إِلَيْهِما، وإِنّما كَانَتْ خَلاصاً وتَحريراً لكيْ يتنفَّسَ الإنْسانُ بمِلْءِ رِئْتَيْهِ في العَراءِ...

وتَرَدَّدَ في الدُّهْرِ أنَّ مُحَمّداً أَطْلَقَ القَفيرَ، وكَسَرَ قُيودَه...

وراحَ الفَراشُ يَطِنُّ في الحُقُولِ تَتَحاضَنُهُ أَيْدي الزَّهَرات.

قَفَلَ النّبيُّ راجِعاً إلى المَدينَةِ، وقدِ آزْدَهَتْ بِبَهَجاتِها، وأَصْبَحَتْ وفي كل بَيْتِ صَدى فَرْحَةِ آنطَلَقَتْ مُتَماوِجَةً وكَبيرَةً، وكانَ النّبيُّ يُلَبّي دَعَواتِهِمْ ويُشارِكُهُم مِراحَ الظَّفَرِ وفَخارَه.

قَالَ يَعْلَى بْنُ مُرَّةَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ إلى طَعامٍ وأَنَا مَعَهُ، فإذَا حُسَيْنٌ في السِّكَّةِ مَعَ غِلْمانِ يَلْعَبُ. فَتَقَدَّمَ النّبيُّ أَمامَ القَوْمِ وبَسَطَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ الغُلامُ يَفْرُ هَا السِّكَّةِ مَعَ غِلْمانِ يَلْعَبُ. فَتَقَدَّمَ النّبيُّ أَمامَ القَوْمِ وبَسَطَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ الغُلامُ يَفْرُ هَا هُنَا وها هُنَا، وجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ يُضَاحِكُهُ حتّى أَخَذَهُ، فَوَضَعَ إحْدى يَدَيْهِ تَحْتَ قَفَاهُ والأُخْرَى تَحْتَ ذَقْنِهِ وقَبَّلَهُ، وقالَ:

مُحسَيْنٌ مِنِّي وأنا من مُحسَيْنٍ، أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ مُحسَيْنًا، ومُحسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الأَسْباط».

نُحِبُّ البُنُوَّةَ لأَنّها خُلودٌ للذّات...

وفي الحُسَيْنِ كان النّبيُّ يَرى نُحلودَ ذاتِهِ...

فلا جَرَمَ إِنْ كَانَ يَغْمُرُهُ بهذا الحُبِّ لأَنَّه آسْتِمرارُ ذِكْرى النَّبوَّةِ...

\*

ضَمَّهُ إليهِ مَليًّا بينَ الحُبِّ والمجدِ...

وحَنا طَويلاً عليهِ بينَ القَلْبِ والفِكْرِ...

فكانَ لهُ مِنْ قَلْبِهِ وفِكْرِه جَميعاً...

وظَلَّ أَبَداً رَمْزَ مَجْدٍ شامِحٍ، وقُبْلَةَ حُبِّ كَتَنَفُّسِ أَزْهارِ السِّحْرِ وعَبَقِ الخُلْد!...

\*

الحُبُّ شُعورٌ إلى شُعورٍ، وخَفْقَةُ قَلْبِ إلى خَفْقَةِ قَلْبِ...

والشُّعورُ جَوْهَرٌ فَرْدٌ ليسَ يَنْقَسِمُ...

فكانَ حُسَيْنٌ منهُ وكانَ مِنْ مُحسَيْن!...

\*

إِذْهَبُوا فَأَنْتُهُ الطُّلَقَاءُ!...

خِطابٌ لقُرَيْشِ مُشيراً إلى كُلِّ إنْسانِ في كُلِّ مَكانِ...

ليَقِفَ شَاعِراً بُوجُودِه على مُطامِ الأُغْلالِ ورُفاتِ أَرْبابِ القُيودِ...

فهذا صَوْتٌ مِنَ السّماءِ ينادي بالحُرّيّة ويُنادي بالخَلاصِ...

إِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ!...

كَلِمَةٌ صَدَرَتْ مِنْ رِسالَةِ مُحَمَّدِ وبَيْتِ مُحَمّد...

فكانَتْ إيذاناً بأنّ مَوْكِبَ الحُرّيَّة مِنْ هذا البَيْتِ يَسيرُ، وفي الطّليعَةِ أَبَداً يَكُونُ...

وطَبيعةُ الطَّليقِ، لا تَجْعَلُهُ بأعْباءِ هذا الأمْرِ خَليقاً!...

فأثناءُ الإسارِ يَنْطَبِعونَ على شَهْوَةِ الأَسْر!...

فقد عَشَّشَتِ القُيودُ في رُوحِيَّتِهِمْ وتَوَلَّدَتْ منْها عَقْلِيَّتُهم!...

\*

ولكنْ حاوَلَ الطَّليقُ الانْتِهازَ وكان...

فعادَتْ قُيودُ السِّجْنِ والسَّجَّانِ...

فَحَمَلَ مُحسَيْنٌ \_ وهو راموزُ بَيْتِ الحُرُّيَّةِ وحارِسُها \_ الشُّعْلَةَ المُقَدَّسَةَ إلى كُلِّ مَكان...

فقدْ سَمِعَ زُمْرَةً تُحْرِقُ الأُرَّمَ مِنْ وَراءِ القُبورِ، فَأَعْلَنَ النُّكْران...

وهَبَّ تَحْتَ صَوْتِ الواجِبِ يُغالِبُ البُحْران... وهو وإنْ لَمْ يَكْبحْ جِماحَ الطُّغْيان...

فَقَدْ تَرَكَ في جَنْبِهِ ثَوْرَةَ البُرْكان...

\* \* \*

كَثيراً ما كانَ النّبيُّ يُرى، في أُخْرَياتِ أيّامِهِ، بينَ ذَويه وأَبْنائِهِ يُؤانِسُهُم، ويَطْمَئِنُّ في نَشْوَةٍ خَفِيَّةٍ إلى أَشْياءِ لَهْوِهِمِ البَريءِ ومَرَحِهِمِ الحُلْو، ويُعاطِيهِمْ أَسْبابَ هذا اللّهْوِ وهذا المَرَحِ، ويَكُدُّ لهمْ فيهِما، فقدْ حقَّقَ حُلُمَ المجلِدِ وأَدَى غايَةَ الرّسالَةِ القُصْوى، فهوَ يَشْعُرُ بالاطْمِئنانِ والرّضا، ويُحِسُّ بتزاحُم سُرورِ عَميق.

وكانَ يَأْنَسُ كَثيراً إلى هذا الجَوِّ الّذي تَشيعُ فيهِ حَرَكاتُ الطَّفولَةِ ناعِمَةً بَرَاءَتها، هانِئَةً بسَذاجَتِها، مُنْتَشِيَةً بطَراوَتِها... وهيّ، رُغْمَ قَسْوَتِها أَعْياناً، تَجِدُ وَقْعَها اللّذيذَ، فإنّ البَراءَةَ جَمالٌ على شَتّى صُوَرِها وألْوانِها.

والطُّفولَةُ، وَحْدَها، أَثْبتُ حَقائِقِ الحَيَاةِ، وما وراءَها سُخْرِيّاتُ وأَشْباهُ سُخْرِيّاتِ تَبْدو خَشِنَةً، وكُلَّما أَوْغَلْنا في مَدى الحَيَاةِ تَزيدُ خُشونَةً وتَوَعُّراً. وحينَ تُدْرِكُنا لَذَّاتُها عَرَضاً فإنّما تَكُونُ في شَكْلٍ مِنْ أَشْكَالِ الرَّجْعَةِ إلى الطُّفولَةِ، وفي إنْ النَّاتُها عَرَضاً فإنّما تَكُونُ في شَكْلٍ مِنْ أَشْكَالِ الرَّجْعَةِ إلى الطُّفولَةِ، وفي إنْ النَّاتُ على كُلُّ إلى أَنْ يَضَعَ في كُلُّ الحَيَاةِ مَرَاءَةَ الطُّفولَة. وُجوهِهِ، ولذلكَ آنصَرَفَ جُهْدُ النّبيِّ إلى أَنْ يَضَعَ في كُلُّ الحَيَاةِ مَرَاءَةَ الطُّفولَة.

وَنَحْنُ لا نَسْتَطيعُ الرَّجْعَةَ إلى الطَّفولَةِ وبَعْنَها مِن بجديدِ على أَيَّةِ صُورِها، كَمَا نَعْجِزُ دائِماً عن خَلْقِ جَوِّها المُتْرَفِ، فَنَطْلُبُها في الطِّفْلِ بتَشَوُّقِ مُلِخٌ، وفي نَوْعِ من الحَنينِ الآسِرِ، ليَعْمُرَنا برُوحِيَّتِها الّتي تَظَلَّ فينا أَمَلاً مَنْشوداً، ورَغْبَةً حادة. والنبيُّ كَانَ يَجِدُ طُفُولَةَ حَياتِهِ اللَّاذَّةَ في أَبْنائِهِ كَمَا كَانَتْ وَعَلَى مَا كَانَتْ، فَيَأْخُذُهُمْ بَصُنُوفِ اللِّعَابِ في حَنانِ وآفتِرارٍ. وكثيراً مَا كَانَ يُرى الحَسَنُ والحُسَيْنُ يَصْطَرِعانِ وهو يُحَمِّسُهُمَا، أو يَلْعَبانِ بالمداحي (١) وهو يَعُبُّ الهَناءَةَ عَبّاً، ويَتَمَلَّأُ مِنْهَا، ويَتَذَوَّقُ «حَلُواءَ البنينَ» الّتي هي النَّشُوةُ الكُبْرى في ظِلالِ العُمْرِ. فإنّ لَذاذَةَ الحَياةِ تَقُومُ في نَشُوتَيْنِ: نَشُوةٍ بالطُّفُولَةِ، ونَشُوةٍ بذِكْراها في الطَّفْلِ، وما بَقيَ من فصولِ الحَياةِ هَجِيرُ كَهَجِيرِ الظِّهِيرَةِ، ولَذْعٌ كَلَذْعِ اللَّهَبِ، وحُرْقَةٌ تَنْتَهي بَمَرارَتِها.

والطّفْلُ طائِرٌ يَرِفُّ بِينَ أَيْدِينا لِنَلْحَقَ بِهِ إِلَى جَوِّ حَقائِقِهِ وأَحْلامِنا، وكَأَنَّ الحَياةَ تَضَعُ الحَقيقَةَ العارِيَةَ السَّعيدَة، بكُلِّ فُتونِها، بِينَ يَدَي الطِّفْلِ، فَيَعْرَقُ في خُمارِها زَمَنا، ولكنّها تَنْأى وهو في قِمَّةِ شُعورِهِ باللَّذَةِ المُطْلَقَةِ، فَيَحْبو وراءَها في لَهَفاتٍ، ثُمَّ يَعْدو في لَهَثاتٍ، وهي تَنْأى وتَنْأى حتى تَحورَ في كَوْنٍ مِنَ الضّبابِ يَحولُ الأُفْقُ دونَها، ويَنْقَطِعُ بالحَيِّ المسيرُ فَيَسْتَغْرِقُ حالِلًا، هائِماً، فقد سَقَطَ في السَّرابِ، تَطوفُ به وتتنازَعُهُ أَحْلامُ الماء.

وإذْ يَصْطَرِعانِ، كَانَ النّبيُّ يُهيجُ حَرَكاتِ طُفولَتِهِما المُتَشابِكَةِ الّتي هي رَمْزُ عَبَثٍ، عَبَثٍ، تَنتَظِمُها براءَةٌ مارِحَة.

فَيَقُولُ: «إِيهاً حَسَنُ».

قالتْ فاطِمَةُ: أَتَسْتَنْهِضُ الكَبيرَ على الصّغيرِ؟!

قَالَ: هذا جِبْريلُ يَقُولُ: «إِيهاً مُحسَيْنُ!».

وجِبْريلُ رَمْزٌ من المُطْلَقِ، وآسْمٌ من المِثالِ، وفي لَحْظَةِ آسْتِغْراقٍ وآسْتِغْلاءٍ طافَتْ بنَفْسِ النّبيِّ صُورَةٌ مِنَ التَّجْريدِ بَرَزَتْ مُجَسَّمَةً ومُكَبَّرَةً، وهي تُشارِكُهُ نَشْوَتُهُ

<sup>(</sup>١) المَدَاحي: أَحْجَارٌ، كانوا يَحْفِرونَ حَفيرةً ويَدْحُونَ فيها يِتلْكَ الأَحْجَارِ، فإنْ وَقَعَ الحَجَرُ فيها فَقَدْ غَلَبَ صاحِبُها، وإنْ لَمْ يَقَعْ غُلِبَ، والدَّحْوُ رَمْيُ اللّاعِبِ بِالحَجَرِ والجَوْزِ وغَيْرِه. أي أشبه ما تكون بالغولف اليوم.

وبَهْجَةَ مَا يَجِدُ حِيالَ مَرِحِ سِبْطَيْهِ. ولمْ يَكُنْ جِبْريلُ غَريباً عَنْ جَوُّهِ، فهوَ رَمْزُ رَسِالَتِهِ، ولم يَكُنْ حُسَيْنٌ بَعيداً عن قَلْيهِ، فهو رَمْزُ حُبُهِ. وفي هذا الاستِنْهاضِ التّمْثيليِّ رَمْزِيَّةٌ تُشيرُ إلى أنَّ الحُسَيْنَ سَيَكُونُ رائِدَ الرّسالَةِ وعَلَمَ الهُدى، ففي أعماقِ ضَميرهِ صَوْتٌ مِنَ الغَيْبِ يَتَرَدَّدُ أَبَداً: إيها مُحسَيْن!...

مَعَ الأصيلِ كان في أقْصى الصَّحْراءِ راكِبٌ يَسيرُ بينَ الجِدِّ والهُوَيْنا آخِذاً نَحْوَ المَدينَةِ، وهو يَبْدو من بَعيدٍ كُرَةً يُذَحْرِجُها الأُفْقُ على الرِّمالِ، والصَّحْراءُ هَيْكُلُ أَبَدِيَّةٍ مَكْشُوفَةٍ، تَتَمَدَّدُ في النَّفْسِ على رُحْبِها، فَتَتَمَدَّدُ بها النَّفْسِ لا مُتَناهِيَةً تطالِعُ المَجهول.

وكانَ الرّاكِبُ أَبَا ذُوَّيْبِ الشّاعرَ الحَزِينَ الّذي ضَفَّرَ الحُزْنُ على هامَتِهِ إكْليلاً تَناثَرَتْ أُوراقُهُ، وبَقِيَتْ أَشُواكُهُ القاسِيَةُ تَأْبُرُهُ في خَطَراتِ الذُّكْرى، وخَلَجاتِ الحَنينِ، ورَجْفَةِ الهَوى، وتَأَوُّداتِ الطَّيْف<sup>(٢)</sup>.

والصَّحْراءُ يَنْبُوعُ ذِكْرَيَاتٍ سِيَّمَا لِنَفْسِ إِنْسَانٍ مَحْزُونٍ تَكَسَّرَتْ أَصْدَاءُ الأَسَى في أُذُنَيْهِ، فهوَ يُحِسُّ بَوَقْرِهَا في الخَلَاءِ ضَاجِّاً عَنيفاً، والنَّفْسُ البائِسَةُ يَزْدَادُ فيها صِدْقُ الحِسِّ والحَدْسِ، وتتأثَّرُ بالفَواجِع من بَعيد، وَبرَعَشَاتِ الغَيْبِ والمجهول.

عَرَثُهُ، والمَطِيَّةُ تَتَهادى بهِ، هِزَّهُ شَجى، وتَأَوَّدَتْ في أَعْطافِ الصَّحْراءِ أَمامَ ناظِرَيْه طُيوفٌ رامِزَةٌ. «وكانَ قَدْ بَلَغَهُ أَنّ النّبيَّ عَليلٌ، وكانَ قَدِ آسْتَشْعَرَ حُزْناً مُذيباً، وكانَ قَدْ باتَ بأَطْوَلِ لَيْلَةٍ لا يَنْجابُ دَيْجورُها، ولا يَطْلُعُ نورُها قَبْلَ أَنِ آبْتَدَأَ المسير، فَهَوْمَ مَعَ السَّحَر، فَسَمِعَ صَوْتَ الشّاعِرِ يَهْتِفُ به في الأَحْلام:

خَطْبٌ أَجَلُّ أَناخَ بِٱلإشلام بَيْنَ النَّخيلِ ومَعْقِدِ الآطامِ

<sup>(</sup>٢) عَيْنَيْتُهُ أَجْمَلُ مَا قَيلَ في الرُّثاءِ والتُّفَجُّع ومِنْهَا البِّيتُ الذَّاهِبُ مَثَلاً:

وإذا النِّيبُةُ أَنشَبَتْ أَظْفارَها أَلفَبْتَ كُلُّ تَميمَةِ لا تَسْفَعُ

قُبِضَ النّبيُ مُحَمَّدٌ، فَعُيونُنا تَذْري الدُّموعَ عَلَيْهِ بالتَّسْجامِ قال: فَأُصْحيتُ من مَنامي فَزِعاً، فَنَظَرْتُ فلمْ أَرَ إِلَّا سَعْدَ الذَّابِح، فَأَوَّلْتُهُ ذَبْحاً يَقَعُ في العَرَبِ، وعَلِمْتُ أَنّ النّبيَّ قَدْ قُبِض.

فَحَثَنْتُ راحِلَتي وسِرْتُ. فَلَمّا أَصْبَحْتُ طَلَبْتُ شَيئاً أَزْجُرُ بهِ، فَعَرَضَ لي شَيْهَمّ، قَدْ قَبَضَ على صِلِّ، فهي تَلْتَوي عليهِ والشَّيْهَمُ يَقْضُمُها حتى أَكَلَها، فَرَجَرْتُ ذلك وقُلْتُ: شَيْهَمّ، شَيءٌ هَمّ. وآلتِواءُ الصِّلِّ: تَلَوّي النّاسِ على القائِم بَعْدَ رَسولِ اللّهِ».

فَأَدْرَكَتْنِي حَيْرَةٌ مُتَلَظِّيَةٌ عَرَضَ لِي فيها شَبَحُ إِنْسَانٍ مُجِدٍّ نَفَقَتْ تَحْتُهُ رَاحِلَتُه من طولِ ما حَمَّلَها وراحَ يُحَمِّلُها، ولمْ يَقْعُدْ بهِ الانْقِطاعُ بلْ هَبَّ في غَيْرِ تَوَقَّفِ، يَخْطُو خُطُواتٍ واسِعاتٍ، فَقُلْتُ في نَفْسي: لأَمْرٍ ما جَدَعَ قصيرٌ أَنْفَه!!

«فَمَدَدْتُ الحُطى مَدّاً عَنيفاً حَتّى هَبَطْتُ المَدينَة، ولها ضَجيجٌ بالبُكاءِ كضَجيج الحَجيج إذا أهلوا بالإعرام، وهم في ذُهولٍ مُسْتَطيلٍ ووُجومٍ.

فَقُلْتُ: ما الخَبَرُهُ؟

قالوا: قُبِضَ النَّبيُّ!

فَجِعْتُ إلى المَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ خالياً، فَأَتَيْتُ بَيْتَ النّبيِّ فَوَجَدْتُ بابَهُ مُرْتَجًاً، وقيلَ: هو مُسَجِّى وقدْ خَلا بهِ أَهْلُهُ.

فقلت: أينَ النَّاسُ؟

قيل: في سَقيفَةِ بَني ساعِدَة (٣).

وفيما أنا في بَعْضِ طُرُقِ المَدينَةِ أَمْشي مِشْيَةَ الحَزَينِ الحَائِرِ، رَأَيْتُ عارِضَ

<sup>(</sup>٣) راجع: حياة الحيوان الكبرى للدميري، ج٢، ص: ٦٧.

الصَّحْراءِ فَتَبَيَّنْتُهُ، فإذا هو مُعاذُ بْنُ جَبَلٍ عَرَثْهُ سَحابَةُ مُحْزِنِ صامِتٍ مَكْظومٍ، فَتَلَقَّيْتُهُ بينَ يَدَيَّ، وقُلْتُ: أَأَنْت؟!

فَانَفَجَرَ وَانَفَجَرْتُ مَعَهُ بَدُمُوعٍ حِرَارٍ تَزِيدُ الجَوَى لَوْعَةً، والأَسَى لَذْعاً، وكانَ نشيجُهُ مَرِيراً كَمَنْ ثَكِلَ كُلَّ ذَوِيه في مِيتاتٍ مُتَقَطِّعَةٍ مُتلاحِقَةٍ، لا تَفْصِلُ بينَها إلَّا هُنَيْهاتٌ وفَيْناتٌ. وكانَ الحُزُنُ يَشْتَدُ بهِ دَراكاً حتّى لم يَعُدْ يَتَماسَكُ، فأَخَذْتُهُ إليَّ وهو نِضْوٌ يتشنَّجُ، وشِلْوٌ يتنزّى.

وَبَعْدَ لَأْيِ أَفَاقَ، وَكَانَتْ إِفَاقَتُهُ جِدَّ مَريرةٍ، فقدْ هَبَّ كَالَمْرورِ يَطْلُبُ شَيْئًا وَرَاءَهُ، حتّى آنتَهى إلى كُلِّ بابٍ يَقْرَعُهُ، ولا يَلْبَثُ أَنْ يَوْتَدُّ عنْه. فقدْ كَانَ يَوْغَبُ فِي أَنْ يَرَى النّاسَ لِيَخْرُجَ مِنْ وَحْدَتِه الْمُضَّةِ القاتِلَةِ، ولكنّهُ لا يَكَادُ يَرى أحداً حتّى تَزيدَ أَزْمَةُ نَفْسِهِ، وتَتَجَدَّدَ له ذِكْرى تَبْعَثُ نَفْسَهُ أَشَدٌ آلتياعاً.

ولمْ يَزَلْ يَدْنو ويَنْأَى، في رَغْبَةٍ ورَهْبَةٍ، حتّى قادَهُ المَطافُ إلى بَيْتِ عَليً، وكأنّهُ أرادَ أَنْ يُداوِيَ الأسى بالأسى، ويُلاشيَ الألمَ بالألمِ. وأحسَّ بالارتياحِ العَميقِ حقيقَةً، فإنّ الألمَ كُلَّهُ يَدُوبُ في مُضاعفاتِ الألمِ، ويَتَلَبَّسُ النَّفْسَ شُعورٌ سَلْبيِّ مُبْهَمٌ لا يَتَجاوَبُ معهُ، في النَّفْسِ، غُلواءُ الالْتياعِ وبُرَحاءُ الأَخزانِ، فإنّ المَشاعِرَ، على آختِلافِها، فيهيَ إذا بَلَغَتْ غايتَها هُبوطاً، أو آرْتِفاعاً، تَتَحَوَّلُ أو تَهْمُدُ.

رَغِبَ كَثيراً، وآطْمَأَنَّ إلى أَنْ يُجابِهَ الأُسى في هَيْكَلِهِ، لِيَسْتَغْرِقَ في لَخَطَاتِ اللَّرارَةِ المُطْلَقَةِ النِّي تَتَجَرَّدُ في الإطْلاقِ، عن مَعْناها وَوَقْعِها الأَليمِ، فقدْ غَدَتْ لاعُضْوِيَّةً دونَ أَعْصَابِ تَتَقَلَّصُ أَو تَتَمَدَّدُ، إنّها أَصْبَحَتْ خَفْقَةَ روح في غَيْرِ لَوْن،

فَمَضَى مُعاذٌ بإحْساسٍ وِجْدانيٌ عَفَوِيٌّ إلى يَيْتِ عَليٌّ، لَيُواجِهَ أَشَدَّ أَنُواعِ الأَسى في شَخْصِ النَّسْرِ الحَزينِ وفِراخِهِ الحيارى، فهو يَشْتَهي، ويُفَضِّلُ كَثيراً، حَيْرَةَ

الأسى اللَّاشَاعِرَةَ، والغَفْوَةَ في الأَلْمِ على أَنْ يَظَلُّ في يَقَظَةِ الآلام.

وَقَفَ دُونَ البَيْتِ طَوِيلاً ثُمَّ قَرَعَ البابَ، وما أَشَدَّها وأَمَرَّها مُصادَفَةً، فقدْ «بَرَزَتُ إليهِ فاطِمَةُ» تجولُ في مَآقيها عُصارَةُ حُبِّ خالِدٍ، وتَعَلَّقَتْ في أَهْدايها الواسِعَةِ دَمْعَةٌ كَبِيرَةٌ، لَيْتَها سَقَطَتْ!...

وفي ناحِيَةٍ مِنَ البَيْتِ رَأَى الحُسَيْنَ، وَليدَ النّبِيِّ المُحَبَّبَ، مُنْكَمِشاً على نَفْسِهِ، يُديرُ لِحِاظَهُ فَلا يَرى إلّا دُموعاً، فَغَرِقَ في الدُّموعِ، وكانَ بينَ حينٍ وآخَرَ يُناجي نَفْسَهُ، ويُطارِحُها في حديثٍ خَفيضٍ مَشموع.

أَبتاه!.. أينَ هو؟ لمْ أَعُدْ أَراهُ! أَلَيْسَ لي أَنْ أَراهُ بعدَ اليَومِ؟ بالأَمْسِ القَريبِ كانَ يُلاعِبُني، كيفَ نَأَى؟ لمْ يَعُدْ لي، بعدَ الآنَ، حَنانُ ذلكَ القَلْبِ الكَبير!!

فَيَزِيدُ الفَجِيعَةَ ويُحَرِّكُ النَّشيجَ، ومُعاذٌ حالِمٌ أَمامَ هذا المَشْهَدِ مُسْتَغْرِقٌ، إنّه لمْ يَعُدْ يُحِسُّ بشيءٍ، إنّه غَدا خَلاءً من كُلِّ شُعور...

ماتَ مُحَمَّدٌ البَشَرِيُّ لِيَخْلُدَ محمِّدٌ النّبيّ... فأَسْتَعْبَرَ الحُسَيْنُ لأَوَّلِهِما بالعاطِفَةِ والحَنين... وآفتَدى ثانيَهُما بالدَّمِ القاني الصّبيب... حينَما حاوَلَ مَسَّ جَلَالِ الخُلُودِ، غُواةٌ مُحَمَّقون...

بَعْدَ أَشْهُرٍ مَعْدُودَاتٍ رُزِىءَ أُمَّهُ الزَّهْرَاءَ وَمَلَاكَهُ الآخر... النَّذي كَانَ يَشِعُ عليه بالأَمَلِ الهاني والسَّعادَةِ الحالِمَة... فَجَمَدَتْ في عَيْنهِ دُمُوعُ وفي قَلْبِه دُمُوع... جَعَلَتْهُ، في حَياتِه كُلِّها، يَنْظُرُ إلى الأُفْق البَعيد...

يَوَدُّ لُو يَذُوبُ فِي الشَّفَقِ المُلْتَمِعِ من كُوى الأَبَدِيّاتِ بإغْراء...

مرارَةٌ قاتِلةٌ على قُلْبٍ غَضً، هَبَطَتْ فَجُأَةٌ فَآنتَقَلَتْ به من حالِ إلى حال... وآسْتَوى دُفْعَةً، فَنَظَرَ إلى الحَياةِ من فَوْقِ كُوَّةِ الرَّغَباتِ فَرَأى حَمْأَتَها... فَوَجَّة تَيَارَهُ الطَّهورَ، فَتَمَدَّدَتْ وآنتَفَخَتْ مُتَجَهُمَةً تُريدُ الصِّراع...

فَتَقَرَّزَها وآسْتَعْلَى، فقدْ تَرَكَ فيها دَفَقاتٍ مِنَ اليَنْبُوعِ الأَقْدَسِ وهو لا بُدَّ مُطَهِّرُها...

ولمْ يَزَلْ يَسْتَعْلَي حتّى لم يَعُدْ يُرى، إلّا نَجْماً يَتَوارى في التّخليقِ بإشْعاعاتِ وآغْتِماضات...

\* \* \*

## مِن انتامِ العهدِ الراشدي

في قِمَّةِ المَجْدِ العَرَبِيِّ، حينَما كانَتِ الرَّايَةُ الإسْلامِيَةُ تُنْسَجُ وتُنْظُمُ خُيوطُها مِنْ مَمَالِكِ العالَمِ القَديمِ، وتَتَهادى مُتَطاوِلَةً في الفضاءِ، كأنّها تُوشِّحُ الآفاق، وتُطِلُّ على عالَم يَمورُ بالحُلُودِ، وتَحْتَضِنُ جَداوِلَ الأَبَدِيّاتِ بِما فيها من فُتونِ، وقَفَ عُمَرُ بْنُ الحَطّابِ يُبارِكُ هذا المَجْدَ ويَقولُ كَلِمَتَهُ بلِسانِ التّاريخِ، ويُودِّعُ عالمًا يَدْفَعُهُ بَمَنْكِبَيْهِ، ويَسْتَقْبِلُ عالمًا بكِلْتا يَدَيْه.

عالَمٌ من طوبى مُحَمّد، ولكنّها طوبى مُتَحَيّزةٌ تَحَيّز الواقِع، ومُتَأَلِّقَةٌ تَأَلُّقَ الشَّعاع، وهي، إلى هذا، مِل السَّمْع والبَصَر، ومَرَادُ الأماني... عالَمٌ آنطَبَعَ على الشَّعاع، وهي، إلى هذا، مِل السَّمْع والبَصَر، ومَرَادُ الأماني... عالَمٌ آنطَبَعَ على آفاقِهِ وَجُهُ مُحَمَّد في هالَةِ القُرْآنِ، والقُرْآنُ هو اللَّوْحَةُ التي شاءَتِ الحَقيقَةُ الحالِدَةُ أَنْ تَبْرُزَ فيها كامِلَةً، قدْ نَضَتْ عنها شَتّى الأثواب.

جَلَسَ على أريكَةِ هذا العالَمِ الجديدِ الّذي هو مِنْ عَمَلِ نَبِيِّ الحُلُودِ، ولمْ تَكُنْ هذهِ الأريكَةُ، أو العَرْشُ، إلّا مِنْبَرَ المَسْجِدِ الّذي كانَ مُحَمَّدٌ يَقفُ عليه، ويَهْتِفُ بلِسانِ السَّماءِ، يَهْدي التّائِهينَ، والأثيرُ، مِن وَرائِهِ، يُرَدِّدُ النّداءَ أَبْعَدَ ما يَتَناهى، فَمَحا كَوْناً وأَثْبتَ كَوْناً، وظلَّ يَمْثالَ الحَقيقَةِ الباقِيّةِ بينَ الكَوْنَيْنِ، وصَوْتَ اللّهِ في وَعْي العالمينَ مُتَجاوِباً بصَدى الأبَد.

لم يَكُنْ في عالَم مُحَمَّدٍ عَرْشٌ لأنّه لم يَكُنْ فيه عُبودِيّةٌ، ولمْ يَكُنْ فيه بَلاطّ

لأنّه لم يَكُنْ فيه إِرْهَابٌ وآسْتِصْنَاعُ عَظَمَاتٍ مُزَيَّفَاتِ، وإنّمَا كَانَ المِنْبَرُ فيهِ هو العَوْشَ، والمُنْبَرُ رَمْزٌ يُشيرُ إلى الكُوَّةِ الّتي شَعَّ مِنْهَا الهُدى، وآنبَتَقَ منْهَا الضِّياءُ. وكانَ المَسْجِدُ فيه هو البَلاط، والمَسْجِدُ رَمْزٌ يُشيرُ إلى التّلاشي في الرُّوحِ، والفَناءِ في الإشراقِ، والنَّشْوَةِ الواعِيّةِ في التَّأمُّلِ والآستِغْراقِ.

وَقَفَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ، وكَأَنّما زُوِيَ العالَمُ إليهِ مِنْ أَقْطارِهِ، وتَآزَحَ في محدودِ مَوْضِعِهِ، والنّاسُ كَأَنَّ على رُؤوسِهِم الطَّيْرَ يُصْغونَ، والكَوْنُ مِنْ ورائِهِ يَسْمَعُ ويَخْشَعُ... ومِنْ أَقْصَى المَسْجِدِ جاءَ يَخْطُرُ بينَ الصَّفوفِ الحُسَيْنُ، وليدُ النّبيِّ، حتى بَلغَ مِرْقَاةَ المِبْبَرِ فَما تَهَيَّبُها، بل صَعِدَ رابِطَ الجأشِ حتى آنتَهى إلى حَيْثُ يَجْلِسُ عُمَرُ، فشارَكَهُ مَوْضِعَه.

وكانَ مَنْظَراً بَدا غَرِيباً، أعْطَى النّاسَ لَحْظَةَ آنتِباهِ شَرَعوا مَعَها يُتلعونَ رُؤُوسَهُم ويتَهامَسونَ، لَحَظاتُ ذِكْرى آنتَقَلَتْ بِهِمْ مِنْ حالِ إلى حالِ، ومِنْ زَمَنِ يَعِيشُونَ فِيهِ إلى زَمَنِ يَحِنّونَ إليه، وقدْ ظَلَّ شائعاً حيّاً في الحَطَراتِ الحُلْوَةِ، يَوْمَ كَانَ الحُسَيْنُ يَتَّخِذُ مَوْضِعَهُ إلى جَنْبِ جَدِّهِ العَظيم، في هذا الشّكْلِ وهذهِ الصّورة.

ذِكْرى سَعيدةٌ جَرَّتْ وَراءَها نَوْعاً مَنِ اللّاشعُورِ، وَتَمَدَّدَتْ في تَأَمُّلِ طَويلِ، وَكَانَ آسْتِغْراقاً كُلُّهُ السَّكينَةُ والاطمِئنانُ، وإن بَدا كالوُجوم الرّاني.

شَخَصَ النَّاسُ إلى الغُلامِ يَنْتَظِرونَ مَا سَيَجِيءُ بِهِ وَيَصْدُرُ عَنْهُ، وَكَانَ الغُلامُ أَكْثَرَ مِنهُمُ آسْتِغْراقاً، وأَكْثَرَ نُفوذاً في الذُّكْرى، فَراحَ يُمَلِّيءُ ناظِرَيْهِ ويُمْتِعُهُما مِمَّنْ آسْتَيْقَظَتْ نَفْسُه على أنّه جَدَّه.

هو شَديدُ الحَنينِ، وشَديدُ الهَوى إلى أَنْ يَرى جَدَّهُ وقَدْ فَصَلَ عنهُ زَمَنْ كَانَ طَويلاً في حِسّ القَلْبِ، وكَانَ خَيالاً شَديدَ الأُسْرِ لَه، فلمّا لَمْ يَجِدْ فيهِ جَدَّهُ وَجَمَ مُلْتَاعاً، فَقَدِ آنهارَ ما آجْتَمَعَ في خيالِهِ مِنْ لَذاذاتِ دُفْعَةً، كَمَنْ حِيلَ بينَهُ وبيْنَ ما

يَشْتَهِي، وهو في أَدَقُ فَتْرَةٍ مِنْ لَذَّةِ التَّذَوُّقِ، فَرَسَبَ فيهِ خَيالٌ بُهِتَتْ به لَذَّةً، وطَفا فيهِ خَيالٌ آسْتَوى معهُ أَلَم.

فقالَ له \_ أي لَعُمَرَ \_ في شيءٍ من التّحَدّي الصّارِمِ: ﴿إِنْزِلْ عَنِ مَنْبَرِ أَبِي وَآذْهَبْ إِلَى مِنْبَرِ أَبِيكَ ﴾... فآشْتَمَلَهُ عُمَرُ وحَنا عليهِ طَويلاً، ثُمَّ قالَ لهُ في أَشْياءَ مِنْ ديمُقراطِيّةِ الحقِّ والاعْتِرافِ الفَكِهِ الجَميلِ:

وإِنّه لَمْ يَكُنْ لأَبِي مِنْبَرٌ»... ومالَ عُمَرُ عليهِ ثانيَةً، فقالَ له في شيءٍ مِنَ التَّرَقُّبِ والامْتِحانِ التَّفْسيّ: «مَنْ عَلَّمَك؟».

فقالَ الحُسَيْنُ في أشْياءَ مِنَ الذَّاتِيَةِ المُتَفَتِّحَةِ: ﴿وَاللَّهِ مَا عَلَّمَنِي أَحَدُّۥ... وكأنّـما رَدَّ عليهِ: بأنّـهُ شُعورُ النَّفْسِ بالنَّفْسِ، وتَحَسُّسُ الشَّخْصِيَّةِ على مَحَلُها ومَوْضِعِها.

وخفّ النّاسُ يَشُدُّ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ يَقُولُونَ: إنّ الحُسَيْنَ يُطِلُّ من نافِذَةِ مُقْلَتَيْهِ البطَلُ...

وكانَ عُمَرُ قَدْ أُعْجِبَ بِهِ فِي غَيْرِ حَدِّ، وكانَ قدْ أُخِذَ بشَخْصِيَّتَهِ القَوِيَّةِ فِي غَيْرِ مِقْدارٍ، فَرَأَى لِزاماً عليهِ أَنْ يُبْرِزَهُ فِي حَياةِ الجِدِّ الحاكِمَةِ، وأَنْ يَأْخُذَهُ بأَسْبابِ التَوْجيهِ والإشْرافِ على تَصْريف المُقدَّراتِ العُلْيا، فقالَ له:

«بأبي! لو جَعَلْتَ تَغْشانا»... وآنقضى وَقْتٌ قَبْلَما آجْتَمَع إليهِ ثانيَةً، وَتَخَلَّلُتْ أَحْدَاثٌ، فقدْ رُفِعَتْ إليهِ شَكْوى من أطرافِ الشّامِ على مُعاوِيَةً، فَآهْتَمَّ لها عُمَرُ، وكانَ رَجُلاً صَليباً، فآسْتقْدَمَهُ مَعَ البَريدِ مُسْرِعاً وخلا بهِ، وكانَتِ الطّريقُ قَدْ جَمَعَتِ الحُسَيْنَ بِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَصدا إلى مَقَرِّ الخَليفَةِ يَزورانِهِ، فَطَلَبَ ثانيهِما الدُّحولَ، فقيلَ له:

«إِنَّه خالٍ بَمُعاوِيَةً»... فَٱنْقَلَبَ آبْنُ عُمَرَ، وآنقَلَبَ الْحُسَيْنُ مَعَه، وَفَصَلَ زَمَنْ

لم يَكُنْ بَعيداً حينَ صادَفَ عُمَرُ، في بَعْضِ طُرُقاتِ المَدينَةِ، الحُسَيْنَ، فقالَ له: «لم أَرَكَ»... فَرَوى له كَيْفَ حِيلَ بَيْنَ عَبْدِ اللّهِ آبْنهِ والدُّخولِ، وكيفَ رَجَعَ مَعَه، فَتَصَوَّرَ عُمَرُ، بِشَكْلِ الجِدِّ، إشْعاراً بالفَرْقِ الكَبيرِ، وقالَ، وصوتُ الحقِّ يُدَوِّي في مَقالِه:

«أَنتَ أَحقُّ مِنِ آبْنِ عُمَرَ. إِنَّمَا أَنْبتَ مَا تَرَى فِي رُؤُوسِنَا، اللَّهُ ثُمَّ أَنْتُمْ»... وصَمَتَا يَمُشْيَانِ، وَوَقَفَ التَّارِيخُ مِنْ وَرائِهِمَا يُرَدِّدُهَا كَلِمَةً خالِدَةً في سَمْعِ الدَّهْرِ، وأَذُنِ الأَبَد...

## جهادالشباب

حين كانَ الفَتْحُ الإِشلاميُّ يَضَعُ إِحْدى قائِمَتَيْهِ في أَقْصى الشَّرْقِ، والأُخْرى عند بابِ الغَرْبِ \_ يَقْرَعُ عليهِ هُجوعَهُ ويَنْفُضُ عنْ جَفْنَيِ الغَرْبِ الباقياتِ من رَقْدَةِ الأَيّامِ، والهباءَةِ النّي آسْتَحالَتْ إلى ظَلامِ كَثيفٍ حالِكِ حَوْلَ مُقْلَتَيْهِ، وبينَ يَدَيْ حَياتِهِ، كَأَمّا لم تُنْعِشْهُ بَعْدُ أُوّلُ إِشْراقَةٍ منْ صَحْوَةِ الشَّمْسِ \_ ذَهَبَ حُسَيْنٌ شَرْقاً، وذَهَبَ غَرْباً، كأنّه يَضَعُ بكِلْتا يَدَيْهِ حَجَرَ الأساسِ في قاعِدَتَيْ قَوْسِ النَّصْرِ مُبارِكاً.

كَانَ مُحسَيْنٌ يُناهِرُ الثّانِيَةَ والعِشْرِينَ من سِنيهِ، حينَما ذَهَبَ مُخنْدِيّاً يُلَوِّحُ بشُعْلَةِ البَعْثِ والإصْلاح في الحَمْلَةِ إلى الغَرْبِ.

وكانَ جَوّاً حَماسِيّاً ذلكَ الجَوُّ الّذي صَبَغَ المَدينَةَ، فقدْ تَحَوَّلَتْ مِن بَلَدِ ناءِ مَجْهولِ، تُحيطُ به الصَّحْراءُ، وتَغْمُرُه من كُلِّ جانِبٍ \_ والصَّحْراءُ مُحيطٌ زاحِرٌ تَقومُ فيهِ الرِّمالُ مَقامَ الماءِ \_ إلى عاصِمَةِ مَرْكَزِيَّةٍ تَتَوَلَّدُ فيها الحَرارَةُ وتُوزِّعُها، إلى قَلْبِ عالمَيٌ تَخْفُقُ فيهِ الحَياةُ، ويَنْبِضُ بالخَلَجاتِ إلى كُلِّ مَكانٍ.

في هذا الجَوِّ الحَماسِيِّ كانَ التِّسائِقُ على الجِهادِ قَدِ آتَّخَذَ شَكْلَ مُباراةِ بينَ الشِّبابِ ومَنْ فَوْقَ الكُهول. الشِّبابِ ومَنْ فَوْقَ الكُهول.

هي أُمَّةٌ جَديدَةٌ بَعَثتها روخ جَديدَةٌ، فآنطَلَقَتْ، وفي عُروقِها عُصاراتٌ من حَيَواتٍ فائِضَةٍ، تُجُريها في جِسْمِ العَالَمِ المُمَدَّدِ المُحْتَضَرِ، وتَصِلُ عُروقَه بعُروقِها،

فَتَمْشَي، طَائِفَةً عَلَيْهِ، دَائِرَةً فَيْهِ، مَشْيَ الرُّوحِ الَّتِي تَمَسُّهُ بَتِيَّارِهَا.

كان السّائِرُ في طُرُقِ المَدينَةِ ومُنْعَطَفاتِها لا يَسْمَعُ إِلَّا الأَصْداءَ قَوِيَّةً مَرْهُوَّةً، هي بَقايا هُتافاتٍ تُثيرُ الأَعْصابَ. وكانَ الغَلَمَةُ يَتَقاذَفونَ بالأَرْهارِ، والعِلْيَةُ يَتَحايَوْنَ بالعَمارِ (١) والمَسَرّةِ (٢). فقدْ تَرَكوا لأَعْصابِهِم المائِجَةِ بصُنوفِ الفَخارِ والمَجْدِ، سَبيلَ هُواها ومَجالاتِ التَّعْبيرِ عنِ آرْدِهائِها. فقدْ وَرَدَتِ الأَنْباءُ بالانْتِصارِ المُؤَرَّرِ في بَرْقَةً، وآنكِفاءِ البَرْبَرِ هُناك.

وكُنْتَ لا تَجِدُ، كيفَما سِوْتَ وأنّى ذَهَبْتَ، إلّا مجموعاً تَموجُ في مجموع، من ظاهِرِ المَدينةِ إلى داخِلِها، وعلى فَجْأَةٍ أَخَذَ بَصَرُهُمْ فارِساً يَطُوي الهِضاب، وهو يَمُرُ يينها مَرّاً سَرِيعاً، فَشَمَلَتْهُمْ هَدْأَةٌ غَطَّتْ على الضّجيجِ، وضَمَّتْهُمْ لَحْظَةُ آنتِباهِ وسُكونِ أَلْقَتْهُمْ في صُموتِ مُتسائِلِ ناطِقٍ، وما حَلّ بينهم حتّى آلتَفُوا عليه، وأحاطوا به إحاطة السِّوارِ بالمِعْصَمِ، وأخذوه بسَيْلٍ مِنَ الأَسْئِلَةِ مِنْ كُلِّ جانبٍ، فأَسْتَوى على الرِّكابِ مُنتَصِباً، وخاطَبَهُمْ بِصَوْتِهِ الجَهْوَرِيِّ الحادِّ النَّبَراتِ، والمُشْتَعِلِ المَقاطِع والكَلِماتِ:

َ أَيُّهَا الأَنْصَارُ! أَيُّهَا الأَبْطَالُ! اليومَ يَوْمُكُم، فقدْ دَقَّتْ سَاعَةُ الكِفَاحِ. أَفْسِحُوا لَي لَى الطَّرِيقَ إلى المَسْجِدِ، إلى مَقَرٌ الخَلَيفَةِ وٱتبعوني!

فَتَدَافَعَ النَّاسُ عن طَريقهِ صاخِبينَ هاتِفينَ: اليومَ يَوْمُنا. إلى مَقَرٌ الحَليفَةِ... وَقَفَ الرَّجُلُ على مَقْرُبَةٍ من الحَليفَةِ، وَوَجَّة مَقَالَهُ، تارَةً للجُموعِ وتارَةً إليه: «إِنَّ جُرِجِيرَ المُمَلَّكَ، ما بينَ طَرابُلُسَ إلى طَنْجَةَ، أَشَّبَ الجُموعَ، وحَشَدَ الجُنْدَ وَنُ أَطْرافِ مَمْلكَتِهِ، للإحداقِ والإيقاع بجيشِ العَرَبِ، وهو يَتَرَبَّصُ بنا الدّوائِرَ، مِنْ أَطْرافِ مَمْلكَتِهِ، للإحداقِ والإيقاع بجيشِ العَرَبِ، وهو يَتَرَبَّصُ بنا الدّوائِرَ،

 <sup>(</sup>١) الأَزْهارُ والرَّيْحانُ تُجعُلُ باقاتٍ ويُحَيّا بِها. قالَ عَبِيْدُ بْنُ الأَبْرَصِ:
 سَجَدْنا له ورَفَعْنا العَمارا.

<sup>(</sup>٢) المُسَوَّة: أَطْرافُ الرِّياحِينِ يُحَيًّا بها، ويُقالُ سَرَّهُ أي حَيًّاه بالمَسَرّة.

وباتَ الحَطْبُ على قابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى. وإِنَّ عُقْبَةَ بْنَ نافِع، قائِدَنا المُظَفَّر، قد باتَ في ضائِقَةٍ مِنَ الأُمْرِ، ولكنّهُ مُسْتَبْسِلٌ أَشَدَّ آسْتِبْسالِ» يُكافِحُ كِفاحَ المُسْتَميتِ في الدُّفاعِ والهُجومِ ومُداوَرَةِ الحُصومِ، وهذا يَوْمُ لهُ ما بَعْدَه.

فإلى الجهادِ أيُها المُؤْمِنونَ! إلى القِيامِ بِالتِزاماتِ العَقْدِ بِينَكُم وبينَ اللّهِ، على جَدْديدِ العالَمِ، وأَخْذِهِ بالمَبادِىءِ الإنسانيةِ الفُضْلى: «إنّ اللّه آشْتَرى مِنَ المُؤْمِنينَ أَنْفُسَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجنَّة، يُقاتِلُونَ في سَبيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ ويُقْتَلُونَ، وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً في التَّوْراةِ والإنجيلِ والقُرْآنِ، وَمَنْ أَوْفي بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ، فَآسْتَبْشِروا بِبَيْعِكُمُ الّذي بَايَعْتُمْ بِهِ، وذلكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ». إنّ إخوانكُم، مِنْ قَبْلُ، رَوَّوا الرِّمالَ الرّابِيةَ الدي أَفْرِيقْتَة بدِمائِهِم الصّبيبَةِ، وهُمْ أَسْخِياءُ، وبَنَوْا مِنْ جَماجِمِهِمْ مَعاقِلَ الصّحراءِ. وها هِيَ دِماؤُهُمُ اليَوْمَ تُناديكُمْ وتَسْتَصْرِحُكُمْ بصَوْتِها الرَّجّافِ الرَّعودِ، مِنْ وراءِ الرُّجُم وتَسْتَشْرِحُكُمْ بصَوْتِها الرَّجّافِ الرَّعودِ، مِنْ وراءِ الرُّحْم وتَسْتَشْرِحُكُمْ بصَوْتِها الرَّجّافِ الرَّعودِ، مِنْ وراءِ الرُّجُم وتَسْتَشْرِحُكُمْ بصَوْتِها الرَّجّافِ الرَّعودِ، مِنْ وراءِ الرُّحْم وتَسْتَنْدِبُكُم إلى التَّضْحِية.

## فإلى الكِفاح! إلى النَّصْر!

وما هو حتى آختلط صَوْتُهُ بأَصُواتِ الجُموعِ، وذابَ في دَوِيِّها العَميقِ: بَلْ إِلَى الشَّهادَةِ! إِلَى المَوْتِ!... وبَقِيَتِ الأَصْداءُ يُرَدِّدُها الفَضاءُ، ويَطوفُ بها الأثيرُ في كِبرِياءِ وخُيلاء.

وتَدَفَّقَ النّاسُ على التَّطَوُّعِ، وكانَ في «مُقَدِّمَتِهِمِ الحَسَنُ والحُسَيْنُ وعَبْدُ اللّهِ آبْنُ عَبّاسِ وعِلْيَةٌ لا تُحْصى» وخَفُوا راحِلين:

أَجْمَعوا أَمْرَهُمْ بلَيْلٍ فلمّا أَصْبَحوا أَصْبَحَتْ لهم ضَوْضاءُ مِنْ مُنادِ ومِنْ مُجيبٍ ومِنْ تَصْهالِ خَيْلٍ، خِلالَ ذاكَ رُغَاءُ

ولم يَكُنْ طَويلاً حتى هَبَطوا مَصافَّ القِتالِ، فَأَخَذُوا مَواضِعَهُمْ، ودارَتْ رَحى الحَرْبِ أَمَداً ليسَ بالقَصيرِ ضاقَ الخِناقُ فيهِ على البَرْبَرِ، فآنكَفَؤُوا مُتَمَرِّقينَ

يَتيهونَ بَيْنَ الحُزُونِ والسُّهولِ، وبينَ الأُودِيَة والهِضابِ.

وَبَعْدَ بِضْعِ سِنينَ «آنتَظَمَ الحُسَيْنُ في الجَيْشِ الذَّاهِبِ شَوْقاً إلى طَبَرِستانَ» باذِلاً نَفْسَهُ، مُضَعُياً حَوْباءَهُ بسَبيلِ كَلِمَةِ اللهِ الّتي عاشَ لها، وقضى كَريماً تَحْتَ ظِلالِها الدَّامِيَةِ وبُنودِها الحَمْراءِ.

كانَتِ الأَنْباءُ عن تَضْحِيَةِ الشّبابِ وآسْتِبْسالِهِمْ تَرِدُ إلى المدينةِ طافِحةً إعْجاباً وبشْراً. وكانتْ حديثَ اليَوْمِ بينَ النّاسِ، في الأَنْدِيَةِ والمَنازِلِ، وفي مُنْعَطَفاتِ الطُّرُقِ، حيثُ يَحْلُو الوُقوفُ عندَ الأصيلِ لِفِقَةٍ تَجِدُ في هذا النّوْعِ منَ اللّهْوِ تَسْليَةً رائِعَةً، وتُحِسُ بظَمَأ إلى الصَّخب، يَمُدُّهُ الفُضولُ أَحْياناً فَتَمْلاً جَوَّ نَفْسِها المُقْفِرِ بهذا اللّوْنِ مِنَ الانْغِماسِ في الضّجيج.

وفي طَرَفِ مِنْ أَطْرَافِ المَدينةِ آنفَرَدَ جَمْعٌ، بينَهُمُ البَرَاءُ بْنُ عازِبِ، يَتَجَاذَبُونَ أَطْرَافَ الحَديثِ عَنْ أَبْطَالِ الجِهادِ الشّبابِ. فقالَ: إنّ الشّبابِ مَعْناهُ تَفَتَّحُ بَرَاعِمِ الصِّبا عن حَياةِ الجِدِّ والواجِبِ، وعنْ تَبِعاتِ الحَيَاةِ؛ وفِئَةُ الشّبابِ هم أَشِعَّةُ حاضِرِنا في وَقْدَةِ تَأَلُّقِها، فإذا بَدَتْ كَسيفةً كَليلةً فقدْ خَسِونا الحاضِرَ والمُسْتَقْبَل حَميعاً، وكانوا إعْلاناً عنْ أَنّنا غيرُ جَديرينَ بالحياةِ.

فإن الحياة قُوى سائِبَةٌ كيفلِ الرَّقارِقِ على وَجْهِ الرِّمالِ، ولكنّها تَتَجَمَّعُ في فَتُرَةِ الشَّبابِ بِمِثْلِ خَرِّانِ المَاءِ، فَتَتَكَمَّرُ عِنْدَ حَناياهُ القُوى، وتَتَوَلَّدُ فيها التَّيَّاراتُ، فَتَتَدَفَّقُ جَيَّاشَةً هادِرَة.

فالشّبابُ مَجْموعَةٌ مِنْ تَيّاراتِ قُوى الحَيَاةِ، فإذا كانَ الحَزّانُ مَمْلُوءاً بالتُّقوبِ والشُّقوقِ، آنسابَتِ المِياهُ في كُلِّ وَجْهِ، وتَبَعْثَرَتْ قُواها، وغاضَتْ بينَ الوِهادِ والحُرُونِ مُتَرَسِّبَةً في مُسْتَنْقَعاتِ آجِنَةٍ. وحينَ لا يَكُونُ للسّبابِ حَصاناتٌ ومَناعاتُ يَكُدُها شُعورٌ بالحُقوقِ والواجِباتِ وحِسِّ مُرْهَفٌ بالتَّبعاتِ، فقدْ عادَ شَباباً رِحْواً،

أَفْضُلُ مِنْهُ شَيْخُوخَةٌ فَانْيَةً.

وشَبائِنا الَّذِينَ آبِتَعَثَّتُهُمُ الْمَادِيءُ آبِتَعَاثًا، لا مَحيدَ عَنْ أَنْ تَنْطَلِقَ بَهُمْ تَيَارَاتُ القُوى، آنطِلاقاً يَنْتَهِي بالسَّيْلِ الإِسْلامِيِّ الْمُطَهِّرِ الجارِفِ إلى غايَتِهِ، فَيَغْمُرُ حتّى الرُّبى، لينْكَشِفَ عَنْ حَياةٍ جَديدَةٍ ودُنْيا جَديدَةٍ.

ونحنُ الّذينَ قُمْنا بواجِبِنا مَعَ صاحِبِ الرّسالَةِ، وكانَ أَدْنى ما بَذَلْناهُ أَنْفُسُنا وما بَقاؤُنا في عَيْنِ اليَوْمِ إِلّا ذِكْرى جِهادِ وتمْثالُ كِفاحٍ لا يَسَعُنا إِلّا أَنْ نُبارِكَ شَبابَهُمُ الغَضَّ وجِهادَهُمُ المُظَفَّرَ. وإذا كانَ لِشَيءٍ أَنْ يَأْخُذَ بالنّباهِنا طَويلاً فإنّما هو ذلك الإقبالُ على التَّضْحِيَةِ بسبيلِ المبادِىءِ للمبادِىءِ دونَ ما أنانيَّةِ رعْناءَ وزَنانيَّةٍ (أرستقراطيّةُ) مَنْ كانَ مِنْهم عظامِيًّا في بَوْتَقَةِ وزنانيَّةٍ مَنْ كانَ مِنْهم عظامِيًّا في بَوْتَقَةِ الإيمانِ. والرّسالَةُ النّاجِحَةُ هي الّتي تَسْتَطيعُ أَنْ تَكْفُلَ تَحْويلَ العِظامِيّةِ مِنْ قاعِدَةِ الدّماءِ والثّراءِ، إلى قاعِدَةِ المَبادِىءِ والتَّضْحِياتِ.

فهذا الحُسَيْنُ، سِبْطُ النّبيِّ، له مِنْ عِظامِيّةِ الدَّمِ ما لَيْسَ لأَحَدِ اليَوْمَ، أَوْ قَبْلَ اليَوْمِ، ومعَ ذلك فهو يَمْضي تَحْتَ رايَةِ الواجِبِ كأيِّ جُنْدِيِّ تَحْدُوهُ مُثُلُ غايَتِهِ. ولا أَراهُ إلّا مُعْتَقِداً أَنَّ القَديمَ، إنّما يَجِدُ روحَه في الجَديدِ ليغْدُو كائِناً حَيّاً رائِعاً، وإلّا فالقَديمُ وَحْدَهُ، إنْ كانَ يُعَبِّرُ عَنْ شَيءٍ، فإنّما يُعَبِّرُ عَنْ مومْياءِ مَجْدِ فَقَطْ تَظُلُّ رَمْزاً مِنْ رُمُوزِ التّاريخ...

فَأَطْرَقَ الْجَمْعُ وشَمَلَهُمْ صَمْتُ واعٍ ثُمّ خَفُوا إلى رَواحِلِهِم وهمْ يُرَدُّدُونَ قَوْلَه:

«و إلَّا فالقَديمُ وَحْدَهُ، إن كانَ يُعَبِّرُ عن شيءٍ، فإنَّمَا يُعَبِّرُ عنْ مومِياءِ مَجْدِ فقطْ...».

<sup>\* \* \*</sup> 

 <sup>(</sup>٣) الزَّمَائِيَّةُ ثُرَادِفُ الأَمَائِيَّةَ تَمَاماً عندَ العَرْبِ القُدامي، والزَّنانيُّ: الأَمَانِيَ كَذلكَ.

## في الشورة

مِنَ المَدينَةِ إلى كُلِّ مكانٍ، كمِصْرَ والعِراقِ واليَمَنِ والشَّامِ، خَيَّمَ جَوِّ مُكْفَهِرٌ يُنْذِرُ بشيءٍ. وكانتْ أَلُوانُهُ مُخْتَلِطَةً إلّا أَنّها بَدَأَتْ تَسْتَحيلُ، خَيْطاً بَعْدَ خَيْطٍ، وتَتَكَشَّفُ عَنْ لَوْنٍ أَحْمَرَ قانٍ، كَأَنَّهُ لَوْنُ الدّمِ الحانِقِ، أو لَوْنُ الشَّفَقِ الّذي أَطْبَقَ به لَيْلٌ بَهيم.

وكانَ الهَمْسُ في أيِّ مَكانٍ يَطُولُ ولا يَقْصُرُ، ويَتَناوَحُ في زَفَراتِ تَبْعَثُ أَسَى، ولكنّهُ مِنْ نَوْعِ الأسى الغاضِبِ الّذي يَزْدادُ آشْتِعالاً بالذُّكْرى والتَّرْدادِ. فَقَدِ آشْتِفاقَ النّاسُ على وَضْعِ غَيْرِ مُحَبَّبٍ بلْ كَريهِ بَغيض، آسْتَفاقوا على مُجْتَمَعِ بَدَأَ يَتَعَقَّدُ وتَطْفو على سطْحِهِ طَبقاتٌ تَجُرُّ وَراءَها نِضالاً هادِراً وتَنامُحراً رَهيباً، بعدَ أَنْ كانوا شَعْباً يَقُومُ على قاعِدَةِ المُساواةِ، فهو مُجْتَمَعٌ مُنْسَجِم.

كَثْرَةٌ مُعْدِمَةٌ، وهي مُعْتَدَّةٌ بِذاتِها شاعِرَةٌ بِشَخْصِيَّتِها، فَخُورٌ بِمَا أَبْدَتْ مِنْ فُوةٍ وَقَدَّمَتْ مِنْ تَضْحِياتِ، وقِلَّة زادَ بها الثَّراءُ زِيادَةً جَعَلَها تُحْرِزُ كُلَّ قُوى النَّشَاطِ وَتَدَّخِرُ مُقَوِّماتِ الحياةِ كَافَةً. ولم يَكُنْ وَسَطاً دَرَجَ على السُّخْرِيَّةِ والعَمَلِ في الأَرْضِ، فَيظُلُّ النِّضالُ فيهِ خَفِيًا وبَطيئاً في إعْطاءِ نَتائِجِه، بلْ كَانَ وَسَطاً فُروسِيًّا، والفُروسِيَّةُ آعْتِدادِيَةٌ وشُعورٌ بؤجودِ الذَّاتِ، وزادَتْها الفُتوحُ إحْساساً بقيمَتِها، فكَانَ وَالشَّرِرِ وَالْتَهَا عَمَ الوَضْع الجَديد، وكَانَ أَنِ آنقَدَحَتْ وقَذَفَتْ بالشَّرَرِ أَنْ تَفَاعَلاً تَنافُرِيًّا مَعَ الوَضْع الجَديد، وكَانَ أَنِ آنقَدَحَتْ وقَذَفَتْ بالشَّرَرِ

إلى مَكانٍ قَصِيّ.

والشَّعورُ بالذَّاتِ قاعِدَةُ الأُمَّةِ النَّاهِضَةِ، فهي لا تَقْبَلُ سِيادَةً ولا تَتَوَلَّدُ فيها السَّادةُ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ، وتَظَلَّ أَبَداً تَوَاقَةً إلى الإصْلاحِ آخِذَةً بأَسْبابِهِ مُتَقَلِّبَةً في مَدَى أَطُوارِه.

رَكَدَتِ الفُتوحُ فَنَضَبَتْ أَهَمُّ مَوارِدِ الدَّوْلَةِ، وكانَ العَمَلُ السِّياسِيُّ قَدِ آتَّجَة، فيما سَبَقَ هذهِ الحِقْبَة، إلى جَعْلِ العَرَبِ مادّة حرْبٍ فقط، فلم يَنالوا نَصيباً في الأرْضِ. ولكنَّ الجُنْدِيَّ لنْ يَبْقَى جُنْدِيّاً أَبَداً خُصوصاً والدَّوْلَةُ العَرَبِيّةُ قَدْ أَخَذَتِ الأُمُ الأرْضِ. ولكنَّ الجُنْدِي لن يَبْقى جُنْدِيّاً أَبَداً خُصوصاً والدَّوْلَةُ العَرَبِيّةُ قَدْ أَخَذَتِ الأُمُ الأرْضِ. ولكنَّ الجُنْدِي عالميّةٍ، فكانَتْ حاجَتُها إلى الجُنودِ كَبيرةً غَيْرَ مُقْتَصِدَةٍ، فَشَمَلَتِ العَرْبُ إلى غايتِهم، وسَرْعانَ ما أَدَّوْا رِسالَتَهم، العَرَبُ إلى غايتِهم، وسَرْعانَ ما أَدَّوْا رِسالَتَهم، فَرَكَدَتْ حَرارَةُ الفَتْحِ إلى دَرَجَةِ الهُمودِ، وعَجَزَتِ الدَّوْلَةُ بعدَ ذلكَ عن كِفايَتِهِم، فإذا هِم طَبَقَةٌ فَقيرةٌ غايَةً في الفَقْرِ والحَصاصَةِ والعَدْمِ، وإذا بِجانِبِهِمْ طَبَقَةٌ أُخْرى ثَرِيَّةُ في الثَّرَاءِ، وهي لمْ تَجْهَدُ أيَّ جُهْدِ ولم تَبْلُ أيَّ بَلاءِ، وإنّما آمْتَصَّتْ وتَمَلَّنْ.

كَبُرَ على هؤلاءِ أَنْ يَسْتَسيغوا وَضْعِيَّةً نابِيَةً بغَيضَةً على هذا الشَّكْل، لا سِيَّما والإسْلامُ في تَشْريعهِ جَعَلَ للمُحارِبِ نَصيباً في المَغانم كافَّةً، وبذلكَ مَكَّنَهُ مِنْ أَنْ يَتَحَوَّلَ رَجُلاً مَدَنيَّا، دونَ أَنْ يَكُونَ كَلاً على الدُّولَةِ والحَزينَةِ العامّةِ. ولمْ يُقرِّرِ الإسلامُ الجُنْدِيَّةَ نِظاماً دائِماً، لأنه لا يَرْمي إلى أَنْ يَجْعَلَ مِنْ حُكُومَتِهِ دَوْلَةَ حَرْبٍ، بلْ سَنَّ الجُنْدِيَّةَ نِظاماً دائِماً، لأنه لا يَرْمي إلى أَنْ يَجْعَلَ مِنْ حُكُومَتِهِ دَوْلَةَ حَرْبٍ، بلْ سَنَّ الجُنْدِيَّة، عِنْدَ الضَّرورَةِ، مِنَ المَدَنييِّنَ أَنْفُسِهِم، وبهذا ضَمِنَ شَيْعَيْنِ خَطِيرَيْنَ:

١ - جَعْلَ مَسْؤُولِيَّةِ الدِّفاعِ عامَّةً، لكيْ يَشْعُرَ بها الشَّعْبُ شُعُوراً شامِلاً بدونِ تَفَاوُت.

٢ ـ الحَدُّ مِنْ طُغْيانِ الجُنُدِ وروحِيَّتِهِم، حتّى لا يَدْفَعُوا الدَّوْلَةَ كُلَّ حينٍ إلى

مَضايِقِ مُحروبٍ جَديدَةٍ، فالإِسْلامُ وَضَعَ في نِظامِهِ ما يَحولُ بينَ الدَّوْلَةِ المُشْتَقَّةِ مِنْ طَبيعَتِهِ، وبينَ حَرْبِ الأَطْماع.

وكانَتِ الهُوَّةُ تَتَّسِعُ بِينَ الطَّبَقاتِ آتُساعاً عَظيماً، وعلى شَكْلٍ مُخيفٍ، كما أَخَذَ الوَضْعُ يَتَطَوَّرُ مِنْ سَيِّيءٍ إلى أَسْوَأً حَتَّى آسْتَفْحَلَ شَرُّهُ، وباتَ يُنْذِرُ بخَطْبِ خَطيرٍ وآنكفاءٍ آنقِلابيٍّ كَبيرِ الأثرِ. وزادَ في يَقَظَةِ الخَطْبِ تَناحُرُ الأَحْزابِ الكَثيرةِ (١)، فَهُناكَ أَحْزابٌ رَئيسِيَّةٌ أَهَمُّها:

حِرْبُ الأُمَوِيِّينَ: وأَكْبَرُ رِجالِهِ المُنْتَسِبينَ إليهِ أبو سُفْيانَ، وآبْنُهُ مُعاوِيَةُ ومَرُوانُ آبْنُ الحَكَم، والمُغيرَةُ بْنُ شُعْبَةً.

والحِزْبُ الشَّعوبيُّ: وأَكْبَرُ رِجالِهِ أَبُو لُؤْلُؤَةَ، ومُجْفَيْنَةُ النَّجْرانيُّ، وكَعْبُ الأُحْبارِ، وهذا الحَوْبُ كانَ صَنيعَةً للحِزْبِ الأُمَوِيُّ، ومُنَفَّذاً لأغْراضِهِ الدَّمَوِيُّةِ ومآرِبِه الإِرْهابِيّة.

وحِزْبُ المُحَافِظينَ: وأَكْبَرُ رِجالِهِ عَلَيْ بْنُ أَسِي طَالِبٍ وأَبُو أَيُّوبٍ الأَنْصَارِيُّ، وعبدُ اللّهِ بْنُ عَبّاسٍ، وعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، والمِقْدادُ بْنُ الأَسْوَد.

وحِرْبُ الشَّعْبِ: وأكبَرُ رِجالِهِ أَبُو ذَرِّ الغِفارِيُّ، وعَبْدُ اللَّه بْنُ سَبَأَ، ومُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، والأَشْتَرُ النَّخَعيُّ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَيْفَةً، وكانَ هذا الحِرْبُ يَسْتَنيمُ إلى سِياسَةِ حِرْبِ المُحَافِظين، وطابَعُه أَنّهُ ثَوْرِيٌّ عَنيفٌ.

وحِرْبُ أَهْلِ المَدينَةِ: وأَكْبَرُ رِجالِهِ سَعْدُ بْنُ عُبادَةً، وآبْنُهُ قَيْسٌ، والحُبابُ بْنُ اللَّذِيرِ، وعبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ حَسّانِ، وكانَ أَهَمَّ أَهْدافِ هذا الحَرْبِ مُناهَضَةُ الحِرْبِ اللَّمَوِيِّ وتَحْطيمُ مُحاوَلاتِه.

وإلى جانِبِ هذهِ الأَحْزابِ كانتْ تَقومُ أَحْزابٌ أُخْرى ثَانَوِيَّةٌ أَهَمُّها:

<sup>(</sup>١) راجِع تَفْصيلَ الكلامِ عليهِ في كتاب: تاريخ الحسين: نقد وتحليل، طبعة مكتبة العرفان، ١٩٤١.

حِزْبُ طَلْحَةً والزُّبَيْرِ: وأَكْبَرُ المُثْتَسِبينَ إليه عائِشَةُ.

وحِزْبُ أَبْناءِ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ: وأَكْبَرُ المُنْتَسبينَ إليه أبو موسى الأَشْعَرِيّ. والحِزْبُ الأُمَوِيُّ المُنْشَقُ: وكَبيرُ أَقْطابِهِ عَمْرو بْنُ العَاص.

وما إنِ آسْتَحْوَذَ الحِرْبُ الأُمَوِيُّ على شُؤونِ السُّلْطَةِ العُلْيا في عَهْد عُثْمانَ، حَتَى أَلَّ فَتْ بَعْضُ هذهِ الأَحْزابِ بَجْبَهَةً مُعارِضَةً قَوِيَّةً. فقد شاءَ البَيْتُ الأُمَوِيُّ أَنْ يَجْعَلَ مِن نَفْسِهِ طَبَقَةً حاكمةً، وشاءَ، إلى ذلكَ، أَنْ يَجْعَلَ مِنْ قُرَيْشِ طَبَقَةً عِظامِيَّةً (أرستقراطيّة). وهؤلاءِ الأُمَوِيّونَ لم يَكْتَفُوا بأَنْ يَفْرِضُوا أَنْفُسَهُم ووُجُودَهُمُ الخالي مِنَ الحَياةِ والجُهْدِ، بلُ تَجَاوَزوا هذا إلى تَعْبِئَةِ المُجْتَمَعِ في طَبقاتٍ لها آمْتيازاتُها وقيمُها، الّتي تَهَبُها مُحقوقاً دونَ ما واجِباتٍ، وبسَبَيها تَفْتاتُ لتَفْسِها مِنَ الاعْتِباراتِ الاجْتِماعيّةِ، ما يُحَوِّلُها آنتِهابَ كُلِّ غُنْم، يَعْرَمُ بِسَبيلِ حِيازَتِهِ سَوادُ الجُمْهور.

وكُلّما وُجِدَتْ لجَماعَةِ ما محقوقٌ دون واجِباتِ، فقدْ وُجِدَ لَدَيْها شُرُّ أَنواعِ التَّطَفُّلِ الاجتِماعِيّ، وحينما تَنْتقِلُ هذهِ الاعْتِباراتُ إلى القانونِ يَنتَقِضُ الانْسِجامُ والتوازُنُ الاجتِماعِيّانِ، ويَنْساقُ المُجْتَمَعُ، كُرها، في مآزِقِ التّنامُحِر الّذي يَبْداً مِنْ أَجْلِ الدَّاتِيَّةِ، ويَنتهي من أَجْلِ الحَياةِ، وهُنا يَأْخُذُ شَكْلَهُ الدّامي، ومَظْهَرَهُ الكالِحَ الرّهيب، وإلى هذا يُشيرُ قَوْلُ النّبيِّ «إِنّما أُهْلِكَ مَنْ قَبْلكُم أَنّه إذا أَثِمَ فيهِمُ الشَّريفُ تَرَكُوه، وإذا أَثِمَ فيهِمُ الضَّعيفُ أَقاموا عَليْهِ الحَدَّ». فإذا أبو شفيانَ يقولُ، عِنْدما وَليَ الحِلافَة عُثْمانُ: «يا بَني أُميَّة تَداولُوها بَيْنَكُم تَداولُ الكُرَةِ، فَوالّذي يَحْلِفُ بِهِ أبو سُفْيانَ ما زِلْتُ أَنْتَظِرُها لكمْ، ولتصيرَنَّ إلى أَبْنائِكُمْ وِراثَةً»، وإذا سَعيدُ بْنُ العاصِ سُفْيانَ ما زِلْتُ أَنْتَظِرُها لكمْ، ولتصيرَنَّ إلى أَبْنائِكُمْ وِراثَةً»، وإذا سَعيدُ بْنُ العاصِ يَجْعَلُ سَوادَ العِراقِ بُعْتاناً لقُرْيَشٍ، وإذا الثَّرُواتُ الفاحِشَةُ تَصيرُ وَجَعْتِمِعُ في أَيْدي الْمُويِينَ وأَنْصارِهِم، وإذا مَرُوانُ يَسْتَبِدُ بالمُقدَّراتِ العُلْيا على هَواهُ، وإذا أَحْوالُ الْكَرَةِ الْقَالِيمِ لَيْ ذَهْبُ إِنْ الْمُؤْلُونَ وَفَلانِ، وإذا القانونُ يُعْبَثُ بِهِ فلا يُطَبَّقُ أَعْياناً وكَثيراً، وإذا القانونُ يُعْبَثُ بهِ فلا يُطَبَّقُ أَعْياناً وكَثيراً، وفَلانِ، وأذا اللهُ هَالَا فَوْضَى دونَ ما شَكُ، وأَنَ هُناكَ فَساداً فَسَبَقَ إلى الأَذهان أَنْ هُناكُ فَوضَى دونَ ما شَكُ، وأَنْ هُناكَ فَسَاداً فَسَبَقَ إلى الْأَذهان أَنَّ هُناكُ فَوضى دونَ ما شَكُ، وأَنْ هُناكَ فَساداً فَسَاداً فَسَادًا فَسَبَقَ إلى الأَذهان أَنْ هُناكُ فَوضى دونَ ما شَكُ، وأَنْ هُناكُ فَسَاداً فَسَادَةً فَاللّذِهُ اللّذَهان أَنْ هُناكُ فَوضى دونَ ما شَكُ، وأَنْ هُناكُ فَسَاداً فَسَادًا فَلَالَا فَالْتُلْتُونُ اللّذَهُ فَلْكُ فَسَادًا فَالْكُ فَسَادًا فَالْعَالَ فَالْمَالَا فَلْكُ فَاللّذِهُ فَاللّذِهُ الْمَالِي اللْفَالِيْ فَاللّذَهُ اللّذَهِ الْمُؤْلُونُ وَلَالًا اللّذَالِي الْمُؤْلُونَ الْمَالَوْلُونَ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُونَ الْمَالُونَ الْمَالِونِ اللْمُؤْلُونَ الْمَالَقُولُ الْمَالِونَ الْمَالُونُ الْمَالِقُولُ الْم

في أَداةِ الحُكْمِ سَبَّبَ هذهِ الفَوْضى دونَ ما رَيْبٍ، والفَسادُ يُبيحُ النَّوْرَةَ، فَتَدافَعَتِ الجُموعُ في تَتَاراتِها.

كان الرّائِدُ الطّوّافُ بينَ مِصْرَ والحِجازِ والعِراقِ، والّذي يَجوبُ مُتَرَدِّداً بينَ هَدهِ الأَقالِيمِ يَلْمُسُ، ويَرى مِنْ فَواجِعِ الوَصْعِ القائِمِ مَا يَمْلاُهُ حَنقاً وتَوْرَةً، كَانَ يَرى بُوْساً في غَيْرِ حَدِّ وشَقاءً مُخيفاً، وفَقْراً مُتَغَوِّلاً، وكَانَ هذا الفَقْرُ والشّقاءُ والبُؤْسُ يَتَوَزَّعُ هُنا وهُناكَ، ليجتمع ويأتلِفَ خُصوصاً في بيئاتِ الّذينَ كانوا، إلى زَمَنِ يَتَوَزَّعُ هُنا وهُناكَ، ليجتمع ويأتلِفَ خُصوصاً في بيئاتِ الّذينَ كانوا، إلى زَمَنِ قَريبٍ، رَمْزَ الفَخارِ العَرَبيِّ والإسْلاميِّ، رَمْزَ الكِفاحِ والجِهادِ في كُلُّ مَكَانٍ.

نَعْمْ كَانَتْ هذهِ الطّوائِفُ تَنْعُمُ بِذِكْرَى أَمْجادِها الكَبِيرَةِ، ولكنّها تَتَحَرَّقُ أَيْضاً، وهي تَرى مِقْدارَ ما تَبْذُخُ بِهِ أَقَلِّيَةٌ فَرَضَتْ نَفْسَها، وآسْتَحْوَذَت على الثَّرْوَةِ، دونَ أَيِّ جُهْدِ وسابِقَةِ كِفاحٍ. فيعْلى بْنُ أُميَّةَ يَمْلِكُ ما قيمَتُهُ مائلة أَلْفِ دينارِ عدا عقاراتِهِ الكَثيرَةِ، وعبدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ يَمْلِكُ ما قيمَتُهُ خمسمائة ألفِ دينارِ، وزَيْدُ بْنُ ثابِتٍ يَمْلِكُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ما كَانَ يُكْسَرُ بالفُؤوسِ... إلخ. وأيضاً وَزَيْدُ بْنُ ثابِتٍ يَمْلِكُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ما كَانَ يُكْسَرُ بالفُؤوسِ... إلخ. وأيضاً رَأُوا أَنَّ هذا البَذْخَ المُتُرفَ جَرَّ وراءَهُ أَنُواعاً مِنَ المُجاوزاتِ في السُلوكِ الذي سَنَّ رَأُوا أَنَّ هذا البَدْخَ المُتُرفَ جَرَّ وراءَهُ أَنُواعاً مِنَ المُجاوزاتِ في السُلوكِ الذي سَنَّ نَهْجَهُ النَّبِيُ، وعَهْدُهُم بِهِ لِمْ يَكُنْ بَعِيداً. كَما كَوَّنَتْ هذهِ الغَضارَةُ واللَّدانَةُ، في يئت الأَقْلَةِ المُذَكُورَةِ، طائِفَةً مِنَ الآراءِ المُتَطَرُفَةِ وَجَدَتْ سَبيلَ شُيوعها في الجُتَمَعِ، يئاتِ الأَقْلِيْ المُنْ مِنَ الاسْتِنْكَارِ، ولكنْ لم تَعْدَم، مَعَ ذلكَ، جَماعَةً مِنَ الأَنْصارِ، فقابَلُها بكثيرِ مِنَ الاسْتِنْكَارِ، ولكنْ لم تَعْدَم، مَعَ ذلكَ، جَماعَةً مِنَ الأَنْصارِ، فَقَابَلُها بكثيرِ مِنَ الاسْتِنْكَارِ، ولكنْ لم تَعْدَم، مَعَ ذلكَ، جَماعَةً إلى التَّجْديدِ الرَّخُو.

بَيْدَ أَنَّ الكَثْرَةَ مُحافِظةً مُتَمَسِّكَةً بذلكَ القَديمِ الّذي وَجَدَتْ فيه سَبيلَ قُوَّتِها، وآنتَشَرَتْ مُؤْمِنَةً بَأَفْكارِهِ، وصَلاحِيَّتِهِ كَطِبِّ للبَشَرِيَّةِ اللّاهِثَةِ المُحْتَضَرَةِ، فَهُمْ جُنودُ رِسالَةٍ جاءَتَهُمُ بهذا القَديمِ الّذي لَسوا فيه خَيْرَهُم. فلا يدْعَ إِنِ آسْتَنْكَرَتِ الكَثْرَةُ خُطَّةَ هذا الجَديدِ، ولا بِدْعَ إِنْ تَحَدَّوْا أَنْصارَهُ وآتَّهموهُمْ بالمُروقِ، ولا بِدْعَ إِنْ تَحَدَّوْا أَنْصارَهُ وآتَّهموهُمْ بالمُروقِ، ولا بِدْعَ إِنْ دَخَلوا مَعَهم في صِراعِ بَدَأً خَفيتًا، ثُمّ آمْتَدَّ حَمِيّا.

وصادَف، في هذِهِ الفَتْرَةِ اللّاهِبَةِ، تَطُوافُ رَجُلِ نَعْرِفُ أَنّ آشَمَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَبَأ، وكانَ على ما يَظْهَرُ، إِنْ صَحَّ أَنّهُ وُجِدَ، صاحِبَ نَفْسٍ حساسة شاعِرَة، وصاحِبَ فِكْرَةِ مُنَظَّمَةٍ إصْلاحِيّةٍ، مِنْ وَرائِهِما روحٌ ثائِرَةٌ. فَآتَصَلَ بكُلِّ وَسَطِ إسْلاميٍّ إِذْ ذَاكَ، وآسْتَلْهَمَ الحَياةَ العامَّةَ الّتي آنعَكَسَتْ صورَتُها وَٱلْوانُها في نَفْسِهِ، إسْلاميٍّ إِذْ ذَاكَ، وآسْتَلْهَمَ الحَياةَ العامَّةَ الّتي آنعَكَسَتْ صورَتُها وَٱلْوانُها في نَفْسِه، فَآسْتَعَرَ ضَميرُه، وآتَقَدَتْ جَوانِحُهُ، فلمْ يَكُنْ بُدِّ مِنْ أَنْ يَلْتَهِبَ، ولمْ يَكُنْ مَناصٌ مِنْ أَنْ يَهْتِفَ بِالإصلاحِ وضَرورَةِ تَغْييرِ الوَضْعِ البائِسِ اليائِسِ، وكانَ عَنيفاً في طَبيعَتِه، أَنْ يَهْتِفَ المَائِةُ العامَةُ عُنْفاً، فقدْ تَفاعَلَتِ الصِّفَةُ الحَيَويَّةُ الشَّائِعَةُ في المُجْتَمَعِ بطَبيعَتِه وَزَادَتُهُ المَالَةُ العامَةُ عُنْفاً، فقدْ تَفاعَلَتِ الصِّفَةُ الحَيَويَّةُ الشَّائِعَةُ في المُجْتَمَعِ بطَبيعَتِه تَفاعُلاً جَعَلَهُ يَتُورُ، وجَعَلَهُ يُبَشِّرُ بَهَادِيءِ الإصْلاحِ الثَّوْرِيّةِ. ولم يَكُنِ المُحْتَمَعِ عَلَيداكُ في حاجَةٍ إلى أَكْثَرَ مِنَ التّنادي بهِ وآسْتِصراخِهِ، فقدْ كانَ بحالَةٍ مِنَ التَّوَتُرِ والتَّفاعُلِ إلى دَرَجَةِ القَدْح بالأُوار.

وهو، إلى هذا، قد آجْتَمَعَ بأَقْطابِ الحَرَكَةِ النَّوْرِيّةِ في مِصْرَ والشّامِ والعِراقِ، وَتَأَثَّرَ بِهِم، ولا سِيَّما أبو ذَرِّ الغِفاريُّ الّذي رَكَزَ<sup>(٢)</sup> أَفْكارَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَبَأٍ، وهذا وَجَدَ فيهِ يَبْبوعاً دينيّاً ومَعْنَوِيّاً خَصْباً، يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْتَمِدَّ مِنْ أَخْبارِهِ عَنِ النّبيِّ، ما يَجْعَلُهُ سَنَداً لأَفْكارِهِ، فإنّ أبا ذَرِّ كان يُحَدِّثَ، من قَبْلِ وُرودِ آبْنِ سَبَأٍ إلى الشّامِ، يَجْعَلُهُ سَنَداً لأَفْكارِهِ، فإنّ أبا ذَرِّ كان يُحَدِّثَ، من قَبْلِ وُرودِ آبْنِ سَبَأٍ إلى الشّامِ،

<sup>(</sup>٢) يَظُنُّ البُسَطاءُ مِنَ المُؤَرِّخِينَ، تَبَعا لَتَقْديراتِ آسْتِشْراقِيَّةِ مُرْسَلَةِ إِرْسَالاً، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَبَأً - يَلْكَ الشَّخْصِيَّةِ الّبِي هِي شِعْهُ تاريخِيَّةٍ، أي خُرافِيَّةٌ، من شِدَّةٍ غُموضِها إلى حَدِّ يُبيحُ لنا إِنْكَارُها مَرَةً - فَتَنَ مُجْتَمَعا كُلُّ أَطُوارِهِ. ويَتَبَيِّنُ لنا دَرَجَةُ ما فيها مِن سَخَفِ حينَما نَقرِفُ أَنهم بِشَخْصِيَّةٍ شِبْهِ تاريخِيَّةٍ يُريدونَ تَغْييرَ مُخرى حادِثَةٍ تاريخِيَّةٍ هامَّةٍ، ولا شَكُ في أَنها طَريقةٌ ميتافيزيقيَّةٌ يُرادُ بها تَعْليلُ المُغلوم بالجَهولِ، وما يَدْرينا فَلَقلَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَبَأٍ عَنْتَرَ آجْيَتَاعِيِّ مِثْلُ عَنْتَرِ الفُروسِيُّ وأَنا إذا كُنْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَيْرَ بهذا الشَّيءِ المَدْعُو عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَبَأٍ عَلْتَرَ الْجُهولِ، وما يَدْرينا فَلَقلَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَبَأٍ عَلْتَرَ الْجُنَاتِ مَا مُعْتَمِي والدِّينِي مِنْ أَفْكَارِهِ، ومَعْروفٌ أَنْ أَبُورَ بُلْ فَيْقَ أَنْ أَيْرَ بهذا الشَّيءِ المُدَّعِي عَلَى المُعْلِي عَلَى المُعْلِي عَلَى المُعْلِي مِنْ أَنْكُارِهِ، ومَعْروفٌ أَنْ أَبُورَ بَلْ مُنافَرَعَ عَلَى مُن أَفْكَارِهِ، ومَعْروفٌ أَنْ أَبا ذَرِّ مِن أَنصارِ عَلَيٍّ مِن اللهِ عَلَى اللّهِ مِن الْمَالِي في الحَانِ السّياسِيِّ والدّينِي مِن أَفْكَارِهِ، ومَعْروفٌ أَنْ أَوْرَجَ للْعُقْرِيةِ لَوْ ناصَرَ ذَكْرى أَبِي بَكْرٍ وعُمْر. وَمُورَدُ مِن أَنْتَالِ الْذَى الْفَهُ عَلَى السَّيوعِ مَدْرَسَةٍ أَبِي ذَرِّ وَعْوَتِهِ إِنَّا هُو ذَلْكَ النَّورُ الأَرْسَعُواطِيَّ واسْتِعْادُها الشَّرَاءِ النَّورُ الأَرْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ وَلَى الْفَهُمَ . الْخَلَقُ المُ مَن ذَلِكَ المُ وَلَى الْفَهُمَ . وَلَاكَ الفَهُمَ عَلَى اللَّهُ الْمُورِ اللَّهُ الْمُ وَلَى الْفَهُمَ . الْمُؤْورُ اللَّ المُورُورُ الأَورُ الأَورُ الأَورُ الأَرْورَ الأَرْسَامِ الْمُى الْمُؤْورُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْورُ الْمُ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِى اللْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِولُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِولُومِ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِولُومُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُومِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِولُومُ ال

بأحاديثِهِ المُسْنَدَةِ إلى النّبيّ، وكُلُها تَخْمِلُ عناصِرَ الأَفْكَارِ الّتي آنطَلَقَ آبْنُ سَبَأٍ يُرَوِّجُ لها. والّذي لَدَيْنا مِنْ وَثَائِقِ التّاريخِ يَشْهَدُ أَنَّ إعلانَ أبي ذَرِّ عن هذهِ الأَفْكَارِ وَقَعَ قَبْلَ أَوّلِ آلتِقاءَةِ بينَهُما، كما يَشْهَدُ أَيْضاً أَنَّ تَكُوُنَ شَخْصِيَّةِ آبْنِ سَبَأٍ كَانَ بَعْدَ أَوَّلِ لِقاءٍ. فالتّاريخُ وكُتُبُ الحَديثِ تَعْرِفُ جَيِّداً أَنَّ أَبا ذَرٌ كَانَ يُحَدُّثُ، في الشّامِ، بِمُثلِ هذهِ القِصّةِ الّتي هي مِنْ وَقائِعِه عَهْدَ النّبيُّ.

قالَ: «سابَنْتُ رَجُلاً ۔ وهو بِلالٌ ۔ فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، وكانَتْ رَقِيقَةً، فقالَ ليَ النّبِيُّ: يا أبا ذَرٌ، أَعَيَّرْتَهُ بأُمِّهِ؟! إنّك آمْرُوَّ فيكَ جاهِليَّةٌ. إخْوانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّهُ تَحْتَ أَيْديكُمْ، فَمَنْ كانَ أخوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمّا يَأْكُلُ، ولْيُلْبِسْهُ مِمّا يَلْبَسُ، ولا تُكَلِّفُوهُمْ ما يَغْلِبُهم، فإنْ كَلَّفْتُموهُمْ فأعينوهُمْ».

يَرُوي أَبُو ذَرِّ مِثْلَ هذهِ الواقِعَةِ، في حقِّ المَوالي الأَرِقَاءِ بالقانونِ، قَصْدَ مُحارَبَةِ الوَضْعِ الّذي شاءَتْ بهِ الأقلِّيَةُ جَعْلَ سَوادِ المُحْتَمَعِ أُرِقَاءَ آجْتِماعِيّينَ.

فالذي لا رَيْبَ فيهِ إِذاً، أَنَّ آبْنَ سَبَأَ كَانَ يَحْمِلُ أَفْكَاراً آسْتَلْهَمَها مِنْ حَالَةِ المُحْتَمَعِ القائِمَةِ، ولكنّهُ سَقَطَ عِنْدَ أبي ذَرِّ على ما يَرْكُرُها ويوضِحُها، ويُعْطيها العُنْصُرَ الدِّينيَّ المفقودَ لَدَيْه مِن قَبْلُ، وكَانَ سَبَبَ تَخَوُّفِهِ مِنْ نَشْرِ أَفْكَارِهِ الحُرُّةِ، وبالخُرِيِّ أَفْكارِ الشَّريعَةِ، على طريقَةِ أبي ذَرٌ، فمضى يُبَشِّر في طُولِ البِلادِ وعَرْضِها بَا إِنّه الدِّينُ أيضاً.

رَأَيْنَا كَمْ كَانَتْ أَقَالِيمُ المُجْتَمَعِ الإِسْلامِيِّ الكَبِيرَةُ مُتَوَتِّرَةً، ورَأَيْنَا إلى أَيِّ حَدِّ قَدْ أَحَسَّ الشَّعْبُ أَنَّ الأَقَلِيَّةَ الحَاكِمَةَ تَحيكُ حَوْلَهُ مُؤَامَرَةً واسِعَةَ النِّطاقِ، تُبالِغُ حتى قَدْ أَحَسَّ الشَّعْبُ أَنَّ الأَقليمِ يَتَآمَرُ بِهَا، ويَنْسِجُ مِن حَوْلِها شِباكَهُ، وَتَصَلَ بِحَياتِهِ، فَآنكَفَأَ الشَّعْبُ كُلُّهُ فِي الأقاليمِ يَتَآمَرُ بِهَا، ويَنْسِجُ مِن حَوْلِها شِباكَهُ، ولقدْ باتَتِ الحَالَةُ العَامَّةُ تَجِيءُ فِي كَلِمَتَيْنِ: مُحكومَةٍ تَتَآمَرُ بالشَّعْبِ، وشَعْبِ يَتَآمَرُ بالحَكومَةِ، ولكن للشَّعْبِ الكَلِمَةَ الأَحيرَةَ والعُلْيا دائماً.

وعَبْدُ اللّهِ بْنُ سَبَأُ أَيَانَ مَرَّ، وأَيْنَ آنطَلَقَ، يُصادِفُ جُموعاً تَعْتَلِجُ على جُموع، وكُتَلُ المُؤامَرَةِ تَنتَشِرُ في كُلِّ مَكانِ، وتَتَوَرَّعُ لتَحْتَشِدَ. ولقدْ أَحْسَنَ التَّعْبِيرَ عن أماني الجَماعاتِ وتَصْويرِ أَحُلامِهِمْ وآمالِهِم، فأَفتُينوا به وآفتُينَ بهِم، ولمْ يَكُنْ يَرْبُطُ بينَ هذهِ الجُموعِ إلّا رابِطَةُ الشُّعورِ بضرورَةِ الإصلاحِ السّريعِ، فَقَدْ بَلَغَ مِنْ شِدَّةِ الفَسادِ أَنْ كَانَ أَكْثَرَ النّاسَ تَحَمَّساً للتّورَةِ همْ أَهْلُ المدينةِ، والمعرورةِ الثَّورةِ معناهُ أَنْ كَانَ أَكثَرَ النّاسَ تَحَمَّساً للتّورةِ همْ أَهْلُ المدينةِ، والمعرورةِ الثَّورةِ معناهُ أَنْ يُحاولونَ شَتَى المُحاولاتِ للتَّرْقيعِ والتَّوْجِيهِ، فكانَ شُعورُهُمْ بضَرورةِ الثَّوْرةِ مَعْناهُ أَنْ يُحاولونَ شَتَى المُحاولاتِ للتَّرْقيعِ والتَّوْجِيهِ، فكانَ شُعورُهُمْ بضَرورةِ الثَّورةِ مَعْناهُ أَنْ يُحاولونَ شَتَى الْحَاولاتِ للتَّرْقيعِ والتَّوْجِيهِ، فكانَ شُعورُهُمْ بضَرورةِ الثَّورةِ مَعْناهُ أَنْ يُحاولونَ شَتَى على الرَّاقِعِ، وأن حالَةَ الفَوْضي لا يَنْجَعُ مَعَها إلّا القَمْعُ العنيفُ، فَتَخَلَّوْا عَنْ طَريقِ الجُمْهُورِ، أو قُلْ كانوا في الطَّليعَة.

ولكنْ، مع ذلكَ، فقدْ ظَلَّ حِرْبُ عَلَيِّ، أو حِرْبُ الْحَافِظينَ، يَبدُلُ مجهوداً عَبَارَةً بسَبيلِ تَقْريبِ وُجُهةِ النَّظرِ بينَ كُثْلَةِ الشَّعْبِ وكُثْلَةِ الحكومَةِ، ويَحولُ، جُهدَ المُسْتَطاعِ، بينَ الجُمْهورِ ويَيْنَ مآرِبِهِ الدّامِيَةِ، وكثيراً ما جَعَلَ مِنْ نَفْسِهِ ضَمانَةً لهَيْئَةِ الحُكمِ. والشَّيءُ الجَديرُ بالتَّسْجيلِ ونصاعَةِ الذِّكْرِ أنّ هذا الحرْبَ بقي مُوالِياً، بعَطْفِ صادِقِ، للحُكومَةِ إلى السّاعَةِ الأخيرةِ الّتي لم يَعُدْ مُمكِناً فيها ضَبْطُ أعْصابِ الجُمْهورِ الثَّائِرَةِ، فطَغى على الحَواجِزِ وبَدَأَ التَّهْديم.

ومِنَ الإنْصافِ بل من الحَيِّرِ أَنْ نَذْكُرَ أَنّ الجُمْهورَ، مَعَ ذلكَ، لم يَكُنْ أَرْعَنَ في تَوْرَتِهِ، فَقَدِ آتَّصَلَ بأَوْلياءِ الأمور والسَّلْطَةِ وطالَبَ مُسْتَشْفِعاً بمُمَثِّليهِ مِراراً وتَكْراراً، ولكنَّ مَطاليبَهُ، في كُلِّ مَرَّةٍ، كانَتْ تَبوءُ بالفَشَلِ، وكانَ فَشَلاً ذَريعاً مُتَواصِلاً مِنَ النَّوْعِ المُثيرِ، فلا بِدْعَ إِنْ هَبَّ الشَّعْبُ هَبَّتَهُ العاتية، وتَرَكَّزَتِ الثَّوْرَةُ الانْتِقامِيَّةُ في رَأْسِهِ تَرَكُّزَ الفِكْرَةِ النَّابِتَةِ، لا يَحولُ عنها في كثير أو قليل.

هَبَطَتْ وُفُودُ الأَمْصَارِ المَدينَةَ مَرّةً وأُخْرى إلى مَرّاتِ كَثيرةٍ، وكَانَتْ، في كُلِّ مُناسَبَةٍ، تَحْمِلُ طَائِفَةً مِنْ أَمانيها، وهيَ مَلاَّى بالرَّجاءِ تَوَدُّ لو صَدَقَتْ أَحْلامُ آمالِها، وكانَتْ تَرْجِعُ، في كُلِّ مَرَّةٍ، بوُعودٍ مَعْسُولَةٍ، ولكنْ لا تَلْبَثُ أَنْ تَسْتَحيلَ إلى صَدى

يَأْس فيهِ غُرورُ السَّراب.

ساءَها، في كُلِّ جَوْبَةٍ وكُلِّ مُحاولَةٍ، إخْفاقُ المُنْقَلَبِ، فَأَغيظَتْ كَذي النَّفْسِ الجَريحةِ على مَنْ لا يَفْتَأُ يَنْكَأُ جِراحَهُ ويُجْري دِماءَهُ، ولمْ يَسَعُها كَظْمُ عواطِفِها المُنتَعِرَةِ، المُلْتَهِبَةِ، فَهَدَرَتْ صاخِبَةً مُحْتَجَّةً، تُريدُ وَضْعَ حَدِّ لآلامِها وبَأْسائِها المُسْتَعِرَةِ، فكانَتْ تَصْطَدِمُ تَكُواراً ومِراراً بِما يوقِظُ فيها شُعورَ الحَيْبةِ المُنْتَقِمَ. لذلكَ لمْ تَكُنِ الجَماعاتُ تُرى في أيِّ مَكانٍ إلا مُلْتئِمَةً بعضاً على بَعْضِ تَتَهامَسُ في أمْرٍ خَطير.

وفي هذهِ الفَتْرَةِ المُلْتَهِبَةِ كَانَ يَطُوفُ، كَمَا قُلْنَا، في أَقطارِ الجُحْتَمَعِ الإسْلاميّ، عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَبَأَ فيما زَعَمُوا، فما حَلَّ بُقْعَةً إلّا وسَمِعَ فيها تجاوُبَ نأْمَةٍ واحِدَةٍ مُسْتَنْكِرَةٍ، فَاشْتَمَلَ على حَفيظَةٍ مُتَحَرِّقَةٍ تَأْتَكِلُ في حَناياهُ غَيْظاً وتُحْرِقُ الأُرَّم. وما هو إلّا أَنْ هَبَطَ الشّامَ فَاتَّصَلَتْ أَسْبابُهُ بأَسْبابِ أبي ذَرِّ فقدْ سَمِعَهُ يَنتَقِدُ ولا يُبالي على أيِّ وَجْهِ فُسِّرَ آنتِقادُهُ، ويَتَحَدّى الجُتَّمَعَ (٣) والدَّوْلَة، وكُلَّ أُسْرَةِ الحُكْمِ تَحَدِّيا على أيِّ وَجْهِ فُسِّرَ آنتِقادُهُ، ويَتَحَدّى الجُتَّمَعَ (٣) والدَّوْلَة، وكُلَّ أُسْرَةِ الحُكْمِ تَحَدِّيا جارِحاً بَنْطِقِ الدَّسْتورِ الإسلاميّ العامِّ، الذي هو القُرْآنُ والسُّنَةُ، ومَناهِجُ السُّلوكِ جارِحاً بَنْطِقِ الدَّسْتورِ الإسلاميّ العامِّ، الذي هو القُرْآنُ والسُّنَةُ، ومَناهِجُ السُّلوكِ التَّقْليدِيَّةُ، ويَأْخُذُ على الانْطِلاقِيينَ المُتَجاوزينَ مَذاهِبَ سُلوكِهِمْ.

رَأَى ولَمَسَ مِقْدَارَ تَهَاوِي النّاسِ في التَّرَفِ بالعَدُوى، وتَهَافَتِهِمْ على الرَّفَاهِ مِنْ أَيِّ طَريق، وتَسَتَثْبِعُ خُطَّة هذا السُّلُوكِ إِبَاحِيَّةٌ ولا مُبالاةٌ، فَجَعَلَ مِنْ نَفْسِهِ وأَنْبَاعِهِ حَاجِزاً يُقاوِمُ التّيَارَ، فَوَقَفَ في كُلِّ مَكَانِ يُسشِّرُ بَبَادِئِهِ، وبعِبارَةٍ أَصَحَّ يَقْرَعُ سَمْعَ النّاسِ بِمَا قَدْ عَهِدَ عليهِ النّبيَّ، وبمَا قَدْ سَمِعَهُ منهُ وَوَعاهُ بينَ يَدَيْه، ولكنَّ بَعْضاً مِنَ النّاسِ كَانُوا قَدِ آسْتَنَامُوا إلى هذا الجَديدِ، وتَذَوَّقُوهُ ولَذَّتُهُم أَشْيَاؤُهُ، فَأَبُوا عليهِ وأبى عَلَيْهِم، فَآنَطَلَقَ لا يُبالى غَضَباً ولا رضا.

وكانَ أَبُو ذَرِّ يَرَى أَنَّ فِكُرَةَ الحَياةِ الإِنْسانيَّةِ هي الفَضيلَةُ، والإِنْسانَ هو

 <sup>(</sup>٣) تَفْصيلُ رَأْيِنا في مَدْرَسَةِ أي ذَرٌ، وتَفْصيلُ آرائِهِ في الحَيَاةِ وغايَشها، وفي المُحجَمَّعِ ويظامِهِ، وفي الحُرُيَّة الأَدْيِئَةِ، وعَلاقَةِ الحَيِّ باللهِ، تَجِدُهُ في كتابِنا: مدرسة أبي ذرّ والثورة الكبرى في الإسلام.

الفاضِلُ فَقَطْ. فعلى النّاسِ إذا أنْ يُحِلّوا أشْياءَ الفضيلةِ بينهم، وأنْ يُوفّروا كُلَّ جُهودِهِمْ على تَحْقيقِها وآنتِهاجِ سُنَيها وأساليبِها. وأمّا أولئكَ الّذينَ يَجْمَعونَ أكْبَرَ جُهدِهِم وهَمّهِمْ على التَّزيَّدِ مِنْ مَخارِفِ الحياةِ النّاعِمَةِ وأسْبابِ العَيْشِ الرّفيهِ، فإنّهم لا يُفضَّلُونَ، في آعْتِبارِهِ، عنْ سائِماتٍ وَجَدَتْ سَبيلَ مُخلوظِها. والإنسانُ عنده، إذا لا يُفضَّلُونَ، في آعْتِبارِهِ، عنْ سائِماتٍ وَجَدَتْ سَبيلَ مُخلوظِها. والإنسانُ عنده، إذا بَمَعَ هَمَّهُ هذا الجَمْعَ، فإنّهُ يَنْقَلِبُ حَيَواناً فقط ميزتُهُ أنّه أقْدَرُ على التّحيُّلِ بما فيهِ مِن الفِكْرِ، وأمّا الإنسانيّةُ فإنّها عُنْصُرٌ غَريبٌ عنهُ. ولكيْ يَكُونَ إنْساناً، ويَظلَّ كذلكَ، لا بُدّ له مِن حياةٍ أُخْرى مادّتُها الفَضيلَةُ، والفَضيلَةُ، في نَظَرِهِ، هيَ التَّجَرُّدُ والعَمَل.

هو يُريدُنا أَنْ نَعْمَلَ وَنُكَافِحَ بَمَا آسْتَطَعْنا إلى ذلكَ، كَمَا يُريدُنا أَنْ نَتَجَرَّدَ أَيضاً فلا نَنغَمِسَ في مَدى الفُتُونِ، يُريدُ مِنّا سَيْراً بَمَا فينا من حَياةٍ عُضْوِيةٍ ذاتِ حَراراتٍ، وآسْتِعْلاءً بَمَا فينا من رُوحِ لا تَفْتَأُ تَنْشُدُ السَّمُقِ.

وليس أَضَرَّ على الكائِنِ الإِنْسانيِّ من أَنْ يَسيرَ بالحَياةِ فَقَطْ، إِذْ بهذا يُشْبِهُ سَيْرَ الرَّحى تَتَحَرَّكُ وهي قابِعَةٌ بَحَلِّها. وفَرْقُ ما يَيْنَ الإِنْسانِ والحَيَوانِ أَنَّ الثّاني سَيْرُ بهِ الحَياةُ، والأوَّل يَسيرُ بالحَياةِ، ويَسْتَعْلي دَوْماً بالرُّوحِ الّتي هي فِكْرَةُ الحَياةِ وغايتُها وضَميرُها وأخلاقِيَّتُها. وإذا كانَتِ الحرَكَةُ ضَرورِيَّةً للحَياةِ، والفَضيلَةُ، الّتي هي التَّجَرُّدُ، ضَرورِيَّةً للإِنْسانيّةِ، فلكيْ نكونَ أَحْياءً إنْسانيّينَ يَجِبُ أَنْ نَعْمَلَ، ويَجِبُ أَنْ نَعْمَلَ، ويَجِبُ أَنْ نَتَجَوَّدَ، وأَمّا إذا عَمِلْنا فَقَطْ فَقَدْ نَحَرْنا عُنْصُرَ الإِنْسانيّةِ فينا وأَسْفَفْنا، كما تَتَعَقَّدُ الحَياةُ حينَ نَضَعُها في مُعْتَرَكِ أَطْماعِنا وشِباكِ شَهَواتِنا. فكانَ يُوصي ويُلحُ أَنْ نَعْمَلَ، وأَنْ نَتَجَرُّدَ، أَيْ نَعْمَلَ ولا نَدَّخِرَ، فَحَضَّ بأَقسى أُسْلوبٍ وأَعْنَفِهِ على عَدَمِ الكَنْز، ولَوَّحَ ما شَاءَتْ له فِكْرَتُهُ وشَاءَ ضَميرُهُ بقَوْلِهِ تَعالى:

«والّذينَ يَكْيزونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ ولا يُنْفِقُونَها في سَبيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم، يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها في نارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِها جِباهُهُمْ وجُنوبُهُمْ وظُهورُهُمْ هذا مَا كَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنزونَ».

وهو يَرَى أَيْضاً أَنَّ الدَّوْلَةَ كَالفَرْدِ سَواعٌ بِسَواءٍ، فإذَا كَنَزَتْ ولهُ تَقَجَرَّدِ آنِحَطَّتْ، وتَوَلَّدَتْ لَدَيْهَا الأَطْماعُ. فَتَحَدّى الدَّوْنَةَ كَمَا خَدَى الأَفْرادَ، وحارَبَ الكَنْزَ الفَرْديِّ. وشَنَّهَا شَعْواءَ على دُنْيا القُصورِ وحياةِ الكَنْزَ الاجْتِماعيَّ، كما حارَبَ الكَنْزَ الفَرْديِّ. وشَنَّها شَعْواءَ على دُنْيا القُصورِ وحياةِ التَّرَفِ، فقدْ نَظَرَ إليْها نَظَرَهُ إلى مَأْتَم للمِثاليّةِ العُلْيا والأَحْلامِ انسَامِيّةِ، فمَوْكِبُ الإِنْسانيّةِ لا بُدَّ أَنْ يَتَوَقَّفَ ويَتَوَجَّلَ، ويَنْقَلِبَ مَوْكِبَ رُجُمٍ إذَا شِئْنا الوُلُوجَ بِهِ في دُنْيا الشَّهَوات.

ومِن ناجِيةٍ أُخْرى أَحَسَّ بآلامِ البُوْسِ في النّاسِ، وأَحَسَّ أَنَّ الدُّوْلَةَ تَتَوَسَّلُ بِالتَّسْمِياتِ القانونِيَةِ إلى آنتِهابِ المُستقياتِ الحُقوقِيةِ من أَرْبابِها، والاسْتِحُواذِ على النَّوْوَةِ الاجْتِماعِيّةِ وتَبْديدِها دونَ مُسْتَحِقيها، فَقَدَّرَ وآسْتَنْتَجَ أَنَّ الحَكومَةَ المُنْتَخَبَةَ هي النَّوَةِ الاجْتِماعِيّةِ وتَبْديدِها دونَ مُسْتَحِقيها، فَقَدَّرَ وآسْتَنْتَجَ أَنَّ الحَكومَةَ المُنْتَخَبَةَ هي ذاتُ الحقِّ الأُولِ في التَّصَرُّفِ بالأَمْوالِ الشّائِعةِ. فَتَسْمِيتُها مالَ الحزينَةِ بَالِ اللّهِ النّي يُرادُ منها الشّيوع، وسَيلةٌ إذا للتلاعبِ والاسْتِحُواذِ، فَحَمَلَ حَمْلَةً نَكُراءَ على هذهِ التَسْمِيةِ النّي تُؤدّي، في هذهِ التسْمِيةِ الّتي تُؤدّي، في هذهِ التسْمِيةِ الّتي تُؤدّي، في تَسَلّسُلِها المُنْطِقيِّ الحُقُوقِيِّ، إلى مَنْعِ مُحرِيَّة التَّصَرُّفِ، وإلى وُجوبِ تَوْزيعِها عليهمْ وتَعلَّق مُقوقِهِمْ بِها.

وبَلَغَ من شِدَةِ وَطْأَةِ هذهِ الدَّعْوَةِ، أن جَعَلَ الأنانيُّونَ الطّامِعُونَ يَفِرُونَ مِنْ طَريقِهِ كُلَّما رَأُوهُ، وزادَ في تَأْثيرِ دَعْوَتِهِ وآنتِشارِها أنّه كانَ يَشْفَعُ أَقُوالَهُ هذهِ بأَحاديثَ مَأْثُورَةٍ سَمِعَها مِنَ النّبيُ. فَوَجَدَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَبَأَ في هذهِ الأفكارِ، الّتي يَسْمَعُها من أبي ذَرٌ، ما هو العِلاجُ النّاجِعُ لِروحِ الجُحْتَمَعِ البائِسَةِ، وَوَجَدَ فيها أَيْضاً خَالِصَ أَفْكارِهِ، وفَوْقَ ذلكَ وَجَدَ فيها ما تَتُوقُ إليهِ رَغْبَةُ المُطالِبينَ بالإصْلاحِ الحائِرينَ، فآنطَلَقَ على سُنّةِ أبي ذَرٌ يُشِرُ ولا يَحْفِلُ.

تَوَقَّفَ في الكُوفَةِ وهو يَذْرَعُ الأَقْطارَ، فَرَأَى فيها حَرَكَةً أَقْوى من سائِرِ الحَرَكاتِ الأُخْرى في المُدنِ والعَواصِم، فأنخَرَطَ فيها ونَظَّمَها، وهُناك وُضِعَتْ

«عريضة الحقّ» أو «مَطالِبُ الإصلاحِ» فلم تُقابَلْ مِنَ الهَيئَةِ الحاكِمةِ بالحُسْنى بلْ بالإغراضِ، فَتَألّبوا، وكانَ أَنْ تَوسَّطَ عَلَيْ بْنُ أَبِي طالِبٍ بينهم وبينَ الحَليفَةِ فَوُعِدوا خَيْراً، وما إِنْ بارَحوا المَدينَةَ حتى أَوْعَزَتِ السَّلْطَةُ العُلْيا إلى مُعاوِيَةَ بالقَبْضِ عليهِمْ في حِمْصَ، وبَعْدَ لأي أُفْرِجَ عنهم فعادوا إلى المُطالَبَةِ مَرّةً أُخْرى، بَيْدَ أَنهم آسْتَعَدّوا للخُصومَةِ مَهْما نَجَمَ عنها، ومهما آحْتَبَكَتْ ألوانها الكالحِنة. وكانتْ عَريضَةُ الحقِّ تَشْتَمِلُ على:

أ \_ إبْعادِ البِطانَةِ المُشْرِفَةِ على تَسْييرِ الأُمورِ حاليّاً ولا سِيَّما مَرُوانَ بْنِ الحَكَم. ب \_ الرّجوعِ إلى سِياسَةِ الأَمْوالِ الّتي دَرَجَ عليْها النّبيُّ، دونَ السِّياسَةِ الّتي جَرَى على سَنَنِها الحُليفَةُ النَّاني ولا تَزال.

ج \_ ضَرْبِ اليَّدِ على طَماعِيَّةِ قُرَيْش.

د \_ الحَدِّ من صَلاحِيَّةِ الوُلاةِ والأُمَراءِ، فَيُقَيَّدُ تَصَرُّفُهم بالخَراجِ والأَمْوالِ العامّة.

هـ - الحَيْلُولَةِ دُونَ الأُمْرَاءِ وآسْتِذُلَالِ الأَهْلَين.

وفَدَتِ الوُفودُ تَحْتَ سِتارِ الحَجِّ، وهي تُخْفي أَغْراضَها الدَّامِيَةَ الثَّوْرِيَّةَ، وشاعَ الهَمْسُ في المَدينَةِ، وآنطَلَقَتْ عِباراتُ الانْتِقادِ تَوُجُّ كالنّارِ في الهَشيمِ، وقَدِ آتَّصَلَتْ بعَليٌ أَخْبارُهُمْ فَتَخَوَّفَ مَغَبَّةَ الأَمْرِ وبادَرَ إلى الاجتِماع بعُثمانَ، فقالَ له:

«أَلتَّاسُ ورائي وقدْ كَلَّموني فيكَ، وَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لكَ، ومَا أَعْرِفُ شَيِّئًا تَجْهَلُهُ، ولا أَدُلُكَ على أَمْرِ لا تَعْرِفُه.

إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ، مَا سَبَقْنَاكَ إِلَى شَيءٍ فَنُحْبِرَكَ عَنَهُ، ولا خَلَوْنَا بَشَيءٍ فَنُتْلِغَكَهُ، ومَا نُحصِطْنَا بَأَمْرٍ دُونَك. وقد رَأَيْتَ وسَمِعْتَ وصَحِبْتَ رسَولَ اللّهِ ويَلْتَ صِهْرَهُ، ومَا آبْنُ أَبِي قُحَافَةَ بَأَوْلَى بَعَمَلِ الحَقِّ منكَ، ولا آبْنُ الحَطَّابِ بَأَوْلَى بَشَيءٍ صِهْرَهُ، ومَا آبْنُ الحَطَّابِ بَأَوْلَى بَشَيءٍ

مِنَ الحَيْرِ مِنك...»

ثم يقولُ:

«فاللّهَ اللّهَ في نَفْسِكَ. فإنّكَ واللّهِ ما تُبَصَّرُ من عَمَى، وتُعَلَّمُ من جَهْلٍ، وإنّ الطّريقَ لَواضِحٌ بَيُنِّ...»

فإذا آعْتَذَرَ عُثْمانُ إليهِ بأنّه يَقْتَفي أَثَرَ عُمَرَ أَجابَهُ عَليٌّ:

«سَأُخْبِرُكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ كَانَ كُلُّ مَنْ وَلَيَ فِإِنَّمَا يَطَأُ على صِماخِهِ، إِنْ بَلَغَهُ عنْه حَرَفٌ جَلَبَهُ ثُمَّ بَلَغَ به أقْصى الغايَة. وأنتَ لا تَفْعَلُ، ضَعُفْتَ ورَفَقْتَ على أَقْرِبائِكَ...»

فإذا ذَكَرَ له عُثْمانُ أَنَّ مُعاوِيَةَ كَانَ مِمَّنْ وَلَاهُ عُمَرُ مُدَّةَ خِلاَفَتِهِ كُلَّها، وأنّه يَقْتَدي كذلكَ بعُمَرَ في تَوْلِيَتِهِ، أَبانَ له عَليِّ الفَرْقَ بينَ العَمَلَيْنِ فقال:

«أَنْشُدُكَ اللّهَ! هل تَعْلَمُ أَنّ مُعاوِيَةَ كَانَ أَخْوَفَ مِنْ عُمَرَ، مِنْ يَوْفَأَ<sup>(٤)</sup> غُلامِ عُمَرَ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ عَليِّ: إِنّ مُعاوِيَةَ يَقْتَطِعُ الأُمورَ دونَكَ وأَنْتَ تَعْلَمُها، فَيقول للنّاسِ هذا أَمْرُ عُثْمانَ فَيَبْلُغُكَ ولا تُغَيِّرُ على مُعاوِية».

ولكنّ مُعاوِيّةً لمْ يَزَلْ بَعُثْمَانَ يُوغِرُ صَدْرَهُ على عَلَيّ، ويَضْرِبُ له المُثَلَ بشِدَّتِهِ عليهِ فيقول:

«هكذا يَسْتَقْبِلُكَ وأَنْتَ إمامُهُ وسَلَفُهُ وآبْنُ عَمِّهِ وآبْنُ عَمَّتِهِ، فما ظَنُّكَ بما غابَ عنكَ منه؟»، وكذلك يَقولُ سَعيدُ بْنُ العاصِ وسائِرُ بِطانَتِهِ (حتّى أَجْمَعَ ألّا عَلَى منه؟». وعَلَى جيالَ تَرَدُّدِ عُثْمانَ لم يَسَعْهُ إلّا أَنْ يَقول:

«مَا يُرِيدُ عُثْمَانُ أَنْ يَنْصَحَهُ أَحَدٌ، آتَّخَذَ بِطَانَةً أَهْلَ غِشُّ لِيسَ مِنْهِم أَحَدٌ إلَّا

<sup>(</sup>٤) يَوْفَأَ: اسْمُ غُلام عُمَرَ، وكانَ إذا رَآهُ يَوْعَدُ منه رُعْباً، فَضْرِبَ المَثَلُ به في الرُغْبِ.

وقَدْ تَسَبَّبَ بطائِفَةٍ مِنَ الأَرْضِ، يَأْكُلُ خَراجَها ويَسْتَذِلُّ أَهْلَها».

وكانَ عَمْرو بْنُ العاصِ في هذهِ الأثْناءِ يُحَرِّضُ النّاسَ على عُشْمانَ، ويَجْبَهُ سِياسَتَهُ علانيّةً ويَتَجَسَّسُ عليهِ، ويَفْضَحُ الأحاديثَ الّتي تَجْري داخِلَ دارِهِ، ولا يَلْقى أَحَداً إِلّا أَدْخَلَ في رُوعِهِ كَراهِيَّتَهُ، ويَسْتَغِلُّ المُناسَباتِ والظُّروفَ حتّى قالَ يَصِفُ نَفْسَه:

«أَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ إِذَا حَكَكُتُ قُرْحَةً نَكَأْتُهَا، إِنْ كُنْتُ لِأَلْقَى الرّاعِيَ فَأُحَرِّضُه على عُثْمان»... وهذا عُثْمانُ يَسْتَشيرُهُ في جَماعَةٍ مِنْ صَحْبِهِ فَيقولُ له عَمْرو:

«أَرَى أَنَّكَ قَدْ رَكِبْتَ النّاسَ بِمَا يَكْرَهُونَ، فَأَعْتَزِمْ أَنْ تَعْتَدِلَ، فإنْ أَبَيْتَ فَأَعْتَزِمْ أَنْ تَعْتَزِلَ، فإنْ أَبَيْتَ فَأَعْتَزِمْ أَنْ تَعْتَزِلَ، فإنْ أَبَيْتَ فَأَعْتَزِمْ عَزْماً وآمْضِ فيهِ قُدُماً...» ويُقابِلُهُ حينَما خَطَبَ عُثْمانُ على مَلاً مِنَ الصّاخِبينَ المُتَمَرِّدينَ بقَوْلِه:

«يا أُميرَ المُؤمِنينَ: إِنَّكَ قَدْ رَكِبْتَ نَهابيرَ ورَكِبْناها مَعَك، فتُبْ نتُبْ...» وهذهِ عائِشَةُ تَجْتَرىءُ وهو يَخْطُبُ، فتقولُ وقَدْ نَشَرَتْ قَميصَ النّبيِّ:

«هذا قَميصُ النَّبِيِّ لم يَبْلَ، وقَدْ أَبْلَيْتَ سُنَّتَهُ...». وهذان طَلْحَةُ والزُّبِيْرُ يُعينانِ الثَّائرينَ بالمالِ.

والجُموعُ المُتَأَلِّبَةُ الوافِدَةُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، حِيالَ مَا تَرَى وَحِيالَ مَا تُحِسُّ بِهِ مِنْ الْامِ في قَرَارَتِهَا، تَفَتَّحَتْ ثَائِرَتُهَا، ومَضَتْ في الدِفاعِها مُتَنَمِّرَةً غاضِبَةً. فَبَذَلَ عَلَيِّ كُلَّ جُهْدِ لتَخْفيفِ ثَائِرَتِهِمْ وَتَبْرِيدِ غُلَوائِهِمْ، وحَمَلَ عُثْمَانَ على إعْطائِهِمْ مُهْلَةَ ثَلاثَةِ لَكَلَّ جُهْدِ لتَخْفيفِ ثَائِرَتِهِمْ وتَبْرِيدِ غُلَوائِهِمْ، وحَمَلَ عُثْمَانَ على إعْطائِهِمْ مُهْلَةَ ثَلاثَةِ أَيْامٍ. فلمّا النَّهَتِ الجُتَمَعُوا على بابهِ، مِثْلَ الجِبالِ، على حَدِّ تَعْبِيرِ المُؤرِّخِينَ. قالَ عُثْمَانُ لمَروانَ: «أُخْرُجُ وكلِّمْهُمْ فإنّي أَسْتَحْيي أَنْ أُكلِّمَهُمْ»، فَخَرَجَ مَرُوانُ إلى عُضُمُ بَعْضُهُم بَعْضًا، فقالَ:

«مَا شَأْنُكُم قَدِ آجْتَمَعْتُم كأنَّما جِئْتُمْ لِنَهْبٍ؟ شاهَتِ الوُجوهُ، كُلُّ إنْسانِ

آخِذٌ بأُذُنِ صَاحِبِهِ؟ جِئْتُمْ تُريدُونَ أَنْ تَنْزِعُوا مُلْكَنَا مِنْ أَيْدِينَا؟ آخْرُجُوا عَنَا. أما واللّهِ لَئِنْ رُمْتُمُونَا لَيَمُرَّنَّ عَلَيْكُمْ أَمْرٌ لَا يَسُرُّكُمْ، ولَا تَحْمَدُوا غِبَّ رَأْيِكُم. آرْجِعُوا إلى مَنازِلِكُمْ، واللّهِ مَا نَحْنُ بِمَغْلُوبِينَ عَلَى مَا فِي أَيْدِينَا».

كَانَتْ هذهِ الْخُطْبَةُ المَمْلُوءَةُ مُحمْقاً ورُعُونَةً، شَرارَةً شَديدَةَ الأَثْرِ في إذْكاءِ النَّوْرَةِ وتَقْريبِ مُحطُواتِها، ومَرْوانُ لم يُفْلِحْ فيها بإتارَةِ النّاسِ فَقَطْ، بلْ أَفْلَحَ أَيْضاً بإثارَةِ عَلَيِّ نَفْسِه، الّذي ضَمِنَ للجُمْهُورِ تَسْوِيَةَ الأُمُورِ على ما يَرْغَب، وقَدْ أُسْقِطَ في يَذِهِ حَقّاً، وما وَسِعَهُ، تَحْتَ عاصِفَةِ نَفْسِهِ وعاصِفَةِ الجُمْهُورِ المائِحِ، إلّا أَنْ يَقُولَ مقالَتَهُ المَشْهُورَة:

«ما رَضيتَ مِنْ مَرُوانَ ولا رَضِيَ عنْك، إلّا بتَحَرُّفِكِ عن دينِكِ وعنْ عَقْلِكَ، مِثْلَ جَمَلِ الظَّعينَةِ يُقادُ حيثُ يُسارُ بهِ. واللهِ ما مَرُوانُ بِذي رَأْيِ في دينهِ ولا في نَفْسِهِ. واثيمُ اللهِ إنّي لأَراهُ سَيُورِدُكَ ثم لا يُصْدِرُكَ، وما أنا بعائِد بَعْدَ مَقامي هذا لمعاتبَتِكَ، أَذْهَبْتَ شَرَفَكَ وغُلِبْتَ على أَمْرِكَ».

ودَخَلَتْ عليهِ آمْرَأَتُهُ نائِلَةُ آبْنَةُ الفَرافِصَةِ(°)، فقالتْ:

«أَتَكَلَّمُ أَوْ أَسْكُتُ»، فقال: «تَكَلَّمي» فقالتْ:

«قَدْ سَمِعْتَ قَوْلَ عَلَيِّ لَكَ وَإِنَّهُ لَيْسَ يُعَاوِدُكَ، وقَدْ أَطَعْتَ مَرُوانَ يَقُودُكُ حِيثُ شَاءَ» قالَ: «فما أَصْنَع»؟... قالت:

«تَتَّقي اللَّهَ وتَتَّبعُ سُنَّةَ صاحِبَيْكَ مِنْ قَبْلِكَ، فإنّك مَتى أَطَعْتَ مَرُوانَ قَتَلَكَ. ومَرُوانُ ليسَ له عِنْدَ النّاسِ قَدْرٌ ولا هَيْبةٌ ولا مَحَبَّةٌ. وإنّما تَرَكَكَ النّاسُ لمكانِ مَرُوانَ مِنْك، فأرْسِلْ إلى عَليِّ فآسْتَصْلِحُهُ فإنّ لهُ منْك قَرابَةً وهو لا يُعْصَى». فَأَرْسَلَ عُشْمانُ إلى عَليِّ فأبى أنْ يَأْتيَهُ وقالَ: «قَدْ أَعْلَمْتُهُ أَنّني لَسْتُ بعائِد».

كَبُرَ على عَليٌ مِثْلُ ذلكَ المُنْطِقِ، الّذي فاجَأَ بهِ الجُموعَ مَرُوانُ بلسانِ

<sup>(</sup>٥) ليسَ في العَرَبِ مَنْ هُو بِفَتْحِ الفاءِ لا بِضَمُّها سِوى أَبِي نائِلَةَ هدا والأَحْوَصِ الكَلْبِيّ

الحُليفَةِ، وهو يَعْلَمُ أَنّه لم يَكُنْ بينهم في هذهِ المَوْحَلَةِ العَصيبةِ وبينَ التَّلَظّي وَاليهامِ الوَضْعِ القائِم، إلّا كَلِمَةٌ رَعْناءُ كالّتي فاه بها مَرُوانُ، على أنّها هَدَمَتْ قيمَةَ وَساطَتِهِ، وألْقَتْ في رُوعِ النّاسِ آرتياباً حقيقيًا حادًا في جَدُوى مُداخَلَتِه، لهذا وهو في مِقْياسِ كُلِّ عَصْرِ مُبَرَّر - تَنَحَى وآعْتَزَلَ وآعْتَصَم في محدودِ هذا التَّنَحَى والاعْتِزالِ. ولكن عليًا، مَعَ كُلِّ ما هو عاتِبٌ وَواجِدٌ، لم يَزَلْ يُقَدِّرُ ويَدْهَبُ في مَدى تقديرِهِ بَعيداً، فينتهي إلى الكارِثَةِ ويتراءى له شَبَحُها، فَيَرْهَبُ هَوْلَها ويَحْشى وُتوعَها. يَجِبُ إذا أَنْ لا يَظَلَّ بَعيداً، وإنْ تَوارى مِنَ المَيْدانِ إزاءَ مَوْقِفِ بِطانَةِ عُتْمانَ مِنَ الجُمْهورِ، هذا المَوْقِف النّابِي المُثيرَ، فبادَرَ إلى تَقْديمِ وَلَدَيْه - لاعْتِباراتِهِما وأنّ النّاسَ حصروا دارَهُ ومَنعوهُ الماءَ بَعَتَ إليهِ بثَلاثِ قِرَبٍ، وقالَ للحَسنِ والحُسَيْنِ والحُسَيْنِ والحُسَيْنِ والحُسَيْنِ والحُسَيْنِ والحُسَيْنِ والحُسَيْنِ والحُسَيْنِ والحُسَيْنِ المُعْرَوهِ، وكانَ أَنْ النّاسَ حصروا دارَهُ ومَنعوهُ الماءَ بَعَتَ إليهِ بثَلاثِ قِرَبٍ، وقالَ للحَسنِ والحُسَيْنِ والحُسَيْنِ الدِّسَيْنِ والحُسَيْنِ الدِّعَلَ عَلَى بالِهِ ولا تَدَعا أحداً يَصِلُ إليه بَكُرُوهِ، وكانَ أَنْ فَضِّبَ الحُسَيْنِ بالدِّعَانُ بالدِّماءِ وشُعَجَّ قَنْبُو مَوْلاهُ».

وباتَ عَلَيَّ مُطْمَئِناً، فَقَدْ رَتَّبَ الأُمورَ جَيِّداً، وهو واثِقٌ مِنْ أَنْ مَجْرى الحادِثِ سَيَسيرُ على هذا الشَّكْلِ: يُضطَّرُ عُثْمانُ تَحْتَ ضَغْطِ الجُمْهورِ، إلى إجابَةِ مَطالِبِ الإصلاحِ وتَنْحِيَةِ بِطانَتِهِ ولا سيّما مَرُوانَ، ولوُجودِ آبْنَيْهِ ومَواليهِ آطْمأنَّ مِنْ عَدَمٍ دُنُو الخَطْبِ مِنْه. فإنّ وُجودَهُم يُعَبِّرُ عن مُعارَضَةٍ عَمَلِيّةٍ أَكيدَةٍ مِنْ جانِيهِ، فلا عَدَمٍ دُنُو الخَطْبِ مِنْه. فإنّ وُجودَهُم يُعَبِّرُ عن مُعارَضَةٍ عَمَلِيّةٍ أَكيدَةٍ مِنْ جانِيهِ، فلا يَتَصِلُ بهِ مَكْرُوهُ دامٍ يَضَعُ حَدّاً لحَياتِهِ، وإنّما كُلُّ ما في الأَمْرِ أَنّه سَيَضَعُ حَدّاً لحياتِهِ، وإنّما كُلُّ ما في الأَمْرِ أَنّه سَيَضَعُ حَدّاً للسَيْفِ المُعْرِضِينَ، ذَوي لأساليبِ الحُكْمِ الاسْتِبْدادِيّة ومَهازِلِهِ العابِشَةِ. وما كانَ يَدْرِي أَنّ المُغْرِضِينَ، ذَوي المَارِب، كانوا قدِ آندَسُوا في الجُمْهورِ الّذي غَدا جِدَّ حَسّاسٍ وجِدَّ مُتَأَثِّرٍ، فَتَدَفَّقَ السَّيْلُ جارِفاً و ﴿جَرَى الوادي فَطَمَّ على القَرِيِّ».

هذا ما عَرَفَ التّاريخُ عَنْ عَلَيٍّ وَبَنيهِ إِزَاءَ الْمَصْرَعِ، بينَما عَرَفَ مِنْ ناحِيَةٍ ثَانيَةٍ أَنّ عُثْمانَ، وهو مُحاصَرٌ، كَتَبَ إلى مُعاوِيَةً وهو بالشّام:

«إِنَّ أَهْلَ المَدينَةِ قَدْ كَفَروا، وأَخْلَفوا الطَّاعَةَ ونَكَثوا البَيْعَةَ، فآبْعَتْ إِليَّ مِنْ

قِبَلِكَ مِنْ مُقاتِلَةِ أَهْلِ الشَّامِ على كُلِّ صَعْبِ وذَلولٍ»، فإذا مُعاوِيَةُ حينَما جاءَهُ كتابُهُ «يَتَرَبَّصُ بهِ فَقَدْ كَرِه \_ على حَدِّ دَعْواهُ \_ مُخالفَةَ أَصْحابِ الرّسولِ، وقدْ عَلِمَ آجْتِماعَهُم على ذلك».

ومِنْ تَهَكَّماتِ القَدَرِ أَنْ يُحَرِّضَ عَمْرُو بْنُ العاصِ على قَتْلِ عُثْمان، وتَجْبَهُهُ عائِشَةُ علانيةً، ويتخلّى مُعاوِيَةُ عن نَجْدَيه، ويُعينُ عليهِ طَلْحَةُ والرَّبَيْرُ كِلاهُما، ثُمّ يَنْفِرُ هؤلاءِ أَنْفُشهم هُنا وهُناكَ، يُطالِبونَ بدَمِهِ عَليَّ بْنَ أبي طالِبِ الّذي أَخْلَصَ له النّصيحَة، وحَذَّرَهُ من هذا المصيرِ، وكانَ مِجَنَّهُ دُونَ رَواكِضِ الخُطُوبِ.

بينَ حَقٌ وباطِلٍ ومُسْتَصْرِخٍ وناكِلٍ، تَراقَصَ الْحُيطُ مُضطَّرِباً مُتَرَنِّحاً كَبَحْرِ آسْتَقْبَلَ بينَ حَناياهُ العاصِفَة...

فمادَ بها ومادَتْ بهِ زَمَناً، وآنطَلَقَ يَقْذِفُ بالزَّبَدِ يُعَبِّرُ عَنْ أَنَّه حانِقٌ، ويَرْمي بالمَوْج مُتَطاوِلاً كأنَّهُ يَتَهَدَّد...

فقدْ عَبْثَتِ العاصِفَةُ بأَبَدِيَّة الشَّكونِ الجاثِمَةِ عليهِ. وهُدوءِ اللَّانِهايَة الغامِضَةِ الحائِمَةِ فيه...

شَعَرَ البَحْوُ<sup>(٢)</sup> أَنَّ الصَّحْورَ<sup>(٧)</sup> الشَّامِخَةَ في أَرْجائِهِ لَيْسَتْ من طَبيعَتِه... فَاَسْتَدارَ عَلَيْها يُزَمْجِرُ ثائِراً هادِراً، فقدْ أَيْقَنَ أَنّها مَكْمَنُ العاصِفَةِ، فهو يَنوءُ باَقْتِلاعِها...

 <sup>(</sup>٦) كِنايَةٌ عن الشَّعْبِ الَّذي هو في الواقِعِ بَحْرٌ حَيَوَيٌّ يَفيضُ بالقُوى، وتاريخُهُ سَيْلٌ مِنَ الهُدُوءِ والعَواصِفِ والتَّياراتِ والتَّناخُراتِ بينَ أَحْيائِهِ.

 <sup>(</sup>٧) كِنايَةٌ عن الأرستقراطِيَّة، وما حَلَّ مَحَلَّها في المُجْتَمَعِ الحديث، وفي الواقع أنَّ لهذه الأرستقراطيَّةِ طَبيعَةَ الصَّحْرِ مِنْ كِبْرِياء قاسِيَةٍ وحِسِّ بَليد.

وحينَ طاوَلَتُهُ طَما عَلَيْها وتَجاهَل وُجودَها...

وهو، وإنْ لم يَقْتَلِعْها، رَدَّها إلى حَيْثُ لا يَكُونُ لها حِسابٌ في كِبْرِياءِ الوُجود...

茶

إِنَّ كِبْرِياءَ الواحِدِ تَجاهُلٌ لؤجودِ الآخَرينَ...

ولكنّ وُجودَهُم في حِسّ الواقِع، أَكْبَرُ مِنْ وُجودِهِ في حِسّ الخَيَال...

فإنَّ وُجودَهُ قَبْضَةٌ مِنَ الظُّلام، ووُجودَهُمْ قَبْضَةٌ مِنَ الشُّعاع...

وما تقابَلا إلَّا ذابَ الأُوَّلُ في الثَّاني دونَ ما أثَرِ يَقْفو...

إِنَّ الكِبْرِياءَ صِفَةٌ ذاتيَّةٌ لِلْكَثْرَةِ، وهي تُشيرُ إلى العَدَد...

وإذا نَجَحَ الفَرْدُ في آبْتلاعِ الكُلِّ أَحْياناً، فإنّه مُتَعَرِّضٌ لِحَطَرِ التَّمَزُّعِ دائِماً...

فَالكُلُّ قُنْبُلَةٌ قَدْ تَبُورُ حيناً، ولكنّ فيها إمْكانيَّةَ التَّفَجُّرِ أَبَدا...

柒

في طَبيعَةِ البَحْرِ رَشَاقَةُ الحَرَكَةِ، وفي طَبيعَةِ الصَّحْرِ سُكُونٌ بَليدٌ، وأيضاً قاسٍ مُتَجَهِّم...

وبينَهما وَقَفَ إنْسانٌ (^) فيهِ وَعْيُ السُّكُونِ وقَصْدُ الحَرَكَةِ، يَصِلُ أَسْبابَ أَحَدِهِما بأَسْبابِ الآخَر...

وكانَتِ كِبْرِياءُ الصَّحْرِ عَمْياءَ فلمْ تَقْنَعْ بِغَيْرِ وُجودِها، فآنطَلَقَتْ أَعاصيرُ البَحْرِ تَزْأَرُ في مِثْلِ الفَحيح...

<sup>(</sup>٨) كِنايَةٌ عَنْ كُلِّ مُصْلِحِ إِنْسانِيٍّ يَعْمَلُ في هَدْيِ المَباديءِ كَعَلَيٍّ.

وَوَقَفَ هذا الإِنْسانُ عندَ الشَّاطِيءِ يَنْظُرُ مُتَفَجِّعاً، فإذا الوُجودُ المَحْدوعُ ــ اللّذي أَضْحى غَوْراً ـ تَرْقُصُ فَوْقَهُ مَوْجَةٌ مارِحَةٌ... في نَغْمَةٍ تُخْبِرُ: أَنَّهُ كَانَ هُنا شَيءٌ فيما زَعَموا...

\*

مَضى ذلكَ الإنْسانُ وقَدْ أَبْصَرَ وسَمِعَ، مُطْرِقاً مُرَدِّداً: بهذا نَطَقَ الحقُّ في صَدى المَوْج...

ورَوى هذا الإنْسانُ لوَلَدِهِ (٩) أُمْثُولَه ،نبَحْرِ، فَلَيِثَ مُتَأَمِّلاً يُعَبِّرُ عَنْ أَنَّه وَعى... ولمْ يَكُنْ طَوِيلاً، حتى كانَ بِنَفْسِهِ رَجْفَةَ رَعَشاتٍ وخَلَجاتٍ، ورَجْعَةَ أَصْداءِ وَحْبَد...

وشَرَعَ النَّاسُ يَرْوُونَ، بَعْدَ ذلكَ، أَمْثُولَةَ آبْنِ الإِنْسان...

\* \* \*

<sup>(</sup>٩) كِنايَةٌ عنْ أَسْمِي أَبْهَاءِ الوّعْيِ الحَديدِ كَالْحُسَيْنِ.

عنْ مَأْسَاةٍ حَمْراءَ آخْتَلَطَتْ فيها الأَشْلاءُ بالدِّماءِ، آنكَشَفَ الفَصْلُ الأَخيرُ مِنْ فُصولِ الثَّورَةِ النِّي كَانَتْ تَمْثُلُ على أَرْضِ المَدينَةِ وفي بَطْحائِها الفسيحةِ المدى، البَعيدَةِ الآفاقِ، والنِّي كَانَتْ تَتجاوَبُ بأَصْدائِها الهادِرَةِ هُنا وهُناكَ، قريبَةً بَعيدَةً، فَتَتَفاعَلُ مَعَ الأَحْياءِ تَفاعُلاً مُلَوَّنَ الرَّعَشاتِ، فَمِنْ بَيْضاءَ ناصِعَةٍ كَالزَّبَدِ، ومِنْ سَوْداءَ فاحِمَةٍ كَالقارِ، ومِنْ حَمْراءَ قانيَةٍ كَالعَنَم، وأعْصابُ الجَماعاتِ تَتَمَدَّدُ وتَتقلَّصُ وتَعْلُو وتَهْبِطُ... فَجَذْلانُ هُناكَ وغَضْبانَ هُنا، وبينَ هذا وذاكَ تَنْبعِثُ نَأَماتُ مُحْتَرِقَةٌ، أَوْ زَفَراتُ مُحْتَنِقَةٌ، أَو بَقايا هُتَافاتِ مُعْتَيِطٍ طَروب.

وَهُمْ، وإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمُ الأَسَى، فَقَدْ تَنَفَّسَ سَائِرُهُمُ الصَّعدَاءَ، ولكَنْ لَمْ تَلْبَثْ أَنْ دَارَتِ الثَّوْرَةُ على نَفْسِها بالِغَةً عَنيفَةً، فَقَدِ آفتُلِتَ قِيادُها وهَبَّتْ طَائِشَةً على قُطْبِها، شَارِدَةً في لَوْلَبِها.

كَانَ الجُمْهُورُ قَدِ آلتَهَبَ بِروحِيّةِ الدّماءِ وشِرَّتِها، فَغَدا دَمَوِيّاً وشَرِساً، يَصُرُّ على أَسْنانِهِ في شَكْلِ كَريهِ، كَأَنّهُ يَتأَكَّلُها، أو كَأَنّه يَتأَكَّلُها، أو كَأَنّه يَتأَكَّلُها، أو كَأَنّه ايتأكَّلُ الأشْباح والطَّيوف الّتي آسْتَوَتْ في مَكَانِ الحِسِّ مِنْ نِقْمَتِهِ، فهو يتوَعَّدُ ضارِباً بقَبْضَتِهِ في الهَواءِ كَمَنْ يَبْحَثُ في مَكَامِنِ الفَضاءِ عَمَّنْ أَثارَ عليهِ حَفيظَتَهُ، والحَفائِظُ قاسِيَةٌ نَهِمَةٌ إذا يَبْحَثُ في مَدى الشَّعورِ المُتَضَرّي، وأعْصابُ الحَيِّ حينما تَضْرى، وتُهيِّجُها آنطَلَقَتْ في مَدى الشَّعورِ المُتَضَرّي، وأعْصابُ الحَيِّ حينما تَضْرى، وتُهيِّجُها

النَّقْمَةُ لا تَذْهَبُ في آنتِقامِها إلى الإيقاع السّاحِقِ بَمَنْ أَسْعَرَها فقطْ، بلْ تَروحُ ماضِيَةً وَراءَ ذلكَ بَعيداً. فهي لم تَرُو مُحرُقَةَ الظَّمَأِ الفائِرِ، فَتَطْلُب سَحْقَ أَحْيِلَتِها، وتُصارِعَ الخيالَ البَغيضَ الّذي تَمَدَّد عليْها في ثَوْرَةِ الدِّماءِ... ومِثْلُ هذا الجُمْهورِ لا يَرْعى للمَوْتِ قَداسَةً ومُحرْمَةً، وكذلك كانَ فقدْ حالَ بينَ جَسَدِ الخليفَةِ المفْؤُودِ وبينَ الدَّفْنِ، أنّه حانِقٌ لا يُطيقُ أَنْ يَرى شَيْعًا يُجَدِّدُ له الذِّكْرى أَشَدَّ هَوْلا.

إِنْطَلَقَ النَّاسُ في مَذْهَبِ أَعْصَابِهِمِ الْمُتَأَزِّمَةِ الْتَعَقِّدَةِ دُونَ هَوادَةٍ أَو لين، يَدُكُونَ مَعَالِمَ المَاضِي القَريبِ كَيْفَ حَلا لَهِمْ، ويَصْخَبُونَ كَيْفَما شَاءَتْ أَهُواؤُهُمْ، وفي هذا التَّجَمْهُرِ الكَبيرِ قامَ الأَشْتَرُ مُنْتَصِباً فَوْقَ الجُمُوعِ مُلَوِّحاً بسَيْفِه، هادِراً بَمُنْطِقِهِ النَّارِيِّ المُتَّقِدِ الّذي كَانَ يَخْرُجُ مُمْتَدًا كَأَلْسِنَةِ اللَّهَبِ قَائِلاً:

أَلا شُحْقاً لِبطانَةِ الخَليفَةِ الأُشْرار،

وَوَيْلٌ للظَّالِمِينَ مِنْ أَتُونِ الشَّعْبِ الفَوَّارِ،

فَيَدُ اللّهِ مِنْ وَراءِ الغَيْبِ تَعْتَصِرُ المُسْتَبدِّينَ الفُجّار،

ولا بُدّ للظُّلْم مِنْ أَنْ يَلْتَهِمَهُ في ضَميرِ الكَوْنِ أُفْعوانٌ جَبّار،

ورَحِمَ اللَّهُ الحَليفَةَ الرَّفيقَ الَّذي آنقَلَبَ لينُّهُ مَعَهُم إلى آنقِيادٍ وصَغار،

وحَيًّا اللَّهُ غَضْبَةً الأحْرار،

وكِبْرِياءَ بَطْشَةِ الشَّعْبِ إِذَا ثَارٍ،

الَّتي آنتَصَفَتْ للمَظْلومينَ الأَبْرار،

فهؤلاء إلى الجنّة، وأولئِكَ، أعداءُ الشَّعْب، إلى النّار،

وحذارِ أَنْ تَتْرُكُوا للعادينَ فُرْصَةً الفِرارِ والنِّفار،

فَهَلُمُّوا كالسَّيْلِ آندِفاعاً إلى بَطَل الأحداثِ الكِبار،

فقدْ أُعْطِيَتِ القَوْسُ بارِيَها وتَمّ آلانْتِصافُ وآلانْتِصار، وآطْمَأَنّ مُشَرّدو الطَّغْيانِ في القِفار،

وآنتَحَر العُدُوانُ وأنْصارُه أيَّ آنـــتِحار،

وآعْتَلَى الحَقُّ على الباطِلِ، وذابَتْ حُلْكَةُ اللَّيْلِ في رائِعَةِ النَّهار.

فَانَطَلَقَ النَّاسُ، يَمُومِجُ بَعْضُهُمْ في بَعْضٍ، وتَدافَعُوا في كُلِّ طَريقٍ كَالْقُلَلِ السَّاقِطَةِ المُتَدَحْرِجَةِ، إلى دارِ عَليِّ يُنادُونَ بهِ خَليفَةً وزَعيما.

كَانَ في مَسْجِدِ المَدينَةِ جَماعَةٌ يَتَجاذَبُونَ أَطْرافَ الحَديثِ، في شيءٍ مِنَ التّنافُرِ في الزّأيِ والنّظرِ إلى الحَدَثِ الدّامي الّذي تَمَّ على أَيْدي الثّائرين.

قالَ حَسّانُ بْنُ ثابِتٍ: لقدْ عَدا الثّائرونَ أَقْدارَهُمْ وَايْـمُ اللّهِ، وآسْتَطالوا على مَقام الخِلافَةِ، ولم يَوْعَوْا حَصانَةَ العُهْدَةِ الّتي تَمَّتْ بالانْتِخابِ، ولكنْ:

مَنْ سَرَّهُ المَوْتُ صِرْفاً لا مِزاجَ لهُ فَلْيَأْتِ مَأْسَدَةً في دارِ عَفّانا لَتَسْمَعَنَّ وشيكاً في دِيارِهِمُ أَللهُ أَكْبَرُ يا ثاراتِ عُثْمانا

قالَ المُغيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: ماذا تَقولُ؟! عَدَوْا أَقْدارَهُمْ فَقَطْ! بلْ هُمْ أَثَمَةٌ سَفّاكونَ، ونحنُ لم يَفُتْنا من إِثْمِهِمْ، بلْ نَصيبٌ كَبيرٌ مِمّا آقتَرَفوا. كانَتْ جِنايَةً ما أَهْوَلَها! إِنّي لأَنْظُرُ إلى أَيْدينا نَحْنُ، نَعْمْ، نَحْنُ، فلا أَراها إلّا مُلَطَّخَةً بالدّمِ الزّكيّ البَريءِ. لقدْ شارَكْنا هؤلاءِ المجرمينَ إلى حَدِّ كَبيرٍ، بلْ كُنّا أَكْثَرَ مِنْ ذلكَ، كُنّا مَطايا الجَريَة.

لَعَلَكُم لا تَدْرُونَ أَنَّ في الحادِثَةِ يَداً مَجْهُولَةً حاكَتْ هذهِ المُؤامَرَةَ الطّاغِيّةَ مِنْ أَطْرافِها، وأَحْكَمَتْ أَسْبابَها. نَعَمْ أَسْتَطيعُ أَنْ أَتَّهِمَ وأُعْلِنَ بِمِلْءِ فَمِي أَنَّ وراءَ الأَكَمَةِ مَا وَراءَها... وآبْتَسَمَ آبْتِسامَةً صَفْراءَ كالفَحيحِ في شِفاهِ مُلْتَوِيّةٍ مَقْلُوبَةٍ صَحِبَها

تَكَسُّرٌ فِي الجُفُونِ كَأَنَّهُ يُشيرُ... ولكنَّها أَكَمَةٌ شَفَّافَةٌ ثُرى مِنْ خِلالِها الأشباح.

تَنَمَّرَ بَحَهْجَاهُ الغِفَارِيُّ ورَدَّ عليهِ: بلْ باءَ أَصْحَابُكَ بِشَرِّ أَعْمَالِهِم، وإنّ مَنْ بَقَيَ مِنْهُم لَيَنْتَظِرُهُ يَوْمٌ أَكْثَرُ سوءاً، ولو كانتِ الأُمورُ إِلَيَّ لَمَا تَرَدَّدْتُ في أَنْ أَبْطُشَ بِكَ أَوَّلَ مَا أَبْطُشُ، فأَنْتَ هو رَأْسُ الأَفْعى، وبنَفْسي أَنْ أَرْوِيَ بِكَ أَعصابي الظّامِئَة.

فيكَ وفي أصْحابِكَ قالَ عُمَرُ بْنُ الحَطّابِ: «مَتَى آسْتَعْبَدْتُمُ النّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُم أُمّهاتُهُمْ أُمّهاتُهُمْ أُحراراً»، ألمْ يَقُلْها لعَمْرو بْنِ العاصِ وآنِنِهِ يَوْمَ ساما المِصْرِيَّ البَرِيءَ وآضطَّهداهُ آسْتِعْلاءً في الأرْضِ وعُتُوّاً. قالَ هذا فيكُم ولمْ تَتَرَبَّعوا على دَسْتِ الحُكْمِ، ولمّا تَصِرْ مَقاليدُ الأُمورِ وأسْبابُ السُّلُطانِ إلى أيْديكُم، فكَيْفَ وقد تَسَوَّدْتُمْ وَاللهُ أُورِ وأسْبابُ السُّلُطانِ إلى أيْديكُم، فكَيْفَ وقد تَسَوَّدْتُمْ وَالرَتْ بِهِ أَرَدْتُموها فِرْعَوْنِيَّةً ورُبوبيَّةً، ورَكِبْتُمُ النّاسَ بالبَغْي مَطايا شَهواتِ... وثارَتْ بهِ كَفيظَتُهُ، فأنقَلَبَتْ سَحْنَتُهُ وتَجَهَّمَ على شَكْلٍ مُنْكَرٍ، وبَدَرَتْ منهُ حَرَكَةٌ تُنْذِرُ بِشَرِّ، لولا أَنْ خَفَّ عَمّارُ بْنُ ياسِرِ فَحالَ دونَهُ، وتَناوَلَ الحَديث:

كما تقولُ \_ يا مُغيرَةُ \_ إِنّ وَراءَ الأَكَمَةِ ما وَراءَها، ولكنْ كَمْ يُسْقَطُ في يَدِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَراءَ الأَكَمَةِ إِلّا بِطانَةُ الخَليفَةِ الرّاحِلِ نَفْسُها، ثُمّ لَمْ تَنْكَشِفْ عن أَحَدٍ سِواهُمْ، فأنا أَرى كَما تَرى وأُقَدِّرُ مثلما ثُقَدِّرُ، بَيْدَ أَنّي كُلَّما حَدَّقْتُ بِنَ الخِلالِ، وأَطَلْتُ التّحديقَ وأَنْعَمْتُ النّظَرَ، فَلَسْتُ أَرى وَراءَ الأَكَمَةِ إِلّا مَنْ ذَكَرْتُ لكَ، ثُمّ لا أَرى إلّا إيّاكَ وأصحابَك.

نَعَمْ في مَصْرَعِ الْحَلَيْفَةِ الفَظيعِ مُؤَامَرَةٌ أَنْتُمْ نَظَّمْتُموها بِأَنْفُسِكم، وقدْ يَقَعُ غَريباً عليْكَ أَنْ يَتَآمَرَ المَرْءُ بنَفْسِهِ، وقدْ تَسْخَرُ في سِرِّكَ مِنْ قَوْلي، ولكنَّ المُتَهَوِّرَ الطَّائِشَ طالما نالَ نَفْسَهُ بحُسامِهِ، كذلكَ الصّائِدُ الّذي حَمَلَ فِخاخَهُ وآنطَلَقَ يُريدُ الظّباءَ، فقالَ لِنَفْسِهِ: لوْ حَمَلتُها مَفْتُوحَةً مُهَيَّأَةً لَكُنْتُ أَسْرَعَ إلى نَيْلِ الغايَةِ وأَرْجي الظّباءَ، فقالَ لِنَفْسِهِ: لوْ حَمَلتُها مَفْتُوحَةً مُهَيَّأَةً لَكُنْتُ أَسْرَعَ إلى نَيْلِ الغايَةِ وأَرْجي في الفائِدَةِ، فَفَعَلَ وسارَ... ولمْ يَمْضِ بَعيداً حتى أَطْبَقَ بهِ فَخٌ مَعَ حَرَكاتِ المَسيرِ،

فَسَقَطَ يَفْحَصُ فِي الأَرْضِ(١)، وقدْ قَنَصَ نَفْسَهُ فِي شَهْوَةِ الظُّباء.

إِنَّكَ أَدْرَى مِنْ غَيْرِكَ بِمَا كَانَ مِنْ سِياسَةِ بِطَانَةِ الْحَلَيْفَةِ القَائِمَةِ على العَسْفِ، حتى حتى لَكَأَنَّهَا تَمْشي على الجَماجِمِ وتَنْعَمُ على أَشْلاءِ الأَحْياءِ. لقدْ ضَنّوا عليْهِم حتى بِمَا يَسُدُّ رَمَقَهُم ويَبُلُّ مُحلوقَهُم، وبَخِلوا عَلَيْهِم بأَقَلَّ مِنَ القَليلِ، وساموهُمْ إِذْلالاً، وأُورَدوهُمْ مَوْرِدَ التَّهْلُكَةِ.

قَنِعَتْ تِلكَ البِطانَةُ بِشَكْنَى القُصورِ المَبْثُوثَةِ بِالرِّياشِ، وأَصَمّوا آذانَهُمْ عن الأنينِ الصّارِخِ المُنْبَعِثِ مِنْ كُلِّ مَكانِ، وأَوْهَموا الحَليفَة الرّقيق الحاسَّةِ أنّ الشَّعْبِ في النّعدِ ما يَكُونُ حَياةً، وضَرَبوا بينَه وبينَ النّاسِ بأَسُوارِ وحُجُب، ومَنعوهُ عَنِ الشَّعْبِ ومَنعوا الشَّعْبَ عَنْهُ، وسَمَّموا رَأْيَةُ في النّاصِحينَ المُحْلِصينَ، وجَعلوا مِنْ أَنْفُسِهمْ أَوْصِياءَ على الحَليفَةِ الّذي شاؤُوا الحَجْرَ عليهِ، وغَفِلوا عنْ أنّ القُصورَ الّتي آعْتَصَموا أوْصِياءَ على الحَليفَةِ الّذي شاؤُوا الحَجْرَ عليهِ، وغَفِلوا عنْ أنّ القُصورَ الّتي آعْتَصَموا بِها قامَتْ على أَجْسادِ حَيَّةٍ تَتَحَسَّسُ بِالآلامِ، وكانَ في آنتِفاضَةِ مِنِ آنتِفاضاتِها ما أحالَ دُنْيا تِلْكَ القُصورِ أَطْلالاً وخرائِب.

إِنَّ هؤلاءِ الثَّائِرِينَ لَم تَعْدُهُمْ فِكْرَةُ الجَرِيمَةِ وَلا شَهْوَتُهَا، وإِنَّمَا حَدَاهُمْ تَنَقُّسُ الحُرُّيَّةِ المَضْغُوطَةِ بِينَ ضُلوعِهِمْ، كما راموا، بإخلاص، إِنْقاذَ الحَلَيفَةِ مِنْ بِطانَتِهِ، ورَفْعَ وصايَتِها القَسْرِيَّةِ عنهُ، وإِنْ كَانَ خَلَيقاً بهذهِ الوصايَةِ حَقّاً، وبمِثْلِ هؤلاءِ الأوصياءِ، فما هو والحِلافَةُ إِذاً ؟

ولكنْ طاشَ بالثَّائِرِينَ السَّهُمُ فأَصابَ مَنْ لَمْ يَكُنْ هَدَفاً، بَيْدَ أَنَّهُ يُعَزِّي أَنَّ البِطانَةَ أُصيبَتْ في مَقْتَلِها بَمَصابِهِ، فمَصائِهُ، وإنْ يَكُنْ خَطأً في حِسابِ الشَّعورِ، فإنّ سُقوطَ تيكَ البِطانَةِ كُلُّ العَدْلِ في حِسابِ الفِكْرِ، والجُمْهورُ الشَّاعِرُ لا يُحَدِّدُ التَّبِعَةَ بَنطِقِ القانونِ بل بَمْنْطِقِ الأَلم، فليسَ بِدْعاً إذا تَجَاوَزَ وآسْتَفْحَلَ. ولوْ تَناوَلْنا

<sup>(</sup>١) تَعْبِيرٌ كِنائيٌ يَعْنُونَ به يَضْرِبُ أَديمَ التُّراب بباطِنِ القَدَمِ.

المَوْقِفَ، حتّى بَمَنْطِقِ القانونِ، فإنّ دَعْوى التَّغْريرِ بهِ لا تُنْقِذُهُ من الجَزَاءِ، ولقدْ أَلَّـفَ الشَّعْبُ مَحْكَمَتَهُ، فلهُ الكَلِمَةُ الأُولى والأَخيرَةُ، ولقدْ قالَها بكُلِّ وُضوح.

وإِنْ كَانَ حَقّاً مَا تَقُولَ مِنْ أَنّ الثّائِرَينَ عُصْبَةٌ مُجْرِمَةً، فإِنّ تيكَ البِطانَةَ أَهْوَلُ جَريَةً حينَ دَخَلُوا بِهَا إِلَى كُلِّ بَيْتٍ. ولسْتُ بهذا أُريدُ تَبْرِيرَ الخَطْبِ، ولكنّني أَقْصِدُ إِلَى هَدْم فِكْرَةِ الْجَرِيَةِ عليكَ الّتي تُعْلِئُها، ولَعَلّكَ تَعي.

فقالَ جَهْجَاةُ الغِفَارِيِّ: تقولُ لَعَلَّهُ يَعِي؟ أَأَنْتَ غَرِيبٌ عن شِباكِهِ وأَحابيلهِ. إِنّه يُرِيدُ بقَصْدِ تَسْميمِ رَأِي النّاسِ وبَلْبَلَتِهِمْ، ولا يَلْبَثُ هو ومَنْ فاتَنا مِنْ بِطانَةِ الحَلَيفَةِ، حتى يُلَوِّحوا بينَ النّاسِ بالعُثْمانيَّةِ، ويَجْعَلوا مِنْ عُثْمانَ مَوْضوعاً تَأْرِيّاً قَصْدَ الْخَلَيفَةِ، حتى يُلَوِّحوا بينَ النّاسِ بالعُثْمانيَّةِ، ويَجْعَلوا مِنْ عُثْمانَ مَوْضوعاً تَأْرِيّاً قَصْدَ الْخَلَيفَةِ، حتى الفَوْضى، وآنكِفائِهِ كُتلاً على نَفْسِهِ، وما أَسْرَعَ تَرَدُّدَ الجُموعِ، فهي الْقاءِ الشَّعْبِ في الفَوْضى، وآنكِفائِهِ كُتلاً على نَفْسِهِ، وما أَسْرَعَ تَرَدُّدَ الجُموعِ، فهي لا تُحاكِمُ ولكنّها تَشْعُر بُمِبالَغات.

فهذا \_ وأشارَ إلى المُغيرة \_ يَعْتَمِدُ على رُوحِيَّةِ الجُمْهورِ، قَصْدَ الحُارَبَةِ بالعُنْصُرِ النَّفْسيِّ القَلِقِ لإيجادِ حالَةِ فَوْضى شامِلَةٍ، وهو لا يَأْبَهُ، بِسَبيلِ ما يُريدُ، أَنْ تَنْدَكُ مَعالِمُ مُجْتَمَعِنا العَظيم. لِنَفْرِضْ أَنّ عُثْمانَ صُرِعَ بِقَصْدِ أَنْ يُصْرَعَ فَقَدْ صُرِعَ عُمَرُ مِنْ قَبْلِهِ، وما تَهُمُّنا فُروقُ اللُلابساتِ النّي تَجِدُ قيمَتها في الاعْتِبارِ الفَرْدِيِّ دونَ الاعْتِبارِ الاعْتِبارِ الاعْتِبارِ الاعْتِبارِ الفَرْدِيِّ دونَ الاعْتِبارِ الاعْتِبارِ الاجْتِماعيِّ، فهما، كحادثَيْنِ، سَواة بسَواءٍ. فلماذا يُحرِّضُ بالاتِّهامِ، ويَعْشِدُ شَرَّا ؟

قالَ عَمّارُ بْنُ ياسِرِ: نَعَمْ، أَجْدى علينا، وأَوْلى بنا، أَنْ نَعْتَبِرَ بالحادِثِ ولوْ لَمْ يَخْلُ مِنْ خَطَأٍ، فَنُداوِيَ الوَضْعَ وَنَجْتَهِدَ جَيِّداً بحُسْنِ التَّأَتِّي، كَيْ نَحولَ بِينَ الشَّعْبِ، بَنْعِ الأَسْبابِ، ويَنْ العَوْدةِ إلى آرْتِكابِ خَطَأٍ جَديدِ من شاكِلَتِهِ. قَدْ ماتَ الشَّعْبِ، بَنْعِ الأَسْبابِ، ويَنْ العَوْدةِ إلى آرْتِكابِ خَطَأٍ جَديدِ من شاكِلَتِهِ. قَدْ ماتَ المَيِّتُ وبَقِيَ الحَيُّ مُضطَّرِباً، فَلْنَعْرِفْ كيفَ نُدْخِلُ الاطمئنانَ إلى نَفْسِه، وبذلكَ نَكُونُ قَدْ أَصْلَحْنا الحَطَأُ ورَبحْنا المُصيبَة. وأمّا تَرُويعُ الجُمهورِ، بتُهْمَةِ الإجرامِ والدَّمِ، فإنّه تَكُبِيرُ لدائِرَةِ الخَطَأُ وتَوْسيعٌ لِحَواشي الدِّماءِ، وما أرى هذا إلّا دَعْوَةً جاهِلِيّةً تَقُومُ فإنّه تَكْبِيرُ لدائِرَةِ الخَطَأُ وتَوْسيعٌ لِحَواشي الدِّماءِ، وما أرى هذا إلّا دَعْوَةً جاهِلِيّةً تَقُومُ

على الانْتِقام في غَرَضِها القريبِ، وعلى المُؤامَرَةِ بالنِّظامِ في غَرَضِها البَعيدِ...

وقَطَعَ حَسّانُ عليهِ تَسَلْسُلَ حَديثهِ حينَ آنتَهي إلى هذهِ النَّقْطَةِ، فقدْ مَضي يُردِّدُ قَوْلَ الشَّاعر:

قَوْمي هُمُو قَتَلُوا أُمَيْمَ أُخي فإذا رَمَيْتُ يُصيبُني سَهْمي

أَصْبَحَ عَلَيٌّ الحَلَيفَةَ، وآجْتَمَعَتْ في يَدَيْهِ مَقاليدُ الأُمورِ، فَثابَ إلى الجُتَّمَعِ هُدُووُهُ مَشْفوعاً بالأمَلِ وآرْتِقابِ فَجْرٍ جَديد.

وبَدَأً عَلَيْ، أَوِّلَ مَا بَدَأً، بِإعْطَاءِ الحَقِّ إلى الشَّعْبِ، فَقَدْ وَجَدَ أَنَّ مَشَاكِلَهُمُ المُعَلَّقَةَ أَضْحَتْ مُزْمِنَةً لَم يُبَتَّ فيها بشَيْءٍ، فَعَطَفَ على آلامِ هذا الجُمْهورِ، وواساهُ بتَفْسِهِ وقَلْبِهِ مَا وَجَدَ إلى ذلكَ سَبيلا.

وذَهَبَ مَعَ تَقْديرِهِ بأنّ المُجْتَمَعَ الّذي يَقومُ النّظامُ فيه على بَوْنامجٍ غَيْرِ مَكْتوب، يَظَلُّ عُوْضَةً للعَبَثِ والتَّلاعُبِ والتَّصَرُّفاتِ الّتي مِنْ شَأْنِها أَنْ تُضيرَهُ، إِذَا لَمْ يَقْصِدْ أَوِّلاً، وقَبْلَ كُلِّ شيءٍ، إلى الاخْتِيارِ وآنتِقاءِ الشّخْصِيّاتِ الّتي تَضُمُّ، إلى الكفاءَةِ، الإخلاصَ والضَّميرَ. بلْ مِنْ رَأْيِ عَليِّ أَنَّ الإصلاحِ، حتى في المُجْتَمعاتِ الّتي يَسْتَوي النِّظامُ فيها على بَرَامِجَ مَكْتوبَةٍ، لا يَتِمُّ على وَجْهِ مَضْمونِ إلّا بالشَّخْصِيَّةِ المُنْتقاةِ، ولَمَسَ، إلى ذلك، أنّ أكْبَرَ عَناصِرِ الشَّكُوى وأهمَّ أَجْزائِها هو الجُزْءُ الخاصُ بالأُمَراءِ والوُلاةِ، فبادَرَ قُدُماً إلى تَغْييرِ التَّعْيينات.

وكانَ طَلْحَةُ والزُّبيْرُ كِلاهُما مُرَشَّحاً لِولايَةٍ من وِلاياتِ الأَمْصارِ الكُبْرى، فَلمّا أُظْهِرا على أَنَّ التَّعْييناتِ الجَديدَةَ لم يُصِبْهُما مِنْها نَصيبٌ، آمْتَعَضا نَوْعَ آمْتِعاض، ولَمَسا في الظَّرْفِ الَّذي لمْ يَزَلْ قَلِقاً مُضطَّرِباً، ما يُمَكِّنُهُما مِنَ القِيامِ بحمْلَةِ ضَغْطٍ على الخَليفَةِ الجَديدِ، لا سِيَّما وَقَدْ وَجَدوا في النّاسِ مَنْ يُطالِبُ بإقامَةِ الحَدِّ الشَّرْعِيِّ على الّذينَ باشَروا الاغْتيالاتِ بالنَّفْس.

وعَلَيٌّ لَم يُؤَخِّرُهُما من حيثُ إِنَّهُما لَيْسا بالجَديرَيْنِ، فهما مِنْ ذَوي السَّابِقَةِ، ومِنْ أَقْدَر العَناصِر، بلْ لأنّ الظَّرْفَ لم يَزَلْ يَعُجُّ بالحِزْبيّةِ ولم يَزَلْ مُتَشَبّعاً بروحِها. فإذا بَعَثَ بهما إلى الأقاليم الَّتي تُناصِرُهُما، كالكوفَةِ بالنَّظرِ إلى الرُّبَيْرِ، والبَصْرَةِ بالنَّظِرِ إلى طَلْحَة، فَقَدْ سَهَّلَ لهُما حُرِّيَةَ التَّصَرُّفِ والانْفِرادِ بالرَّأْيِ لمكانِ الثِّقَةِ الحِيزْبيّة. وحُرّيّةُ التّصَرُّفِ هي التّي باتَ يَشْكُو النّاسُ منْها، كما كانَ الحالُ بُمُعاوِيَةَ في الشَّامِ على عَهْدِ عُثْمانَ، على أنَّ الأميرَ يُصْبحُ، بهذهِ الحِزبيَّةِ المُناصِرةِ، قَليلَ الاهْتِمامِ َ بأوامِرِ السُّلْطَةِ العُلْيا، بحَيْثُ تَتَّخِذُ به الأقاليمُ، في كُلِّ مَكانٍ، شَكْلَ إِقْطَاعِيَّاتِ لَا تَتَّصِلُ بِالمَرْجِعِ الْأَعْلَى الإِيجَابِيِّ الْمَسْؤُولِ إِلَّا ٱتَّصَالاً إِسْمِيّاً. وإذا تَأَرَّمَتِ العَلاقَةُ بينَ الرِّئاسَةِ العُلْيا والأميرِ، ٱسْتَطاعَ الانْفِرادَ بإقليمِهِ، وقَطَعَ العَلاقَةَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ تُعَبِّرُ عَنِ آتِّصالِ إِيجابِيٍّ. وهذا خَطَرٌ يُهَدِّدُ الدَّوْلَةَ، وَدَاءٌ وبَيلٌ في جِسْم الحُكْم، نُحصوصاً إذا تَواطَأَ طائِفَةٌ من أُمَراءِ الأقاليم على العِصْيانِ بآتِّفاقِ المَصالِحَ المُوجِبَةِ، فإنّه يَقَعُ الخَطَرُ الحَقيقِيُّ على الكِيانِ الحَكوميّ، كما تَظَلُّ هذهِ الصِّلَةُ الإِسْمِيَّةُ للإِقْليمِ الإِقْطاعيِّ يَنْبُوعَ ضَرَرٍ للرَّئيسِ الأَعْلَى، وَذَلكَ حَينَ لا يَحْفِلُ الأُميرُ بالأوامِرِ الَّتِي تَصْدُرُ له، ولا يَرْهَبُ مَرْجِعَهُ فَيَعْبَثُ كيفَ شاءَ، ويَكُونُ المَسؤولَ عن تَصَرُّفِهِ هُو الرّئيسُ الأعْلَى في نَظَرِ الشُّعْبِ، فَيُتَّهَمُ بالتَّواطُؤِ معهُ أو بالتّغافُلِ عنهُ، رُغْمَ أُنَّه، في الواقِعِ، لا يَسْتَطيعُ أن يَحيكَ معه حَيْكاً، مِثْلما كانَ الحالُ في زَمَنِ عُثْمانَ، فَقَدْ أَصْبَحَ آتِّصالُ الأقاليم بمَرْكَزِ الخِلافَةِ إِسْمِيّاً، والأميرُ الإقْطاعِيُّ يَتَصَرَّفُ كيفَ حَلا له، لا يَنتَظِرُ أَمْراً ولا يَخْضَعُ لأَمْرٍ. وإنَّما يَسْتَخْدِمُ ذلِكَ الطَّابَعَ (الإكليشه): «هذا أمْرُ الخليفَةِ» سِتاراً فقط، كما كانَ يَفْعَلُ مُعاوِيَةُ في الشَّام، فَأَتُّهِمَ الخَلَيْفَةُ وآسْتُحْمِقَ ونَشَبَتِ الفَوضي.

وإذا بَعَثَ بهما عَليَّ إلى الأقاليم الأُخْرى، وليسَ لهُما فيها أنصارٌ وأشياع، بلْ على العَكْسِ أعْداءٌ حِزْبيّونَ، فَقَدْ أعادَ الوَضْعَ إلى القَلَقِ، ودَفَعَ الجُمْهورَ إلى التَّمَرُدِ بالشَّكُوى المُصْطَنَعَةِ، فعَمَدَ إلى مُداواةِ الحالّةِ العامّةِ، وخَنْقِ الحِزْبيَّةِ وعَنْعَناتِها،

وإيجادِ جِسْمِ آجِيماعيِّ سَليمٍ أَوّلاً. فَبَيْنَ يَدَيْهِ مُجْتَمَعٌ مَريضٌ، وهو يَتَطَلَّبُ شَخْصِيّاتِ جَديدَةً لَم تَنْخُرِطْ في الحقلِ العامِّ، والحياةِ السّياسِيّةِ الصّاخِبةِ التَّناحِرَةِ، حتى إذا تَم له ما يُريدُ عادَ فَفَكَّرَ فيهِما وفي سِواهُما. ولكنّهما فَسَرا إغْفالَهُما بالعَداءِ، فأنصَرَفا إلى إيجادِ الوَسائِلِ القَمينَةِ بالضَّغْطِ، فَوَجَّها وَجْهَهُما وَغُهُما بالعَداءِ، فأنصَرَفا إلى إيجادِ الوَسائِلِ القَمينَةِ بالضَّغْطِ، فَوَجَّها وَجْهَهُما شَطْرَ مَكَّةً. وبينا هُما في بَعْضِ الطُّرُقِ لَقِيا عائِشَةَ وهي قافِلَةٌ مِن مَكَّة، فَرَوَيا لها ما كانَ مِنْ أَمْرِهِمْ وعَليٍّ، وكاشَفاها بِما عَزَما عليهِ. وصادَفَ هذا رَغْبَةً خَفِيّةً في ضَميرِها وهوي كامِناً، بِمّا آسْتَطاعَ الزَّيَثُو، بما له من داللهِ عليها، وهو زَوْجُ أُخْتِها أَسْماءَ، ووالدُ مَنِ آسْتَخْلَصَتْهُ لنَفْسِها مِنْ أَبْنائِه، حتى داللهِ عليها، وهو زَوْجُ أُخْتِها أَسْماءَ، ووالدُ مَنِ آسْتَخْلَصَتْهُ لنَفْسِها مِنْ أَبْنائِه، حتى الْخَتارَتْ لكُنْيَتِها آسْمَهُ وذلكَ هو عَبْدُاللهِ آبْنُهُ. فحَمَلاها على الرَّجوعِ، وسَهلا لها الخَوْضَ في مَعْمَعَة سِياسِيَّةٍ طاحِنَةٍ، آتَّصَلَتْ حتّى آنقَلَبَتْ دَمَوِيَّةً حادّة.

ولمّا هَبَطوا مَكَّةَ وَجَدوا فيها فُلولَ الأُمَوِيّينَ، فَفَكّروا جَميعاً بآسْتِغْلالِ المُؤقِفِ وتَرتيبِهِ على هذا الشَّكْل:

يَعْصِي بالشّامِ مُعاوِيَةً، وهمْ يَعْصُونَ بالعِراقِ، حتّى إذا آسْتقامَ لهمُ الأمْرُ وآسْتَقَرّوا، حاصَروا الحِجازَ وآنتزَعوا مُقَدَّراتِ السُّلْطَةِ العُلْيا، وأرْغَموا الخَليفَةَ على التّسْليم بَطالِيهِم.

إِتَّصَلَ بِعَلِيٍّ كُلُّ مَا دَارَ بِخَلَدِهِمْ وَمَا عَزَمُوا عَلَيْهِ، وَآتَّصَلَ بِهِ، فُوقَ ذَلْكَ، أَنَّ الْحَطْبَ سَيَعْدُو دَائِرَتَهُ الصِّيِّقَةَ، لِنُزُولِ عَائِشَةَ إِلَى المَيْدَانِ بَمَا تَبْعَثُهُ مِن خامِدَاتِ النَّفُوسِ، وفي المحيطِ العَرَبِيِّ خُصوصاً. أَلَيْسَتِ آمْرَأَةً وَآمْرَأَةً لِهَا قَيمَتُهَا وَمَنْزِلَتُهَا النَّفُوسِ، وفي المحيطِ العَرَبِيِّ خُصوصاً. أَلَيْسَتِ آمْرَأَةً وَآمْرَأَةً لِهَا قَيمَتُها وَمَنْزِلَتُهَا النَّوْحِيَّةُ الفَريدَةُ؟ فهي زَوْجُ النَّبِيِّ وَآبْنَةُ الحَليفَةِ الأُوَّلِ، ومَرْجِعٌ عِلْمِيٍّ فِقْهِيٍّ. ومِن الحِيةِ ثَانِيَةٍ، أَلَيْسَ المَوْضوعُ نَفْسُهُ حَسَّاساً مُثيراً؟ أَليسَ كُلُّ التَّاثُرِينَ الّذِينَ تَمَّ الحادِثُ على أَيْدِيهِمْ في صُفوف عَليٍّ؟ أَلَيْسَتْ نَفْسِيَّةُ الجُموعِ شَديدَةَ الحَساسِيَّةِ بِهَوْلِ الدَّمِ على أَيْدِيهِمْ في صُفوف عَليٍّ؟ أَلَيْسَتْ نَفْسِيَّةُ الجُموعِ شَديدَةَ الحَساسِيَّةِ بِهَوْلِ الدَّمِ الطَّلُولِ، وضَعيفَةَ الحُاكَمَةِ والمُوازَنَةِ؟ أَلَيْسَ الظَّرفُ مُتَبَلِيلاً بَيْدُ وَيَمُورُ بالفَوْضى؟ الطَّرفُ مُتَبَلِيلاً بَيْدُ وَيَمُورُ بالفَوْضى؟ الطَّرفُ مُتَبَلِيلاً بَيْدَ وَيَعُورُ بالفَوْضى؟ الطَّلُولِ، وضَعيفَةَ الحُاكَمَةِ والمُوازَنَةِ؟ أَلَيْسَ الظَّرفُ مُتَبَلِيلاً بَيْدُهُ وَيَعُورُ بالفَوْضى؟

فَفِي الأَمْرِ إِذاً عُقْدَةٌ خَطيرةً، ولا بُدَّ أَنْ يَسْتَغِلُّها هؤلاءِ الواجِدون.

فَكَّرَ وقَدَّرَ وقَلَّبَ وُجوهَ الرَّأْيِ، حتى آنتهى إلى أنّ الحالَة التّاشِبَة البادِية، سَتَسْتَحيلُ إلى فَوْضى خَطيرَةٍ، قدْ تَنْدَكُ معَها صُرُوحُ المُجْتَمَعِ الإسلاميِّ، وآنتهى أيْضاً إلى أنّ صِفَة التَّبَلْبُلِ، وهي تُساعِدُ على الدَّسِّ والانْتِهازِ، لا يَحْسِمُها إلّا عَمَلُ سَريعٌ عَنيفٌ. وفَكَّرَ كَثيراً قَبْلَ أَنِ آبْتَدَأَ بطَلْحَة والزُّبَيْرِ، ومِنْ ورائِهِما عائِشَةُ، فقدْ لَسَريعٌ عَنيفٌ. وفكَّرَ كَثيراً قَبْلَ أَنِ آبْتَدَأَ بطَلْحَة والزُّبَيْرِ، ومِنْ ورائِهِما عائِشَة، فقدْ لَسَريعٌ عَنيفٌ. وقلاءِ الدينَ يَمْلِكُونَ مِنْ أَسْبابِ السَّيْطَرَةِ والتَّأْثِيرِ الرّوحيِّ قَدْراً كَبيراً، وقدْ أَوْضَحَهُ بقَوْلِه:

«بُليتُ بأَنَضٌ النّاسِ، وأَنْطَقِ النّاسِ، وأَطْوَعِ النّاسِ في النّاسِ. يُريدُ بأَنَضٌ النّاسِ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، وكانَ أَكْثَرَ النّاسِ مالاً وناضاً، وأَنْطَقِ النّاسِ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّهِ، وأَطْوَع النّاسِ في النّاسِ عائِشَةَ».

ومِنْ ناحِيَةِ ثانِيَةِ فَقَدِ آسْتَجْلَى طَبِيعَةَ البَصْرَةِ، على ضَوْءِ الرّوحِيّةِ الّتي كانَتْ بارِزَةً في العِراقِ إِذْ ذاكَ، فَوضَعَ يَدَهُ على مَكانِ التَّفَكُكِ والتَّفَسُّخِ، وعَدَمِ الانْسِجامِ والتَّماسُكِ، بينَما الشَّامُ كانَتْ على العَكْسِ مُتَماسِكَةً بوَحْدَةِ الدَّمِ والتَّغْريرِ. فالبَصْرَةُ إِذَا أَقَلُّ عَناءً وأكْثَرُ خَطَراً وأَبْعَدُ نُفوذاً، بِمَا يَمْلِكُ اللّاجِعُونَ إليْها مِنْ صَدىً بَعيدٍ، إذا أَقَلُّ عَناءً وأكْثَرُ خَطَراً وأَبْعَدُ نُفوذاً، بِمَا يَمْلِكُ اللّاجِعُونَ إليْها مِنْ صَدىً بَعيدٍ، عَميقِ التَّجاوُبِ في النَّفْسيَّةِ العامّةِ. فكانَ لِراماً أَنْ يَنْبَعِثَ فَوْرَهُ إليْهم، ويَتَّخِذَ البَصْرَةَ هَدَفَ ضَرْبَتِهِ الأُولَى الخاطِفَةِ السّاحِقَةِ، فَيُرْهِبَ بِهَا المُتُمَرِّدِينَ في كُلِّ مَكانٍ ومَجال.

وأَقامَ خُطَّتَهَ على حَرْبِ السَّرْعَةِ لِيَكُونَ نَجَاحُها مَضْمُوناً، فَيُعيدَ الثِّقَةَ المَفْقُودَةَ، بَعْدَ الثَّوْرَةِ، إلى الهَيْعَةِ الحاكِمَةِ الجَديدَةِ، ويَضْبُطَ العاصِفَة. كما آسْتَعانَ بالنَّقْدِ والدّعايَة أَداةً حَرْبيَّةً هَائِلةَ التأثيرِ، وأَدْرَكَ ضَرورَةَ هذا العُنْصُرِ في الحَرْبِ. فَدَافَعُ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النّبيِّ، وهي مِنْ أعْوانِهِ، إلى آنتِقادِ عائِشَةَ على شَكْلِ حادِّ، فيما أَقْدَمَتْ عليهِ مِنْ مُعامَرَةٍ، فَكَتَبَتْ إليْها، ومن جِهةٍ ثانِيّةٍ أُذيعَ الكِتابُ وهو:

«مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النّبيِّ، إلى عائِشَةَ أُمِّ المُؤمِنينَ، فإنّي أَحْمَدُ اللّهَ إليكِ الّذي لا إله إلّا هو.

أمّا بَعْدُ فَقَدْ هَتَكْتِ سُدَّةً بِينَ رَسولِ اللّهِ وأُمَّتِهِ. جَمَعَ القُوْآنُ ذُيولَكِ فلا تَسْحبيها، وسَكَرَ خَفارَتَكِ فلا تَبْتَذِليها، فاللّهُ مِنْ وَراءِ هذهِ الأُمّةِ... لَوْ عَلِمَ رَسولُ اللّهِ أَنّ النّساءَ يَحْتَمِلْنَ الجِهادَ عَهِدَ إلَيْكِ، أَمَا عَلِمْتِ أَنّه قَدْ نَهاكِ عَنِ الفَراطَةِ في اللّهِ أَنّ النّساء يَحْتَمِلْنَ الجِهادَ عَهِدَ إلَيْكِ، أَمَا عَلِمْتِ أَنّه قَدْ نَهاكِ عَنِ الفَراطَةِ في اللّهِ اللهِ ا

وكانَ لهذهِ الدِّعايَة الحَرْبيّةِ أَتْرُها الكَبيرُ، فأُمُّ سَلَمَةَ أُمُّ المُؤمِنينَ أيضاً، وهيَ تَشْجُبُ على عائِشَةَ حَرَكَتَها، وتَتَنَقَّدُها آنتِقاداً لاذِعاً. وقد تَرَكَتْ أَثَرَها المَرْغوبَ فيهِ والمُتُوخِي نَيْلُهُ، وكانَ أَبْرَزَ ما تَرَكَتْ أَثَرانِ:

١ - إعطاءُ صُورةٍ نابِيَةٍ عَنْ مُحاوَلَةِ النِّساءِ مِثْلَ هذهِ المُحاوَلَةِ، فقدْ رَوَوْا «أَنَّ آبَى عَتيقٍ - وعائِشَةُ عَمَّتُهُ - لَقِيتِها في بَعْضِ مَآتي الطَّرُقِ راكِبَةً على بَعْلَةٍ، فقالَ:

إلى أينَ يا أُمَّاه؟

قالتْ: أُصْلِحُ بَيْنَ حَيِّيْنِ منْ أَحْياءِ المُسْلِمينَ تَقاتَلا.

قال: عَزَمْتُ عليكِ إلّا رَجَعْتِ، فما غَسَلْنا أَيْدِيَنا من يَوْمِ الجَمَلِ حتّى نَعودَ إلى يومِ البَغْلَةِ».

٢ ـ شَجَعُ الزُّعَماءِ والأُمَراءِ على أن يُنْكِروا عليْها، فقدْ كَتَبَ إليها زَيْدُ بْنُ
 صَوْحانَ رَدَّاً على كِتابِها إليه:

«سَلامٌ عَليكِ، أمّا بَعْدُ: فإنّكِ أُمِوْتِ بأَمْرٍ وأُمْرِنا بِغَيْرِه، أُمِوْتِ أَنْ تَقَرّي في بَيْتِكِ وأُمُونا أَنْ نُقاتِلَ النّاسَ حتى لا تَكونَ فِئْنَةٌ. فَتَرَكْتِ ما أُمِوْتِ به وكَتَبْتِ تَنْهَيْنَنا عَمّا أُمِوْنا بهِ، والسّلام»... ومَضى الخُطباءُ يُحْصُوْنَ عليْها تَبَلْبُلَها وتَناقُضَها. فَبَعْدَ أَمُونا بهِ، والسّلام»... ومَضى الخُطباءُ يُحْصُونَ عليْها تَبَلْبُلَها وتَناقُضَها. فَبَعْدَ أَنْ كَانَتْ تُشيرُ بِعَليِّ في زَمَنِ عُثْمانَ، وكذلكَ طَلْحَةُ والزَّبِيرُ يَنْصَحانِ بأَنْ يَكُونَ عَليِّ الحَليفَة، إذا هم يَحْرُجونَ جَميعاً لحَرْبِهِ ومُقارَعَتِهِ في أَحْرَجِ السّاعاتِ العَصيبَةِ، وبذلكَ يُسَهّلونَ سَبيلَ العَمَلِ للانْتِهازِيِّينَ النَّفْعِيِّين.

فَحَرْبُ الدِّعايَة الَّتي آصْطَنَعَها عَلَيٌّ وقَذَفَ بها نُحصومَهُ، أَثَّرَتْ أَثَرَها الكَبيرَ، وفَكَّكَتِ الوَحْدَةَ في المُعَسْكَرِ الآخرِ. «فآعْتَزَلَ بالجَلْحاءِ ـ مِنَ البصْرَةِ على فَرْسَخَيْنِ ـ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ، وآعْتَزَلَ معهُ زُهاءُ سِتَّةِ آلافٍ مِنْ بَني تَمْيم».

وعلى هذا الوَضْعِ فاجَأَهُمْ عَلِيِّ بِجُنْدِهِ «وفيهِ ثمانمائة مِنَ الأَنْصارِ وأَرْبَعُمائة مِنْ الْحَنْفِية، وعلى مَعْمَنَيهِ الْحَسَنُ، وعلى مَعْمَنَيهِ الْحَسَنُ، وعلى مَعْمَنَيهِ الْحَسَنُ، وعلى اللهِ بْنُ عبّاسٍ. وزَحَفَ عَلَيٌّ نَحْوَ الْجَمَلِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وعلى المُقدِّمَةِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عبّاسٍ. وزَحَفَ عَلَيٌّ نَحْوَ الجَمَلِ مَحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وعلى المُقدِّمةِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عبّاسٍ. وزَحَفَ عَلَيٌّ نَحْوَ الجَمَلِ بنَفْسِهِ في كَتيبَيهِ الخَضْراءِ من المُهاجِرينَ والأَنْصارِ، وحَوْلُهُ بَنُوهُ حَسَنٌ وحُسَيْنٌ ومُحَمَّدٌ، ودَفَعَ الرّاية إلى مُحَمَّدٍ وقالَ: أَقْدِمْ بها حَتّى تَوْكُرَها في عَيْنِ الجَمَلِ. يا بُنَيَّ تَرُولُ الجِيالُ ولا تَزُلُ، عَضَّ على ناجِذِكَ، أَجِرِ اللهَ مُحْمُجُمَتَك، يَدْ في الأَرْضِ وَمُحَمَّدٌ وَقَالَ لأَصْحابِهِ: رُويْداً حتّى تَنْفَدَ سِهامُهُم... فَأَنْفَذَ عَلَيْ مُحَمَّدٌ وَقَالَ لأَصْحابِهِ: رُويْداً حتّى تَنْفَدَ سِهامُهُم... فَأَنْفَذَ عَلَيْ مُحَمَّدٌ وَقَالَ الرَّصِ مِنْ عِنْدِ اللهِ. فَتَقَدَّمُ عَلَيْ السَهامُ فقالَ لأَصْحابِهِ: رُويْداً حتّى تَنْفَدَ سِهامُهُم... فَأَنْفَذَ عَلَيْ مُحَمَّدٌ فَرَشَقَتْهُ السِّهامُ فقالَ لأَصْحابِهِ: رُويْداً حتّى تَنْفَدَ سِهامُهُم... فَأَنْفَذَ عَلَيْ يَسْتَحِثُهُ ، فَلَمّا أَبْطَأً عليهِ جاءَ بنَفْسِهِ. وقالَ له: أَقْدِمْ لا أُمَّ لكَ. ثُمَّ أَدْرَكَتْهُ رِقَةٌ عليهِ، فَنَاوَلَ الرَّايَةَ مَنهُ بِيَدِهِ الهُسْرِى وذو الفِقارِ مَشْهُورٌ في مُعْنَى يَدَيْهِ، ونادى بِعَقْرِ الجَمَلِ فَتَناوَلَ الرَّايَةَ مَنهُ بِيَدِهِ الهُسْرِى وذو الفِقارِ مَشْهُورٌ في مُعْنَى يَدَيْهِ، ونادى بِعَقْرِ الجَمَلِ

فَوَقَعَتِ الهَزيَمَةُ».

كانتْ مَعْرَكَةُ الجَمَلِ، بِدونِ رَيْبٍ، أو كادَتْ تَكُونُ هي المَعْرَكَةَ الفاصِلَة، وأَنْ تَنْقَلِبَ مِنْ حَيثُ القيمَةُ ثانويَّةً، وأَنْ تُعْتَبَرَ حَرَكَةً فَرْعِيّةً لِتَطْهيرِ بَعْضِ عناصِرِ الشَّغَبِ الباقيّةِ، خُصوصاً والمُقاوَمَةُ الكِفاحِيّةُ آخِذَةٌ بهذا الشَّكْلِ من السُّرْعَةِ والدِّعايَةِ المُوفَّقَةِ، التي أَشْعَرَتِ النّاسَ كافّةً بالاشْمِعْزازِ مِنْ شَغَبِ المُشاغِبينَ. يَيْدَ أَنّ الحالَ تَبَدَّلَتْ وَجَعَلَتْ لصِفّينَ الصِّفَةَ الحاسِمَةَ الرّئيسيّةَ لاعتبارات:

١ ـ إسْتِحالَةُ فِكْرَةِ العَقيدَةِ وروجِيّتِها الأَخْلاقِيّةِ عندَ عَليِّ إلى فِكْرَةِ ثَابِيّةِ، والفِكْرَةُ مِنَ القوابِتِ تَصْرِفُ كُلَّ قُوى المَرْءِ الرّوحيَّةَ والمَعْنَرِيَّةَ إليْها، وتَقِفُ جُهودَهُ العَمَلِيَّةَ في سَبِيلِها ومَدى غايَتِها، فقدْ تَرَكَّزَتْ تَرَكُّزَ الأَعْصابِ، فَصاحِبُها لا يُفَكّر ولا يُرى ولا يُحِسُّ أَوْ لا يُحِبُّ أَنْ يُفَكّر، وأَنْ يَرى، وأَنْ يُحِسَّ، إلّا في مواقِع مُيولِها، كَمَا لا يُدَبِّرُ ويُقَدِّرُ إلّا على ضَوْئِها. لذلكَ لمْ تَكُنْ سِياسَةُ عَليٍّ مُشْتَقَةً مِنْ مَعميم الحيَاةِ كما لا يُدَبِّرُ ويُقَدِّرُ إلّا على ضَوْئِها. لذلك لمْ تَكُنْ سِياسَةُ عَليٍّ مُشْتَقَةً مِنْ فَهذا الرَّجُلُ الذي عَرَفْناهُ دَمَويّاً في قَضِيَّةِ الانْتِصارِ للعَقيدَةِ، نَراهُ شَديدَ الكَراهِيَةِ للسِياسَةِ الدِّماءِ وأساليبِها في قَضيَّةِ قَمْعِ حَرَكاتِ المُتَمَرِّدِينَ، فهو يُفَرِّقُ جَيِّداً بينَ السُياسَةِ الدِّماءِ وأساليبِها في قَضيَّةِ قَمْعِ حَرَكاتِ المُتَمَرِّدِينَ، فهو يُفَرِّقُ جَيِّداً بينَ الكُفْرِ والعِصْيانِ. ولكنَّ وسَطَهُ لم يَكُنْ يَفْهُمُ هذا الفَرْقَ فَهُما حَسَناً، أو لا يُفَرِّقُ السِياسَةِ الدِّماءِ وأساليبِها في قَضيَّةِ قَمْعِ حَرَكاتِ المُتَمَرِّدِينَ، فهو يُفَرِّقُ جَيِّداً بينَ الكُفْرِ والعِصْيانِ. ولكنَّ وسَطَهُ لم يَكُنْ يَفْهُمُ هذا الفَرْقَ فَهُما كَمَنا المُنوقِ عَنْ مَن الدِينِهِ إلى المُعَلِيقِ مُنْ ورائِهما سائِرُ النَّاسِ، يَنْظُرونَ إلى مُعاوِيَةَ، ونَرى عَمَّاراً ومُحَمِّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، ومِنْ وَرائِهما سائِرُ النَّاسِ، يَنْظُرونَ إلى فَصُومِهِمْ نَظْرَةَ المَارِقِينَ مِنَ الدِّينِ، وبالتّالي يَجِبُ أَنْ يُطَبِّقُوا عَلَيْهِم أَحْكَامَ الكُفّارِ وقانونَ الارْتِياد.

كَانَ الجُمْهُورُ مُتَشَبِّعاً بهذهِ الفِكْرَةِ وما يَتَرَتَّبُ عَلَيْها ويُلابِسُها، فإذا عَليَّ وهو المُتُشَرِّعُ العَبْقَرِيُّ والمُسْلِمُ الواعي لحقيقةِ الإسْلامِ يَحْمِلُ على أساسِ هذه الفِكْرَةِ، لئلا يَتَوَرَّطَ النّاسُ في آسْتِباحَةِ مُقْتَضَياتِها القانونِيَّةِ الّتي تُخَوِّلُها حالَةُ الحَرْبِ

في الأُسْرَةِ والمالِ والمِلْكِ والقيمَةِ الشَّحْصِيّةِ، الّتي يَتْبَعُ فَقْدَها الأَسْرُ والاَسْتِرْقاقُ. وبَيَّنَ للنّاسِ، بَمْطِقِهِ العَميقِ، أَنَّ هُناكَ صِفَةً ثالِثَةً هيَ الفِسْقُ، وهو لا يَبْعُدُ بالمَرْءِ أَلْبَـتَّةَ عَنْ دائِرَةِ الإيمانِ، كما لاَ تَتَرَتَّبُ عليهِ الاَسْتِباحَةُ بَلِ التَّأْديبُ فَقَطْ.

و آنظُر كيفَ يتَأتَّى إلى إقْناعِهِمْ بَخَطأً فِكْرَتِهِمْ حينَ قالوا «أَحَلَّ لنا دِماءَهُم وحَرَّمَ علينا أمْوالَهُم، فقالَ عَليِّ:

هي السُّنَّةُ في أَهْلِ القِبْلَةِ.

قالوا: ما نَدْري ما هذا؟

قال: فهذهِ عائِشَةُ رَأْسُ القَوْمِ أَتتَساهَمونَ عليها؟

قالوا: سُبْحانَ اللّه!؟ أُمُّنّا.

قال: فهي حرامٌ

قالوا: نَعَمْ.

قال: فإنه يُحَرَّمُ من أَبْنائِها ما حُرِّمَ مِنْها»... فنادى في النّاسِ: لا يُسْلَبَنَّ قَتيلٌ ولا يُتَبَعْ مُدْبِرٌ، ولا يُجْهَرْ على جَريحٍ ولا يُحَلَّ مَتا عُ. ولكنّ الجَمْهَرَةَ الكُبْرى سَاذَجَةٌ بَسيطةٌ في فِكْرَةِ التّدَيُّنِ، فَوَقَعَ عليهِمْ هذا النّداءُ وَقْعَ اليَّأْسِ في مَحَلِّ الأَمَلِ، وجَعَلَهُم يَلْغَطُونَ كَثيراً، ويَتَأَقّفُونَ كَثيراً، وحَمَلَهُمْ على تَفْكيرٍ طَويلٍ فيما هو الفَرْقُ بينهما وبينَ الكُفْرِ والعِصْيانِ، وفيما هو الفَرْقُ بينهما وبينَ الإيمانِ.

فأمّا أُولئكَ البُداةُ الأغرابُ الّذينَ لمْ يَفْهَموا الدّينَ إلّا على شَكْلِ سَطْحيًّ، اَسْتَعْصى على تَفْكيرهِمْ فَهْمُ الفُروقِ الدّقيقَةِ بينَهُما، فَمَضَوْا على أنّه لا فَرْقَ، وآشْتَمَلوا على نَوْعِ مِنَ التّسَخُّطِ الحَفيِّ كانَ غَيْرَ مَشْعورٍ بهِ إلّا قَليلاً، لأنّهُمْ، بمُقْتَضى نَظرِيَّتِهِمْ، حالَ الحَليفَةُ بينَهُم وبينَ حقِّهِمْ في العُنْم

ومَنَعَهُمْ إِيَّاهُ. ومِنْ هؤلاءِ كانَتْ نَواةُ الخَوارِجِ، وقد صاغوا فِكْرَتَهُمْ هذه، فيما بَعْدُ، بأنّ مُرْتَكِبَ الكَبيرَةِ كافِر.

وأولئك الدين صَحِبوا النّبيّ طَويلاً، وعَرَفوا كَثيراً مِنْ مَنْطِقِ الدّينِ، آشْتَمَلوا على آطْمِئنانِ كَبير، حينما أوْضَحَ لهمْ عَليّ الفَرْقَ كما لوْ لَسَوهُ. وكانَ بَيْنَ هؤلاءِ مَنْ فَهِمَ الفَرْقَ بينَ الكُفْرِ والفِسْقِ، على نَوْعٍ فِيهِ مُبالغَةٌ وتَكْبير، فقالَ بالمَنْزِلَةِ بَيْنَ النُولَةِ بَيْنَ الكُفْرِ والفِسْقِ، على نَوْعٍ فِيهِ مُبالغَةٌ وتَكْبير، فقالَ بالمَنْزِلَةِ بَيْنَ النَيْ النَيْ اللهُ فَوْمَ والفِسْقِ، على نَوْعٍ فِيهِ مُبالغَةٌ وتَكْبير، فقالَ بالمَنْزِلَةِ بَيْنَ النَيْ النَيْ النَيْ النَيْ اللهُ الله

٢ ـ نَظَرِيتُهُ في خُصومِهِ أنهم مُشلِمونَ، فلا يَجوزُ أَخْذُهُم في غَيْرِ حُدودِ
 الإسلام وقانونِه، وهو يُسْتَفْتى بهم «أَمُشْرِكُونَ هُمْ؟

قالَ: مِنَ الشُّركِ فَرُّوا... قيلَ: فَمُنافِقُونَ هُمْ؟

قَالَ: إِنَّ المُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً. قيلَ: فما هُمْ؟

قالَ: إخواننا بَغَوْا علينا... وكانَ لا يَفْتَأُ يَقُولُ: لا تَقُولُوا كَفَرَ أَهْلُ الشّامِ، ولكنْ قولُوا: فَسَقُوا وظَلَمُوا». فلا بُدَّ إِذا أَنْ يُفاوِضَهُم، ولا بُدَّ مِنْ أَنْ يُقيمَ الحُجَّةَ عليْهِم، ولا بُدَّ مِنْ أَنْ يُلايِنَهُم ما وَسِعَة ذلكَ وَوَجَدَ فيهِمْ أَمَلاً، دونَ لَجُوءِ إلى العُنْف الذي لا يَسْتَحِلَّهُ إِلّا بَعْد أَنْ يُعْنِتُوه.

فَنَرَاهُ يُفاوِضُ مُعاوِيَةً، ويُوسِلُ إليهِ الرّسولَ بَعْدَ الرّسولِ، والكِتابَ تِلْوَ الكِتاب، حتّى آسْتَعْمَلَ معهُ أُسْلُوباً يَقْرُبُ مِنَ الرّجاءِ. فإذا بهِ يُذكِّرُهُ بَمُوقِفِ أَبيهِ مِنْه،

 <sup>(</sup>٢) أَخْطَأَ مَؤَرِّخُو الفِرَقِ حِينَ تَوَهَّمُوا أَنْ فِكْرَةَ الاعْتِزالِ في المُنْزِلَةِ بينَ المَنْزِلَتِيْنِ لم تُعْرَفْ إلّا في حَلَقَةِ الحَسَنِ التَصْرِيِّ، على ليسانِ واصِلِ بْنِ عَطاءِ وعَمْرو بْنِ عُبَيْدٍ، وإنَّما أَنْشَأَها بَعْدَ مَعْرَكَةِ الجَمَلِ خَيالُ مُشْكِلَةِ الغَنائِمِ، وتَوْضيخ عَلِيِّ الفَوْقَ بَيْنَ الكُفْرِ والعِصْيابِ.

وإذا بهِ يَتَّهِمُهُ بالعُقوقِ في رِفْقٍ. قالَ في بَعْضِ كُتُبِه إليه:

«وقدْ كَانَ أَبُوكَ، أَبُو سُفِيانَ، أَتَانِي حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللّهِ، فقالَ آبْسُطْ يَدَكَ أَبَايِعْكَ فَأَنتَ أَحَقُ النّاسِ بهذا الأُمْرِ، فَكُنْتُ أَنَا الّذي أَبَيْتُ عليهِ مَخَافَةَ الفُرْقَةِ بِينَ الْمُسْلِمِينَ لِقُرْبِ عَهْدِ النّاسِ بالكُفْرِ. فأبوكَ كَانَ أَعْلَمَ بِحَقِّي منكَ، وإنْ تَعْرِفْ مِنْ حَقّى ما كَانَ أَبُوكَ يَعْرِفُهُ تُصِبُ رُشْدَكَ وإلّا فَنَتَعَيَّنِ اللّهَ عليْك».

ولكنّ مُعاوِية كانَ قد ساوَرَهُ الطَّمَعُ، ولَعِبَتْ أَحْلامُهُ الكُبْرى أَمامَ ناظِرَيْه، وقدْ فَهِمَ مِثالِيَّةَ عَلَيٍّ وتَقْواهُ فَعَمَدَ لاسْتِغْلالِها. فإذا هو يُصانِعُهُ، ويُظْهِرُ له خُيوطاً واضِحةً من الأَمَلِ بَعْدَ أَنْ يَضَعَ عُقْدَةً يَتَعايا بها، فَيَعْذُرُه عَلَيٌّ ويَمْضي في مُفاوَضَتِه. ومُعاوِيّةُ لم يَكُنْ يُريدُ مِنْ ذلكَ إلّا آكْتِسابَ الوَقْتِ لِتَهْييءِ نَفْسِهِ، وبَعْثِ روحِ ومُعاوِيّةُ لم يَكُنْ يُريدُ مِنْ ذلكَ إلّا آكْتِسابَ الوَقْتِ لِتَهْييءِ نَفْسِهِ، وبَعْثِ روحِ المللِ في جَيْشِ عَليٍّ، فهو يَتَمَنّى طولَ الوَقْتِ وطولَ الصّراعِ مَعَ ظُهورِهِ بَمُظْهَرِ المُسْتَسْلِمِ إذا آنحَلَّتِ العُقَدُ أو أَقْنَعَهُ بِحَلِّها، وبهذا المَظْهَرِ يَضْمَنُ أَنْ لا يَأْخُذَهُ عَليٌّ المُستَسْلِمِ إذا آنحَلَّتِ العُقَدُ أو أَقْنَعَهُ بِحَلِّها، وبهذا المَظْهَرِ يَضْمَنُ أَنْ لا يَأْخُذَهُ عَليٌّ بحرْبٍ خاطِفَةٍ سَاحِقَةٍ، بل يَوْفَقُ به، فَتَتَحَوَّلُ المَعْرَكَةُ الجِدِّيّةُ إلى حَرْبِ إنْهاكِ بحرْبٍ خاطِفَةٍ سَاحِقَةٍ، بل يَوْفَقُ به، فَتَتَحَوَّلُ المَعْرَكَةُ الجِدِّيّةُ إلى حَرْبِ إنْهاكِ وإزْعاج، وهي لا مَحالَة سَتُشْمِيعُ صِفَةَ التَّمَلُمُلِ واليَأْسِ في جَيْشِ عَليٍّ. أَضِفْ إلى هذا أَنّ هذا أَنّ هذا أَنّ هذا أَنّ هذا الجَيْشَ، مُنذُ حبنِ، قدْ خَرَجَ مِنْ مَعْرَكَةٍ كُبْرى، ومِنْ قَبْلُ كَانَ نَهيكا الفُتُوحِ في كُلِّ مَكانٍ، ولا يَلْبَثُ أَنْ يَدُورَ هذا التَّمَلُمُلُ دَوْرَتَهُ ويَعْمَلَ عَمَلَهُ، ولا بُدِ مَا لَوْمُاهُ.

أَمَا يَرَاهُ يُجِيبُهُ حِينَما طَلَبَ تَأْجِيلَ الحَرْبِ شَهْراً، أَلَيْسَ يَسْمَحُ لَجَيْشِ الشّامِ، حِينَ آسْتَوْلَى جَيْشُهُ على الشّريعَةِ، بالسُّقْيا «حتّى آزْدَحَم عليْها السُّقاةُ مِنَ العَسْكَرَيْنِ وما يُؤْذِي إِنْسَانٌ إِنْسَانًا (٣) فَطَالَ أَمَدُ المَعْرَكَةِ مائَةً وعِشْرِينَ يَوْماً، وهذا وَقْتُ طَوِيلٌ

 <sup>(</sup>٣) رَوى التَّارِيخُ أَنَّ جَيْشَ الشَّامِ سَبَقَ إلى الشَّرِيعَةِ، فَطَلَبَ عَليِّ السَّماعَ لجَيْشِهِ فأَبى مُعاوِيَةُ عليهِ، فَلَمَّا غَلَبَهُ عَلَيْهِا وطلبوا إليه ذلكَ سَمَحَ لَهُم. فَبَرْهَنَ بهدا عَليِّ على أَنه يُحارِبُ للحق وليس يُحارِبُ للغَلَبَةِ وشَهْوَةٍ =

في عُمْرِ حَرْبٍ مِنْ هذا النَّوْعِ، وسَمَحَ طولُ الوَقْتِ للأَفْكارِ الَّتِي نَبَتَتْ في رُؤوسِ الجُموعِ أَنْ تَنْمُوَ وَتَسْتَفْحِلَ، وتُشَكِّلَ نَظرِيَّةً لها أَسْرِهَا وتَأْثيرُها في قَرارَتِهِمْ، وكانَ هذا النَّماءُ مَشْفوعاً بعاصِفَةٍ مِنَ المللِ واليَأْس.

ولمْ يَكُنْ شَيِّ من هذا حافِياً على عَليِّ، بل كانَ يَنْظُرُ ويَبْتَسِمُ، فهوَ يُريدُ أَنْ يَحُلَّ الْمُشْكِلَةَ القائِمَةَ، ولكنْ على طَريقَتِهِ المِثْاليَّةِ، وبمَنْطِقِ القانونِ الَّذِي يُقَدِّسُهُ. وعَليِّ، وإنْ لَمَسَ أَنَّ الظَّرْفَ يَتَأَرَّمُ عليهِ، والوَقْتَ يَتَعَقَّدُ، والفُرْصَةَ تَكادُ تُفْلِتُ منْه إلى خَصْمِهِ، يُريدُ أَنْ يُحارِبَ حَرْبَ الحَقِّ، ويَنْتَصِرَ للعَدالَةِ بالعَدْلِ، وإلا فهو، في نظرِهِ، يَحْدَعُ ضَميرَهُ ويَخْدَعُ النّاسَ، إذا سَمَحَ لنَفْسِهِ بآنتِهاكِ قَداسَةِ الحقِّ بسبيلِ نظرِهِ، يَحْدَعُ ضَميرَهُ ويَحْدَعُ النّاسَ، إذا سَمَحَ لنَفْسِهِ بآنتِهاكِ قَداسَةِ الحقِّ بسبيلِ تَقْسِهِ قَضَايا الحَقِّ.

على أنّه كانَ راضِياً، فلمْ يَبْتَئِسْ لأنّه واثِقٌ مِنْ أنّ النّهايَةَ الظّافِرَةَ في مُتَناوَلِ يَدِهِ، يَضُمُّها إليهِ ساعَةَ يُريدُ، وكذلكَ كانَ حينَ يَئِسَ منْهم، وضَرَبَهمُ الضَّرْبَةَ القاصِمةَ النّي أَجْأَتْهُمْ إلى حيلَةِ رَفْعِ المَصاحِفِ المُعْتادَةِ كثيراً، فَقَدْ رُفِعَتْ غَيْرَ مَرَّةِ القاصِمةَ النّي أَجْأَتْهُمْ إلى حيلَةِ رَفْعِ المَصاحِفِ المُعْتادَةِ بارِدَةُ الأثرِ ضَعيفَةُ المَفْعولِ، يَوْمَ الجَمَلِ، فهيَ إذاً لا تَمْلِكُ تَأْثِيرَ المُفاجَأَةِ بلْ مُعْتادَةٌ بارِدَةُ الأثرِ ضَعيفَةُ المَفْعولِ، لولا ما كانَ قَدِ آسْتَحْوَذَ على الجُموعِ مِنِ آسْتِفْحالِ الأَفْكارِ الخَطِرَةِ الّتي سَبَقَ لولًا ما كانَ قَدِ آسْتَحْوَذَ على الجُموعِ مِنِ آسْتِفْحالِ الأَفْكارِ الخَطِرَةِ النّي سَبَقَ وَحْدَةُ الصَّفوفِ بهذا السَّبَب.

لقدْ عادَتِ الزَّوْبَعَةُ إلى الهُبوبِ مَرَّةً أُخْرى أَشَدَّ عُنْفاً، فَتَمَرَّقَ شِراعُ السّفينَةِ، ومَيَّلَتُها الأُمْواجُ المتعاظِمَةُ المُتَكَسِّرَةُ على جَوانِبِها في جَبَروتِ. وعَليِّ في هذهِ الغَمْرَةِ الطّائِشَةِ كَانَ يَنْشَطُ إلى كَشْفِ المَهْزَلَةِ وسَحْقِ طَواغيتِها، ولكنْ بجيشٍ مَريضٍ فَتَعايا عليهِ وتَرَكَهُ حيثُ يَشاءُ في الميندان. لم يَجِدْ بُدّاً من مُسايَرَةِ الجُمْهورِ الكَبير، ولمْ يَجِدْ بُدّاً من مُسايَرةِ الجُمْهورِ الكَبير، ولمْ يَجِدْ بُدّاً من مُسايَرةِ الجُمْهورِ الكَبير، ولمْ يَجِدْ بُدّاً مِن مُسايَرةِ الجُمْهورِ إلى المُهْزَلَةِ الّتي آسْتَوْلَتْ برُوحِها على الجُمْهورِ إلى

<sup>=</sup> الشُلْطانِ. وأَعْطَى مَثَلاً فَذَا فِي التَّارِيخِ كُلِّه، إذا آضْطُّرٌ إنسانٌ إلى الحَرْبِ، كيفَ يَحِبُ أَنْ يَكُونَ إنْساناً شَرِيفاً قَبْلَ أَيِّ آعْتِيارِ.

النّهاية. فلَيْسَ مِنْ سَبيلِ لمُدَاواةِ الرّوحِيَّةِ العامَّةِ على ضَوْءِ النَّفْسِيَّةِ الاجْتِماعِيَّةِ، إلّا الأُخْدُ بالنّاسِ حتى نِهايَةِ الطّريقِ في مَدَى ما آسْتَحْوَذَ عليْهم، فإنّ الأُمْراضَ الاجْتِماعِيّةَ، من نَوْعِ الهيشتيريا الحادّةِ، يُداوى مَعَها الوَهْمُ بالوَهْمِ، وعلى ذلكَ نَزَلَ عندَ رَأْيِهِمْ لَيُهَيِّىءَ الظَّرْفَ المُناسِبَ من جَديد.

فَعَلَيِّ إِذاً لَم يَشَأُ قَصْداً أَنْ يَسْتَغِلَّ سُرْعَتَهُ، وهِيَ تَقْتَضِي البَطْشَ، آسْتِغْلالاً حازِماً وسَريعاً، وكانَ هو الواجبَ إِذْ ذاكَ مِن وُجْهَةِ نَظَرِ عَسْكَرِيّةٍ. نَحْنُ نَعْرِفُ عَلَيّاً بَطَلَ الحَرْبِ، فلِماذا أَعْرَضَ هذا الإعراضَ، وآختارَ البُطْءَ في الإيقاعِ بالخصم بَعْدَ يَلكَ السُّرْعَةِ المُوقَّةِ في الانْتِقالِ والإعْدادِ؟ لأنّ عَليّاً لَم يَكُنْ يَطْلُبُ السُّلْطانَ مِنْ أَجْلِ السُّلْطانَ، بلْ من أَجْلِ إحْقاقِ الحقِّ وإحْلالِ المَثَلِ الأَعْلَى الاجْتِماعيِّ في دُنْيا النّاسِ، وإلّا فالسُّلْطانُ في كِبْرِياءِ نَفْسِهِ وفي كِبْرِياءِ مَعْنَوِيَّتِهِ «لا يُساوي عَفْطَةَ عَنْزٍ» كما كانَ يَقُول.

هو يُريدُ السُّلْطانَ مِنْ أَجْلِ الحَقِّ، فإذا آنتَهَكَ الحَقَّ من أَجْلِ السُّلْطانِ فَقَدْ خَنَقَ ضَميرَهُ، وآعْتَصَرَ بِيَدَيهِ قَلْبَهُ في قَسْوَةٍ وَوَحْشِيّة.

فَماذا يُرِيدُ مِنْ كِفاحِهِ إِذاً؟ إِنّه يُرِيدُ تَطْبِيقَ قَضايا العَدْلِ حتى في السّاعَةِ الّتي يَجوزُ فيها الجَوْرُ، إِنّه يُرِيدُ الحقَّ حتى في ساعَةِ جَيَشانِ الباطِلِ وطُغْيانِ المُنْكَرِ. ولكنْ هُمْ قِلّةُ الّذينَ تَسامَوْا إلى فَهْمِهِ، وهَيْهاتَ لحَياةِ الأطْماع، المَحْدُوَّةِ بالشّرايينِ هُمْ قِلّةُ الّذينَ تَسامَوْا إلى فَهْمِهِ، وهَيْهاتَ لحَياةِ الأطْماع، المَحْدُوَّةِ بالشّرايينِ والأعْصابِ، أَنْ تَنْبِضَ بَمِيْلِ خَلَجاتِ قَلْبِهِ، وتُحِسَّ بحِسِّهِ، وتَنْدى بَمِثْلِ شُعورِه. كانَ والأعْصابِ، أَنْ تَنْبِضَ بَمِيْلِ خَلَجاتِ قَلْبِهِ، وتُحِسَّ بحِسِّهِ، وتَنْدى بَمِثْلِ شُعورِه. كانَ أَكْبَرَ مِنْ مُحيطِهِ ولا بِدْعَ، وأَسْمى مِنْ مُجْتَمَعِهِ ولا رَيْبَ، فهو رَبيبُ مُحَمَّدِ المُتَبَلُورُ مَنْ مُحيطِهِ ولا بِدْعَ، وأَسْمى مِنْ مُجْتَمَعِهِ ولا رَيْبَ، فهو رَبيبُ مُحَمَّدِ المُتَبَلُورُ مِنْ مُحيطِهِ ولا بِدْعَ، وأَسْمى مِنْ مُجْتَمَعِهِ ولا رَيْبَ، فهو رَبيبُ مُحَمَّدِ المُتَبَاوِرُ مِنْ مُناءِ الوَحْي وضِياءِ النَّبَوَّةِ، وهو أَكْبَرُ الللّالىءِ اللّتي آنكَشَفَتْ عنها دُنيا القُوْآنِ. وَمِنْ سَناءِ الوَحْي وضِياءِ النَّبُوقِ، وهو أَكْبَرُ الللّالىءِ اللّتي آنكَشَفَتْ عنها دُنيا القُوآنِ. فَهَلْ يَعْبَثُ بُوجودِهِ وضَميرِهِ في مَلْهي يَدَيْهِ طائِعاً مُخْتاراً، ومِنْ أَجْلِ ما لا يَراهُ شَيْهَا؟!

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤْمِنُ بِمَا يُقالُ «إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا تُرِيدُ فَأَرِدْ مَا يَكُونُ»، فهذهِ خُطَّةُ

صَغارِ وخِيانَةٍ وجُبْنٍ وخَوَرٍ، بل كانَ يُؤمِنُ بغايَةٍ أَسْمَى ويُبَشِّرُ بَبْدَأَ:

إذا لمْ تَكُنِ الحَيَاةُ كما تُريدُ، فحاوِلْ أَن تَجْعَلَها كذلكَ. فإذا لمْ تَنْجَحْ أَيْضاً فلا تَخُنْ ضَميرَكَ، وعِشْ وَحْدَكَ مِثالاً للحَياةِ الفاضِلَةِ. ولا تَأْلُ جُهْداً في الدَّعْوَةِ إلى التَّغْييرِ، كيْ يَبْقى للحقِّ في تاريخ الباطِلِ مَثَلاً يَضْرِبُهُ...

إِنَّ الَّذِينَ يَنْتَهِكُونَ كُلَّ قداسَةٍ، بسبَيلِ الفَوْزِ، ساقِطُونَ في مِيزانِ الأَخْلاقِ وقِسْطاسِ الرَّوحِ، وعَلَيُّ ليسَ من طينَتِهِم، بل ذلكَ الأُسْلوبُ، في حِسِّ عَلَيِّ، أَبْرَزُ أَسْلوبِ من أَساليبِ الحِيانَةِ وأَنكَرُها. والغَلَبَةُ تَكُونُ مِقْياسَ النَّجاحِ في حِسِّ الْمُسلوبِ من أَساليبِ الحِيانَةِ وأَنكَرُها. والغَلَبَةُ تَكُونُ مِقْياسَ النَّجاحِ في حِسِّ المُساعِرينَ، الحَامِدينَ مُحمودَ المادَّةِ والطّبيعَةِ الصّمّاءِ، بينَما مِقْياسُ نَجَاحِكَ، في حِسِّ الشّاعِرينَ، بَقْدارِ ما تكونُ أَبْيَضَ ناصِعاً في ضَوْءِ المِصْباحِ وسَنى الفَحْدِ.

والوُجودُ نَوْعانِ: وُجودٌ بالحَيَاةِ، ووُجودٌ في أَبَدِيَّةِ المَبادِىءِ، والثَّاني مِنْهُما أَكْبَرُ الوُجودَيْنِ، فإنّ عُمْرَ أُوَّلِهِما في مُحدودِ اللَّحْمِ والدَّمِ، وعُمْرَ ثانيهِما في مُحدودِ الخُلُودِ، وأَيْن مداه؟...

وإذا بَقيَ ذو الوُجودِ الأوَّلِ، فإنَّما يَبْقى في ذِكْرى التّاريخِ شَوْهَةَ مومِياءَ، بينَما يَظَلُّ ذو الوُجودِ الثّاني، في ذِكْرى الأبَدِ، مِشْكاةَ حيَاةٍ تَفيضُ بالنّور بالضياء.

ولم يَشَأْ عَلِيِّ، وقدْ أَخَذَ بِمِقْوَدِ السّفينَةِ، أَنْ يَتْرُكُها هَائِمَةً، ويَتْرُكُ للخاطِفينَ (القُرْصان) آنْتِهابَها. فعالجَها بَقْدارِ ومِقْدارِ كَبيرٍ، والعواصِفُ تَتَناوَحُ مِنْ حَوْلِها وبينَ يَدَيْها، وعَلَيِّ كَالرُّبّانِ المَاهِرِ يُرْخي الشِّراعَ أَحْياناً، فَيَمْضي في مَدى مَيْلِ الجُمْهورِ، ويَرْضى بالتَّحْكيمِ، ويَشُدُّ الشِّراعَ أَحْياناً فَيَضْرِبُ ضَرْبَتَهُ بالنَّهْرَوان.

وخُرومُ الخَوارِجِ إِنَّمَا تَمَّ بَآسْتِفْحَالِ فِكْرَةِ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الكُفْرِ والعِصيانِ، فإنّ قَضِيَّةَ الإيمانِ والكُفْرِ، في تَفْكيرِهِمْ، كَقَضِيَّةِ الحقِّ والباطِلِ، وليسَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُما واسِطَةٌ يَلْتَقِيانِ، فيها. فالتَّحْكيمُ إذاً خَطَأُ، والخَطَأُ مَعْصِيَةٌ، والمَعْصِيَةُ كُفْرُ، فأنتَهَوا، في سِبْسِلَةِ النَّتَائِج، إلى ضَرورةِ الإيمانِ مِنْ جَديدٍ. وهذهِ الفِكْرَةُ، في جَوْهَرِها، لا تَزيدُ عَنْ عُقْدَةٍ مَسْرَحِيّةٍ، إلّا أنّها، مَعَ ضَعْفِ الْمُحَاكَمَةِ العَقْليّةِ والنَّقْدِ الفِكْرِيِّ، تَبْدو عُقْدَةً عَسيرَةَ الحَلِّ. فَلَدى البُداةِ تَسْليمُ عَفُويٌّ بكُلِّ خاطِرَةٍ وإنْ تَكُنْ سَخيفَةً، وفي نَفْسِيَّتهِمْ قابليَّةٌ للاسْتِحْجارِ والتَّصَلُّبِ على شَكْلٍ عَفُويٌّ أَيْضاً، بحيثُ تَسْتَحيلُ إماعَتُهُ إلّا بتَحْطيمِ الرُّؤوسِ الّتي تَحْمِلُهُ، وكذلكَ حَدَث.

ولَقَدْ تَمَكَّلَا الحُسَيْنُ بِعِظاتِ مَوْقِفِ أَبِيهِ في كُلِّ مراحِلِهِ، وحَلَّلَها في نَفْسِهِ، وأَحَلَّها مِنْ قَلْبِهِ مَحَلَّا ثَابِتاً. وخاضَ مَعَ والدِهِ العَظيمِ الصِّراعَ على شَتِّى أَلُوانِهِ، وكانَ لهُ أَثَرٌ أَيُّ أَثَرٍ، ولمْ يَقِفْ عِنْدَ الشّاطِيءِ مُتَرَقِّباً بل عائِمٌ خائضٌ تقومُ بهِ لُجَّةٌ وكانَ لهُ أَثَرٌ أَيُّ أَثَرٍ، ولمْ يَقِفُ عِنْدَ الشّاطِيءِ مُتَرَقِّباً بل عائِمٌ خائضٌ تقومُ به لُجَّةٌ وَكَانَ لهُ أَثْرِي وَتَدْفَعُهُ مَوْجَةٌ لتَسْتَقْبِلَهُ المَوْجَةُ الثّانِيَةُ، وآلتَقى (٤) سَيْفُهُ بسَيْفِ أخيهِ مُحَمَّدٍ، فَشَكَّلا قَوْساً قاعِدَتُها المبادِيءُ التي منْ أَجْلِها خاضَ أبوهُما الكَبيرُ الكِفاحَ دونَ هُدْنَةٍ أو هَوادَة.

وبَقِيَ في سَمْع التّاريخ وبَصَرِهِ ماثِلاً حَيّاً:

أَنَّ عَليَّا بَطَلُ اَلحَقِّ في السِّلْمِ وفي الحَرْبِ، وهو الإِنْسانُ الَّذي آسْتَحالَ إلى طاقَةٍ في وُجودٍ الحقِّ وكِيانِه...

\*

شاءَ اللّهُ أَنْ لا يُحقِّقَ مَغْزى أُمْثُولَةِ عَلَيٍّ إِلّا آبْنُهُ الْحُسَيْنُ، آبْنُهُ الحَبيب... فَرَدَّدَ على شَكْلِ آخَرَ: إذا لمْ تَكُنِ الْحَيَاةُ كما تُريدُ، فَحاوِلْ أَنْ تَجْعَلَها كذلك...

فإذا لَمْ تَنْجَعْ أَيْضاً، فَلا تَخُنْ ضَميرَكَ، وعِشْ وَحْدَكَ مِثالاً للحَياةِ الفاضِلَة...

 <sup>(</sup>٤) إشارة إلى ما ذَكر المُؤرِّخُونَ مِنْ أَنَّ أَحْمَرَ بَني أُميَّةً بَصُرَ بِعَليٌ فأرادَ قَتْلَهُ، فَخَرَجَ إليه كَيْسانُ مَوْلى عَليٌ فَاحْتَلَفا ضَوْبتَيْنِ سَقَطَ تَيْنَهُما كَيْسانُ، فَجَذَبَ عَليٌ أَحْمَرَ بَني أُميَّةً، وضَرَبَ بِهِ الأَرْضَ فَكَسَرَ مَنْكِبَهُ وَعَضْدَيْهِ، وشَدَّ عَلَيْهِ آبْنا عَليٌ مُحسَيْنٌ ومُحَمَّدٌ فَضَرَباهُ بأَسْيامِهِما فَقَتَلاه.

ولا تَأْلُ جُهْداً بِبَذْلِ النَفْسِ، كَيْ يَتْقَى لِلْحقِّ في تاريخِ البالِيللِ مَثَلٌ يَضْرِبُه...

على أنَّهُ أضافَ إليْها أُمْثُولَتَهُ الأُخْرى...

إذا لمْ تَكُنِ الحَياةُ كما تُريدُ، فَلْيَكُنِ المَوْتُ كما تُريد...

وإِلَّا فَهَيْهَاتَ أَنْ تَشْعُرَ بِحَلَاوَةِ الْمِثَالَيَّةِ فِي الْإِيمَانِ، وتَكُونَ مِنَ الأَحْرار...

بَقِيَ طَابَعُ الإنْسَانِ الكَامِلِ عَلَيِّ، الَّذي لا يُحَرِّكُهُ الحِقْدُ، ولا تَميلُ بهِ النَّزَغاتُ والنَّزَوات...

طابَعاً لأَبْنائِهِ، فقد قيلَ لآبْنِهِ مُحَمَّدٍ، دَسّاً، تَوْليداً للمَوْجِدةِ:

لِمَ يَدْفَعُ بِكَ أَبُوكَ فِي الْحَرْبِ وَلَا يَدْفَعُ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْن؟...

فقالَ بوَحْيِ القَلْبِ المِثاليِّ: هُما عَيْناهُ وأَنا تُمْناهُ، وهو يَدْفَعُ عَنْ عَيْنَيْهِ بيَمينِهِ...

هذا طابَعُ عَليِّ في الأُخُوَّةِ والإخاءِ، فَأَيُّ دُنْيا، بلْ أَيُّ خُلْدِ سَعيدٍ، لو تَسَنّى للحَياةِ أَنْ تَبْرُزَ بطَوابِعِه الأُخْرى...

\* \* \*

# إلمتياع

في دارَةٍ قَريبَةٍ مِنَ الكوفَةِ آنعَقَدَ أَوَّلُ مُوْتَمَرٍ سِياسِيٍّ إِرْهابِيٍّ، وآنفَضَّ عَنْ مُؤامَرَةٍ دَمَوِيَّةٍ واسِعَةِ النِّطاقِ، تَولِّى أَمْرَها ثَلاثَةُ نَفَرٍ فِدائِيّونَ كُلُّهُم خارِجيِّ. فقدْ كانَ لمَعْرَكَةِ النَّهْرَوانِ، الَّتِي آنكَشَفَتْ عَنْ مَأْساةٍ مَريرَةٍ، وَقْعُ حادِّ فِي نُفوسِ الخَوارِجِ كَانَّةً، فَنَشَطُوا، تَحْتَ إِلْحَاحٍ سَوْرَةِ الانْتِقامِ، يَجْتَمِعُونَ هُنا وهُناكَ، ويُوالُونَ الاجْتِماعَ كَافَّةً، فَنَشَطُوا، تَحْتَ إِلْحَاحٍ سَوْرَةِ الانْتِقامِ، يَجْتَمِعُونَ هُنا وهُناكَ، ويُوالُونَ الاجْتِماعَ فِي كُلِّ مَكانٍ. فَما مِنْ بَيْتٍ إلا وَدَخَلَتْهُ طَائِفَةٌ مِن الأَرْزاءِ، وآنطَلَقَتِ العُيونُ كَأَفُواهِ القَربِ تَتَحَدَّرُ عَنْ مِثْلِ خُيوطِ القَطَراتِ المُوفَضَّةِ آرْفِضاضَ عِقْدٍ نَظِيمٍ، وبالأَحْرى المُتَحَدِّرَةِ مُؤْتَلِفَةً آئيلافَ نَوْطٍ شَتِيت.

وكانَ عَبْدُ الرّحْمنِ بْنُ مُلْجَم مِنْ أَبْناءِ الهَوى والشَّبابِ، فهوَ عاشِقٌ مُدْنَفُ الفُؤادِ مُتَيَّمُ الصَّبْوَةِ، لَقيَ قَطامِ آبْنَةً الشِّجْنَةِ مِنْ تَيْمِ الرّباب، في أَصيلِ لَيْلَةٍ مِنْ لَيْلاتِ الصَّحْراءِ الّتي يَخْتَلِطُ فيها شُكونُ الجَمالِ وجَمالُ السُّكونِ، برَجَفاتِ القوافِلِ، وهي تُهوِّمُ راجِعةً أو مُنْطَلِقةً، كأنّها سارِحةٌ في طَفَلِ الأَبَدِ، أو سانِحةٌ مَعَ رَأْدِ الأَمَلِ الخابي.

وقَطامِ هذهِ فَتاةٌ آفتَنَتْ بها طَبيعَةُ الجَمالِ أيَّ آفتِنانِ، ومَشَتْ في تقاطيعها رَوائِعُ الحُسْنِ وآياتُ الفَنِّ، فَبَرَزَتْ كالزَّهْرَةِ أُوَّلَ ما تَتَشَقَّقُ عنْها الأَّكْمامُ، أَوْ كالفِتْنَةِ الحُيَّةِ المائِجَةِ الّتي أَضافَتْ إليها الصَّحْراءُ آنبِهامَها، فَجاءَتْ بَساطةً في كالفِتْنَةِ الحَيَّةِ المائِجَةِ الّتي أَضافَتْ إليها الصَّحْراءُ آنبِهامَها، فَجاءَتْ بَساطةً في

تَوْكيبٍ، ووُضوحاً في غُموضٍ... تَخْطُرُ كيفَما آتَّفَقَ لها، فتُثيرُ، في مَدى خُطاها، تَهاويلَ الشِّود. تَهاويلَ الشِّود.

والجَمالُ، في الغَواني وفي كُلِّ شَيءٍ، أرادَتْهُ الطّبيعَةُ لتُعَبِّرَ عن تَذَوَّقِها الفَنِّي، وعنْ أنّ غايَةَ التّفاعُلِ الكَوْنيِّ يَنْتَهي بالكَوْنِ إلى الفَنِّ ويَجْتَمِعُ عليهِ، وأنّ بَقاءَ الوُجودِ قائِمٌ على الإرادَةِ الفَنِّيَّةِ فَقُط.

فالطَّبيعَةُ الصّامِتَةُ تُحَاوِلُ مُحاوَلاتِها تَحْتَ الإرادَةِ الفَنِّيَّةِ، لتَنْتَهِيَ إلى الفَنِّ الصّامِتِ النّدي هو رُوحُ الطّبيعَةِ آلجَمودُ، وتَبتَدِىءُ الحَياةُ أو الطّبيعَةُ مِنَ الفَنِّ الْفَقِ الصّامِتِ، لتَنتَهيَ كذلكَ إلى الفَنِّ الحَيِّ الّذي هو رُوحُ الحَيَاةِ أَيْضاً، وتَبْتَدِىءُ الطّبيعَةُ الإنْسانيَّةُ مِنَ الفَنِّ الحَيِّ، لِتَنتَهيَ في غايَتِها إلى الفَنِّ الواعي الّذي هو المُثُل العُلْيا.

وإلى هذا الفَنِّ الواعي تَنْتَمي فِكْرَةُ الرّوحِ والحُلْدِ، حتى اللهُ في الأَدْيانِ فِكْرَةُ النّوحِ والحُلْدِ، حتى اللهُ في الأَدْيانِ فِكْرَةُ الفَنِّ، ليَسْمُو تَحْتَ هذهِ الوَّغْبَةِ الجاذِبَةِ الفَنِّ المُطْلَقِ، والوُجودُ إنّما يَتَحَرَّكُ بإرادَةِ الفَنِّ، ليَسْمُو تَحْتَ هذهِ الوَّغْبَةِ الجاذِبَةِ بالشَّوْقِ. وإلى هذا يُشيرُ قَوْلُ النَّبيِّ: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ على صورتِهِ»، مِنْ حَيْثُ إنّ في الإنسانِ أَكْبَرَ قِسْطِ من جَمالِ فَنِّ الوَعْيِ، أَوْ فَنِّ القَصْدِ، إِذْ فيهِ تَحَوَّلَتْ حَرَكَةُ الإنسانِ أَكْبَرَ قِسْطِ من جَمالِ فَنِّ الوَعْيِ، أَوْ فَنِّ القَصْدِ، إِذْ فيهِ تَحَوَّلَتْ حَرَكَةُ الطّبيعَةِ الفَنِّيَةِ، مِنْ حَرَكَةِ لاقاصِدَةِ إلى قَصْدِ في الحَرَكَةِ... هذا حَديثُ فاهَ بهِ آبُنُ الطّبيعَةِ الفَنِّيَةِ، مِنْ مَاسي الطَّائِفِ، عندَ مَعْنَى نَضِيرٍ، جَمَعَهُ وعُمَرَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ والثَّرَيّا، وزُمْرَةً كَبيرةً مِمَّنُ يَطْلُبونَ الحَيَاةَ اللّاهِيَةِ الحَالِمَة، كانَ بَيْنَهُمُ آبُنُ مُلْجَم.

فقالَ عُمَرُ يُحاوِرُهُ: لكأنّي بكَ \_ يا آبْنَ أبي عَتيقٍ \_ وأَنْتَ مُحشْيَةُ فُتونٍ ودُنيا غَرام، ولمْ أُخْطِئْكَ الصِّفَةَ حينَما قُلْتُ:

أَهْجُرَنْها؟! وأَنْتَ زَيَّنْتَها لي أَنْتَ مِثْلُ الشَّيْطانِ للإِنْسانِ وَقَهْقَهَ مُشيراً إلى الثُّرَيّا.

قَالَ آبْنُ أَبِي عَتِيقٍ: لا تَثْرِيبَ عَلَيْك، ف «اللّهُ جَميلٌ يُحِبُّ الجَمالَ». نَحنُ بِإِرادَةِ الفَنِّ يَسْتَخِفُنا سِحْرُهُ، فَنَتَواقَعُ على الرِّمالِ مُنْتَشينَ بَمُوْجَةِ الرَّبَدِ، ولَعَلَّ ثُرَيّاكَ أَكْبَرُ مَوْجاتِ الزَّبَدِ الحائِم في شاطىءِ الفَنِّ المَسْحور.

قَالَتِ الثَّرِيَّا: فَأَنَا فِي خَيَالِكَ إِذاً \_ يَا آبْنَ أَبِي عَتَيْقٍ \_ بَعْضٌ مِنْ غَايَةِ الكَوْنِ فِي تَفَاعُلِهِ الأَبَدِيِّ، لأَنْنِي بَعْضٌ مِنْ فِتْنَةِ الفَنِّ فِيهِ... وراحَتْ تَرْمُقُ آبْنَ أَبِي رَبِيعَة.

قَالَ عُمَرُ: مَاذَا تَقُولِينَ؟ لأَنْتِ، وَاللّهِ، كُلُّ فِتْنَةِ الفَنِّ إِنْ كَانَ هذَا يَفِي بَوْقِعِكِ في قَلْبي، ولأَنْتِ كُلُّ غَايَةِ الكَوْنِ إِنْ كَانَتْ لِلْكَوْنِ غَايَةٌ... فَراحَتْ تَضْحَكُ في خَفَرٍ، وكَانَتْ ضِحْكَةً تُعَبِّرُ عَنْ نَشْوَتِهَا ف «الغَواني يَغُرُّهُنَّ الثَّنَاءُ»، ولمْ تَلْبَتْ هُنَيْهَةً حتى قَالَتْ:

«لو أنا نادَيْتُكَ واعُمَراهُ فماذا تَقولُ؟... وكأنّها آسْتَخَفَّتُهُ فَهَبَّ يَفْعَلُ كَالُمَةُوبِ: أقولُ، أقولُ: لَبَّيْكاهُ. لَبَّيْكاهُ. لَبَّيْكاهُ، ومَدَّ صَوْتَه.

لأُوّلِ لِقاءَةٍ بِينَ عَبْدِ الرّحْمنِ وقطامٍ، مَرَّتْ في مُخَيِّلَتِهِ قِصَّةُ أُمْسِيَّةِ الطَّائِفِ، وشَعَرَ بحَلاوَةِ الحُلُم، لوْ كانَ له مِنْ قطامٍ ما كانَ لعُمَرَ مِنَ الثَّرَيَّا.

وكانَ أَنْ رَأَتْ قَطَامِ منهُ مَا رَأَى مِنْهَا، وأَحَسَّتْ بِمثلِ مَا آجْتَمَعَ في أحاسيسِهِ من أخلام، فقد تواصَلَ بينَهُما هَوى، ومَشى بينَ فُؤادَيْهِما غَرامٌ، ولَقَّهُما وَجُدٌ، وآسْتَدارَ على قَلْبَيْهِما جَوى وهُيامٌ. كان في نُقْطَةِ الدَّائِرَةِ قَلْبُها، وفي إطارِ الدَّائِرَةِ قَلْبُها، يَدورُ، ولا يَدْري مِنْ أَيْنَ آبْتَداً أو إلى أَيْنَ يَنْتَهي، ودائِماً يَكُونُ قَلْبُ المَرْأَةِ مِنَ التَّوابِتِ، فهي غَنِيَّةٌ بالإغْراءِ، وقلَّما تَكُونُ غَنِيَّةً بالحِسِّ الصافي، وهي قلَّما تَتَحَرَّكُ بالكَراهِيَةِ والبُغْض.

كَانَ بِينَهُما لِقَاءٌ إِثْرَ لِقَاءٍ، وكُمْ تَمَنَّيا لُو أَفْنَيَا العُمْرَ في لِقَاءَةِ سَكْرى تَضِلُّ عَن صَحْوها، أو تَدْفَعُ بهِما في لانِهايَةِ الفَناءِ قَبْلَ فَنائِها.

عِنْدَ مَهْوى أَحَدِ الكُثْبانِ الّذي حَفِظَ لَهُما أُوَّلَ ٱنتِشاءَةٍ مِنْ غَرامِهِما وآخِرَ انتِشاءَةٍ، كانا يَحْلُمانِ، وما أُصْحِيا، إلّا على صَوْتِ النَّعيِّ أَنّ وَقْعَةَ النَّهْرَوانِ ذَهَبَتْ بِكُلِّ الشَّيوخِ وأَكْثَرِ الفِتْيانِ، وأنّ تَيّارَ الأَرْزاءِ جَرى على كُلِّ بَيْتِ، وغَمَرَ أَعْلى بكُلِّ الشَّيوخِ وأَكْثَرِ الفِتْيانِ، وأنّ تَيّارَ الأَرْزاءِ جَرى على كُلِّ بَيْتِ، وغَمَرَ أَعْلى العَرَصاتِ حَتّى أَدْنى الأَوْدِيَةِ. فَتَمايَلَتْ مَعَ النَّعيِّ مُوتَعِدةً كما تَمايَلَتْ قَصَباتُ الغَوْرِ في عَروفِ الأَوْدِيَةِ والمنْعَرَجاتِ، وآنهَمَرَتْ عَيْناها بالدَّموعِ المُتَناثِرَةِ تَناثُرَ البَرَدِ، وثارَتْ ثائِرَةُ آبْنِ مُلْجَمِ على لَحْنِ دُموعِها القانيةِ... وتَحْتَ عَوامِلِ الثَّأْرِ الفائِرِ وسَوْرَةِ والنَّيْقَامِ العاصِفِ، آلَى أَلِيَّتَهُ الرَّهيبَةَ لَيَنتَقِمَنَّ لها وله، ولَيَشْفِينَ نَفْسَها ونَفْسَهُ ولَيَقُونَ عَيْنَها وعَيْنَه!

وطَبيعَةُ الجَبَروتِ في الرَّجُلِ تَأْبِي أَنْ تَظْهَرَ بَمُبالغَاتِهَا إِلَّا في فَضاءِ نَظَرِ المَوْأَةِ، كما تَأْبِي طَبيعَةُ الإغْراءِ في الموْأَةِ أَنْ تَظْهَرَ بَمُبالغاتِها إِلّا في فَضاءِ نَظرِ الرَّجُلِ، كَأَنَّهُما، بَعْدَ تَناحُرِ طَويلٍ، آصْطَلَحا على أَنْ تَسْتَنيمَ المَوْأَةُ إلى جَبَروتِهِ، فهي تُطالبُهُ بهِ في الحُطوبِ، وعلى أَنْ يَسْتَنيمَ الرَّجُلُ إلى إغْرائِها، فهو يُطالبُها به في النَّشَواتِ، وهي النَّشَواتِ، وهي النَّشواتِ، وهي النَّشواتِ، وهي النَّشواتِ، وهينَماتِ الأَحْلام، ودَعْدَغاتِ السُّكونِ الّذي يَتمدَّدُ في فَضاءِ النَّفْسِ بآسْتِوْخاء.

في دارَةٍ لا تَبْعُدُ كَثيراً عَنِ الكوفَةِ، تَسارَعَ إليْها مَفْجوعونَ ومَفْجوعاتُ، ولَبِثوا يُرْعِدونَ ويُثرِقونَ، تَحْتَ إيحاءِ المَأْساةِ الحَمْراءِ الّتي كانَتْ تَتَّصِلُ بأعْصابِهِمْ فَتُحَرِّكُها، مُتَصَلِّبَةً مُتَعَقِّدَةً تَشْتَهي لَوْ تَمَدَّدَتْ خانِقَةً ساحِقَةً...

### قَامَ الْحَرِّيْتُ بْنُ رَاشِدٍ النَّاجِيِّ يَخْطُبُهُم:

لَقَدْ كَبُرَ عليْنا واللهِ مَصْرَعُ إِخْوانِنا الأَبْرارِ، وما بَقاؤُنا بَعْدَهُم؟ أَتَنْتَظِرُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمْ جَيْشُ عَلَيٍّ زُمْرَةً بَعْدَ زُمْرَةٍ، وطائِفَةً بَعْدَ طائِفَةٍ؟ إِنّه لا يَنْتَظِرُكُم منْه إلّا المؤتُ، المؤتُ الذّيلُ الوَضيعُ! المَوْتُ الغائِلُ الزُّوّامُ! ألا فأنفِروا وموتوا في عَقْرِ الحِراب، ولا تُمَوتُنَّ في عُقْر الدّيار!

فَهَبَّ القَطَرِيُّ بْنُ الفُجاءَةِ يُنْشِدُهُم:

أقولُ لها، وقدْ طارَتْ شَعاعاً، مِنَ الأَبْطالِ وَيْحَكِ لَنْ تُراعي فَإِنَّكَ لَوْ سَأَلْتِ بَقَاءَ يَوْمٍ على الأَجَلِ الّذي لَكِ لَنْ تُطاعي فَصَبْراً في مَجالِ المَوْتِ صَبْراً فَما نَيْلُ الخُلُودِ بمُسْتَطاعِ وَلا ثَوبُ البَقاءِ بِشَوْبِ عِزِ فَيُطُوى عن أَخي الخَنِعِ اليَراعِ سَبيلُ المَوْتِ غايَةُ كُلِّ حَيٍّ فَداعيهِ لأَهْلِ الأَرْضِ داعي سَبيلُ المَوْتِ غايَةُ كُلِّ حَيٍّ فَداعيهِ لأَهْلِ الأَرْضِ داعي وَمَنْ لا يُعْتَبَطْ يَسْأَمْ ويَهْرَمْ وتُسْلِمُهُ المَنونُ إلى آنقيطاعِ وما لِلْمَرْءِ خَيْرٌ في حَياةٍ إذا ما عُدَّ مِنْ سَقَطِ المَتاعِ وَوَقَفَ فَرْوَةُ بْنُ نَوْفَلِ الأَشْجَعيّ فقالَ:

ألا فآسْمَعوا: إنّ عَليّاً أرادَ أنْ يَتَّخِذَ من وَقْعَةِ النَّهْرَوانِ أُمْثُولَةً رَهيبَةً، يُلَوِّحُ بها في وَجْهِ خَصْمِهِ، فَيَفُلُّ غَرْبَهُ، ويُدْخِلُ الرَّوْعَ إلى قَلْبِهِ، ويُخَذِّلُ عليهِ أعْصابَهُ، فَبطَشَ بنا تِلْكَ البطْشَةَ السّاحِقَةَ.

إِنَّ عَلِيّاً هُو أَحْوَجُ مَا يَكُونُ \_ وقَدْ تَهَيَّاً لَحَرْبِ خَصْمِهِ \_ إِلَى مَثَلِ جَبّارٍ مُوعِدٍ يُعِيدُ به إلى الأَذْهَانِ مَثَلَ رَهْبَةِ مَعْرَكَةِ الجَمَلِ، ويُدْخِلُ في رُوعِ خُصومِهِ مِثْلَ اثْرِهَا فَيَمْتَلِئُونَ ذُعْراً وخَوْفاً، كَمَا أُرادَ أَيْضاً أَنْ يُعِيدَ الثُّقَةَ إِلَى نُفُوسِ جَيْشِهِ، فَقَدْ عَراها وَهَنْ وخَوْرٌ، وأَنْ يُعِيدَ الثُّقَةَ بالجَيْشِ وهو يُقْبِلُ على مُعَامَرَةٍ كُبْرى فاصِلَة.

وَعَلَيَّ لَمْ يَضْرِبْنَا ضَرْبَتَهُ تِلْكَ في النَّهْرُوانِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ بَذَلَ أَقْصَى الجُهْدِ لِلْعَوْدَةِ إِلِيهِ، أَو الفَيْثَةِ إلى مُشارَكَتِهِ في نِزالِ خَصْمِهِ، ولَقَدْ أَرْخى لنا من عِنانَهِ حتى أَخَذْنَا سَهْلَ بْنَ مُحْنَيْفٍ، وأَنْتُمْ تَعْرِفُونَ سَابِقَتَهُ ولا تَجْهُلُونَ مَكَانَهُ، فَوَجَدَ إِذْ ذَاكَ السّبيلَ لتَجْرِبَتِهِ، وهو وَايْمُ الله قَدْ أُعْذِر.

ولَسْتُ أَقُولُ تَثْبِيطاً عنهُ، بَلِ آحْتياطاً لدِمائِنا، وعَليٌّ «لمْ يَزَلْ عِنْدَنا في الشَّبْهَةِ والشَّكُ»... وها إنّي مُعْتَزِل.

فَوَثَبَ الحَرِّيتُ يَخْفُقُ بِرَأْسِهِ وَيُمْرِقُ بَعَيْنَيْهِ، ويُرْعِدُ بصَوْتِهِ، ويُلَوِّحُ بِكِلْتا يَدَيْهِ: أَدَعْوَةٌ إلى النِّفاقِ والكُفْرِ؟ إِنْتَفَخَ سَحْرُكَ وجَبُنْتَ وهَدَرْتَ دِماءَ الأَطْهارِ. أَلا فمِيتَةُ السّوءِ لكمْ إِنْ كُنْتُمْ لا تَنْفِرونَ! وها إنّي نافِرٌ ثائِر!

فَآشْتَعَلَتْ حَمَاسَةُ الشَّبَابِ نُحصوصاً، وآندَفَعُوا في تَيّارِ أَصْواتِهِمْ كَالجُنُونِ يُرَدِّدُونَ: أَلا فَميتَةُ السّوءِ لنا إِنْ كُنا لا نَنْفِرُ ونَنتقِمُ!... وآنكَشَفَ الجَمْعُ عَنِ يُرَدِّدُونَ: أَلا فَميتَةُ السّوءِ لنا إِنْ كُنا لا نَنْفِرُ ونَنتقِمُ!... وآنكَشَفَ الجَمْعُ عَنِ آعْتِزالِ فَرُوةَ الأَشْجَعِيِّ بشَهْرَزوْرَ، ونِفارِ الخِرِّيتِ النّاجي بالأَهْوازِ ثُمَّ بالأَسْياف.

ولكنّ الشَّبابَ تَنَادَوْا إلى بَعْضِهِم ووالَوْا الاجْتِماع، وتَرْتيبَ الخُطَطِ وبرامِجَ السَّيْرِ بالمُؤامَرَةِ الانْتِقامِيَّةِ، فهمْ لا يَسْتَطيعونَ العَمَلَ جَهْراً، فَلْيَعْمَلُوا سِرّاً، ولْيَعْمِدُوا إلى الغِيلَة.

وكانَ أَكْثَرَ هؤلاءِ الشّبابِ تَحَمُّساً عَبْدُ الرّحْمنِ بْنُ مُلْجَمٍ، الّذي آندَفَعَ بَحَفيظَةِ الحُبِّ، وعَمِلَ كَيْ يُوضِيَ قَلْباً باتَ مَعْموداً... إنّه سَيُجازِفُ كيفَما شاءَتِ الجُازَفَةُ، وكيفَما كانَتْ خُطورَتُها.

أليسَ فيها ما يُرْضي مَحْبوبَتَهُ المَفْجوعَةَ بأَبيها وأَخيها؟ أَلَيْسَتْ سَتُشَيِّعُهُ برَعَشاتِ قَلْبِها وخُفوقهِ؟

أما سَتَحْتَفِظُ بِذِكْرَى نَابِضَةٍ تَشْيِعُ بَيْنَ آهْتِزَازَاتِهَا آبْتِسَامَةُ مُحَبِّ بَاكِيةٌ، ومَعْنَى هَوِئَ كَسِيف؟

في إحساسِ آبْنِ مُلْجَمِ أَنَّ هذا كافِ بلْ كَثيرٌ، لا سِيَّما وقَدْ جَعَلَتْ قَتْلَ عَليِّ مَهْرَ قَلْبِها وحُبِّها وجَسَدِها، فَلْيَعْتَرِضْهُ إِذاً كُلَّ خَطَرٍ، ولْتَقُمْ في طَريقِهِ أَيَّةُ العَقَباتِ، فهو لا بُدَّ مُقْتَحِمُها. إنّه لمْ يَعُدْ يُفَكِّرُ ولا يَرَى سِوى عَروسِ أَحْلامِهِ

تُبارِكُهُ وتَنْظُرُ إليهِ بَتَشْجيعِ وتَخَوُّفٍ.

أَلْيْسَتِ الآنَ تَوَدِّعُهُ وهِيَ بِينَ عاطِفَتَيْنِ مُتَصارِعَتَيْنِ، تَهْتَرُّ تَحْتَ عَنيفِ صِراعِهِما، ها هي تَتْرُكُهُ يَنْطَلِقُ، مَسْرورةً تَحْتَ فَوْرَةِ الثَّأْرِ والمَوْجِدَةِ، ثُمَّ لا يَكادُ يَخْطو، حَتّى يَطْغى حُبُّه في حَنايا رُوحِها فَتَنْبَعِثُ وَلْهى وراءَه، تَشُدُّهُ إليْها، وتَعْتَنِقُهُ آعْتِناقاً عَنيفاً.

إنّها بينَ عاطِفَتَيْنِ قاسِيَتَيْنِ بَمُوْقِعِهِما على قَلْبِها، فهي تَخافُ عليهِ أَنْ يَفْعَلَ، وَتَخافُ مِنْه أَنْ لا يَفْعَلَ. إنّها في حَيْرَةِ يَقْظى ليسَ تَغْفى، ونَفْشها سَكْرى تُعَرْبدُ. ظَلَّتْ حِيناً بينَ سَخاءِ به فَتُشْرِقُ على وَجْهِها آبْتِسامَةٌ راعِدَةٌ، وبينَ بُـخْلِ به فَتَتَوَلَّهُ وَتَذُوبُ آبْتِسامَتُها في مَوْجَةٍ مِنَ الأسى السّاهِم. يَبْدَ أنّها لمْ تُطِقْ فَأَعْيَتْ بينَ عواطِفِها المُتَناوِحَةِ، فآسْتَنَدَتْ إليهِ وجُفونُها غافِيةٌ تَحَتَ أَطْباقٍ مِنَ الدُّموعِ، غَيْرَ أنّها رَمَقَتْهُ أخيراً، وقالتْ لهُ في كثيرِ مِنَ الخُفوت:

«إِلْتَمِسْ غِرَّتَهُ، فإِنْ أَصَبْتَ شَفَيْتَ نَفْسَكَ ونَفْسي، ويُهْنِئْكَ العَيْشُ معي، وإِنْ قُتِلْتَ فَمَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيا وزينتِها وزينَةِ أَهْلِها»... لقد صَعَّ عَرْمُها في النّهايَةِ على الانْتِقام.

وآنطَلَقَ آبْنُ مُلْجَمِ إلى حَيْثُ كَانَ جَماعَتُهُ يَنْتَظِرُونَ عِنْدَ الحَطِيمِ في مَكَّة، وكانَ لا يَسْمَعُ، كيفَما سَارَ، إلّا أَصْواتاً رَهيبَةَ النَّأَمَاتِ، فَيتَلَقَّتُ يَمِيناً وشِمالاً، فلا يَرَى شَيْئاً، ولكنّهُ يَقِفُ كاللَّذُعورِ يَشُدُّهُ إليهِ مَوْضِعُه آناً، ويَنْطَلِقُ آناً كالهائِم المَسْرورِ تَقَاذَفُهُ طَرِيقُهُ مِثْلَ ثُورَةٍ، لقدْ غَدا، تَحْتَ ما تَجيشُ به نَفْشهُ ويَعْتَلِجُ بينَ حَناياه مِنْها، كالمَرورِ، لمْ يَكُنْ مِن شَيءِ بينَ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ، وإنّما كانتْ تَنْعَكِس أَصْداءُ كَالْمُرورِ، لمْ يَكُنْ مِن شَيءِ بينَ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ، وإنّما كانتْ تَنْعَكِس أَصْداءُ نَفْسِهِ في أُذُنيَهِ، ويَسْمَعُ ضَجَّتَها في الخَلاءِ حَزِينَةً أَوْ مُغْتَبِطَة.

إِنْتَهِى إِلَى أَصْحَابِهِ وَأَتْرَابِهِ «فَتَذَاكُرُوا أَمْرَ النَّاسِ، وعَابُوا على وُلاتِهِمْ،

وذَكروا أَهْلَ النَّهْرِ فَتَرَحَّموا عَلَيْهِم، وقالوا: ما نَصْنَعُ بالبقاءِ بَعْدَهم. إخْوانُنا الّذين كانوا دُعاةَ النّاسِ لِعبادَةِ رَبِّهِم، والّذينَ كانوا لا يَخافونَ في اللّهِ لَوْمَةَ لائِم، فلوْ شَرَيْنا أَنْفُسَنا فَأتَيْنا الرُّؤُوسَ فَالتَمَسْنا قَتْلَهُمْ فَأَرَحْنا مِنْهُمُ البِلادَ وثأَرْنا بِهِمْ إخْوانَنا.

قَالَ ٱبْنُ مُلْجَمِ \_ وتَعَرَّضَ له طَيْفُ قَطَامِ يَبْتَسِمُ له ويُبارِكُهُ \_ أَنا أَكْفيكُمْ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ.

وقالَ البَرْكُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: أَنَا أَكْفيكُمْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي شُفْيان.

وقالَ عَمْرُو بْنُ بَكْرٍ: أَنَا أَكْفَيكُمْ عَمْرُو بْنَ العَاصِ... فَتَعَاهَدُوا وَتَواثَقُوا بِاللّهِ: لا يَنْكُصْ رَجُلٌ مِنّا على صَاحِبِهِ الّذي تَوَجَّهَ حتّى يَقْتُلَهُ أَوْ يَمُوتَ دُونَه».

بَعْدَما غابَ آبْنُ مُلْجَمٍ عَنْ عَيْنَيْ قَطامٍ، شَعَرَتْ بِعِبْطَةٍ، لَمْ تَلْبَتْ أَنْ مُارَجَتْها حَسْرَةٌ كَانَتْ تَنْسَابُ إلى قَلْبِها، على شَكْلِ مَوْجاتٍ مُتَدَفِّقةٍ، ولَمْ تَلْبَتْ أَنْ فَارَتْ وَآصْطَخَبَتْ. فَخَفَّتْ إلى الطَّريقِ الّذي سَلَكَ تَوَدُّ لَوْ أَدْرَكَتْهُ، ولكنَّها تَوْقَفَتْ ولم تَسْقُطْ لَهُ على أثر ولو في القتام. فَظَلَّتْ تَرْنو جاحِظةً وشَفَتُها بينَ أَسْنانِها، وظَلَّتْ تُمْسِكُ وَجيبَ قَلْبِها بِيَدٍ، وتُكفْكِفُ مِنْ غَرْبِ دَمْعِها بيَدٍ، وطالَ المقامُ ولفَها اللَّيْلُ كأنَّهُ يُجَلِّبِها بثَوْبِ الحِداد.

سَمِعَتْ، بعدَ حينٍ، أنَّ عَبْدَ الرِّحْمنِ هَبَطَ الكوفَةَ فهالَها ما سَوْفَ يُقْدِمُ عَلَيْهِ، فَضَمَّتْ إليهِ، مِنْ قَوْمِها، رَجُلاً آسْمُهُ وَرْدانُ، تَمَنَّتْ، في أقْصى عواطِفِها، لو أنّهُ سَقَطَ طُعْمُ الفَريسَةِ ونَجَا صَيّادُها الحَبيبُ المُفَدّى.

مَا لَبِثَ آبْنُ مُلْجَمِ أَنْ لَقِيَ أَصْحَابَهُ في الكُوفَةِ وَكَاتَمَهُمْ أَمْرَهُ، ثُمَّ سار إلى «شَبيبِ بْنِ بَجْرَةَ فقالَ لهُ: هلْ لكَ في شَرَفِ الدُّنْيَا والآخِرَة؟

قال: وما ذاك؟

قالَ: قَتْلُ عَلَيٌ بْنِ أَبِي طالِب.

قال: ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ. لقدْ جِئْتَ شيئاً إِدّاً، كيفَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ؟

قَالَ: أَكْمُنُ لَهُ فِي الْمَسْجِدِ، فإذا خَرَجَ لَصَلاةِ الغَداةِ شَدَدْنا عَلَيْهِ فَقَتَلْناهُ، فإنْ لَجَوْنا شَفَيْنا أَنْفُسَنا وأَدْرَكْنا ثَأْرَنا، وإنْ قُتِلْنا فَمَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ الدَّنْيا وما فيها.

قالَ: وَيْحَكَ! لو كَانَ غَيْرَ عَلَيٍّ لَكَانَ أَهْوَنَ عَلَيٍّ، فقدْ عَرَفْتُ بَلاءَهُ في الإِسْلامِ وسابِقَتَهُ مَعَ النَّبيِّ (ص)، وما أَجِدُني أَنْشَرِحُ لقَتْلِه.

قالَ: أَمَا تَعْلَمُ أَنَّهُ قَتَلَ أَهْلَ النَّهْرِ الْعِمَادَ الصَّالحين؟

قالَ: بلى... فأجابَهُ، وأتى الثّلاثَةُ إلى قطامِ وهي مُعْتَكِفَةٌ في المَسْجِدِ الأعظَمِ، فَدَعَتْ لهمْ بالحريرِ فَعَصَبَتْهُم بهِ، وأخذوا أَسْيافَهُمْ وجَلَسوا مُقابِلَ السُّدَةِ التي يَخْرُجُ مِنْها عَلَيٌ... قالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَنفيَّةِ: إنّي لأُصَلِّي تِلْكَ اللّيْلَةَ في المَسْجِدِ الأعظم في رِجالِ كَثيرِ مِنْ أَهْلِ المِصْرِ، ما هُمْ إلّا قِيامٌ ورُكوعٌ وسُجودٌ، ما يَسْأُمونَ الأعظم في رِجالِ كثيرِ مِنْ أَهْلِ المِصْرِ، ما هُمْ إلّا قِيامٌ ورُكوعٌ وسُجودٌ، ما يَسْأُمونَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إلى آخِرِهِ، إذْ خَرَجَ عَليٌّ لِصَلاقِ الغَداقِ، فَجَعَلَ يُنادي: أَيُّها النّاسُ، الصَّلاةَ، الصَّلاةَ، الصَّلاةَ، الصَّلاةَ، الصَّلاةَ، الصَّلاةَ المَاسُ، لا لَكَ ولا لأَصْحابِكَ! فَرَأَيْتُ سَيْفًا ثُمّ رَأَيْتُ ثَانِياً ثُمّ سَمِعْتُ عَليًا يَقُولُ: لا يَفُوتَنَّكُمُ الرَّجُلُ! وشَدَّ النّاسُ عليهِ مِنْ كُلِّ جانِب، فَأُخِذَ وأُدْخِلَ على عَلَى عَلَى فقال:

النَّفْسُ بالنَّفْسِ إِنْ أَنا مِتُ، وإِنْ بَقيتُ رَأَيْتُ فيهِ رَأْيي... ثُمَّ ٱلتَفَتَ إلى ذَويهِ فَقالَ: يَا بني عَبْدِ الْمُطْلِبِ: لَا ٱلْفَيَنَّكُمْ تَخوضونَ دِماءَ الْمُسْلِمِينَ تَقولونَ: قُتِلَ أَميرُ الْمُؤْمِنِينَ. قُتِلَ أَميرُ الْمُؤْمِنِينَ. أَلَا لَا يُقْتَلَنَّ إِلَّا قاتِلِي، أُنْظُو يَا حَسَنُ، إِنْ أَنَا مِتُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ. قُتِلَ أَميرُ الْمُؤْمِنِينَ. أَلَا لا يُقْتَلَنَّ إِلَّا قاتِلي، أُنْظُو يَا حَسَنُ، إِنْ أَنَا مِتُ مِنْ ضَرْبَتِهِ فَاضْرِبْهُ ضَرْبَةً بضَرْبَةٍ، ولا تُمَثِّلُ بالرَّمُ لِي فَاتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (ص) يَقُولُ: إِيّاكُمْ والمُثْلَةَ ولو أَنّها بالكَلْبِ العَقورِ... ولَمَّا أَحَسَّ دُنُوَّهُ جَمَعَ إليهِ الحَسَنَ والحُسَنَ، فَقَالَ:

أُوصيكُما بتَقْوى اللّهِ وألّا تَبغِيا الدُّنْيا، وإنْ بَغَتْكُما، ولا تَبْكِيا على شَيءٍ

زَوى عَنْكُما، وقُولا الحق، وآرْحَما اليتيم، وأغيثا الملهوف، وآصْنَعا للآخِرَةِ وكُونا للظّالِمِ خَصْماً وللمَظْلُومِ ناصِراً، وآغمَلا بِما في الكِتابِ، ولا تَأْخُذْكُما في اللّهِ لَوْمَةُ لائِمٍ... ثُمَّ نَظَرَ إلى مُحَمَّدِ بْنِ الحَنَفيَّةِ فقالَ: هَلْ حَفِظْتَ ما أَوْصَيْتُ بهِ أَخَوَيْكَ؟ لائِمٍ... ثُمَّ نَظَرَ إلى مُحَمَّدِ بْنِ الحَنَفيَّةِ فقالَ: هَلْ حَفِظْتَ ما أَوْصَيْتُ بهِ أَخَوَيْكَ؟ قالَ: فَالَّذَ فَالَّذَ فَالَّذَ عُلَمُ الْعَظِيمِ حَقَّهُما عَلَيْكَ، فَاتَبَعْ أَمْرَهُما وَاللهُ فَاللهُ وَقَدْ ولا تَقْطَعْ أَمْراً دونَهُما. ثُمَّ قالَ: أُوصِيكُما بهِ فإنّه شَقيقُكُما وآبُنُ أبيكُما، وقَدْ ولا تَقْطَعْ أَمْراً دونَهُما كانَ يُحِبُّهُ... ثُمَّ لَمْ يَنْطِقْ إلّا بقَوْلِ: لا إله إلّا اللّهُ، حتى عَلِمْتُما أَنّ أباكُما كانَ يُحِبُّهُ... ثُمَّ لَمْ يَنْطِقْ إلّا بقَوْلِ: لا إله إلّا اللّهُ، حتى قُبض»...

فَلَيْتَهَا إِذْ فَدَتْ عَمْراً بخارِجَةٍ فَدَتْ عَلَيّاً بَمَنْ شَاءَتْ مِنَ البَشَرِ!

خاضَ عَلَيٌّ الكِفاحَ الإِسْلاميَّ ولمْ يُدْرِكُ مَدْرَكَ الرِّجالِ، وقَضى في ساحَةِ هذا الكِفاحِ وهو أَسْمى الرِّجال...

وكَأَنَّهُ بِكِفاحِهِ أَتمَّ على الإسلامِ كِفاحَهُ، فالنَّبيُّ كافَحَ الشُّرْكَ، وعَليٌّ كافَحَ النَّفاق...

والنَّبيُّ ظَفِرَ بِالْمُعْرَكَةِ الحَاسِمَةِ، وعَلَيٌّ ظَفِرَ بَمَعْرَكَةِ التَّطْهِيرِ الحَاسِمَة أَيْضاً... في كُلِّ عَيْنِ أَنْتَ قُرَّتُها في كُلِّ جيلٍ أَنْتَ عَلْياهُ! شاءَ الحَقُّ أَنْ يُقَدِّمَ في دُنْيا النّاسِ نَموذَجَهُ فكانَ عَلَيّاً...

وشاءَتِ الإنسانيّةُ العُلْيا أَنْ تَعْتَرِضَ مُتَأَلِّقَةً في أُفُقِ الأَحْياءِ فكانَتْ عَليّا... وشاءَتِ السَّماءُ أَنْ لا تُشلِمَهُ إلى أَطْباقِ الثَّرى المُظْلِمِ، فآختَارَتْهُ مِلءَ عَيْنِ الحَقِّ شَهيدا!...

إِسْتَعْبَرَ الحَسَنُ، وتَوَلَّهَ الحُسَيْنُ مُلْتَاعاً، فقدْ دَقَّتْ ساعَةٌ ماتَ فيها البطَل... وأَعْوَزَهُ الدَّمْعُ، ولكِنّ عَليّاً لا يُشَيَّعُ بالدَّموع... فإنّ تَكْريمَ البَطَلِ لا يَكونُ إلّا بِتَضْحِيّةٍ في بُطولَةٍ، وبُطولَةٍ في التَّضْحِيّة... فَبَكاهُ ولكنْ لمْ يَبْكِهِ بالدَّموع بلْ بالدِّماءِ الحالِدات!...

تَنَظَّمَ على رَأْسِ الحُسَيْنِ إِكْليلُ أَسَى، ولكنَّهُ إِكْليلُ غارٍ يُعَبِّرُ عن خالِدِ المَجْدِ... فَقَدْ ضَمَّ جَدَّهُ وأُمَّهُ وأَباهُ في آختِباكِ وَضيء...

وكانَ شِعارَه أَنّى سارَ وكيفَ سَعى... وظَلَّ الإِكْليلُ كَأَنّ فيهِ مَحَلاً لزَهْرَةٍ حَمْراءَ أَيْضاً... فَلَمْ يَلْبَتْ أَنْ كَانَ بِنَفْسِهِ تِلْكَ الزَّهْرَةَ الحَمْراء... وظَلَّ إِكْليلُ الغارِ العَظيمُ ذِكْرى رائِعَةً في ضَميرِ الوجود!...

إِسْتَغْرَقَ الحُسَيْنُ في أَسَى مُذيبٍ، وجَرى على لِسانِهِ مِنْ مَرْثِيَّةِ أَبِي الأَسْوَدِ الدُّوَلِيِّ:

إذا آسْتَقْبَلْتَ وَجْهَ أَبِي مُحَسَيْنِ رَأَيْتَ البَدْرَ راعَ النّاظِرينا لَقَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ حَيْثُ كانَتْ بأنّكَ خَيْرُها حَسَباً وَدِينا ثُمَّ مَّمْتَمَ: لِلاذا؟ لِلذا؟ لِلذا يَقُولُ «أبي مُحسَيْن»؟... لا شَكَّ أَنّ أبا الأَسْوَدِ يُناديني، يُناديني أنا... وخليقٌ بي أنْ أُجيبَ النّداء!...

\* \* \*

# مِن التامِ الحُسَين السّبط (٥)

## في الهيكل

هَجَرَ النَّاسَ إلى المَسْجِدِ، وسَئِمَ الحَياةَ الصّاخِبَةَ، وقَدِ آمْتَدَّتْ إليْهِ بأَرْزائِها، وآتَّصَلَتْ إلى قرارَةِ حَوْبائِهِ بأَسْبابِ بَأْسائِها، فَما بَشَّتْ في وَجْهِهِ إلّا قَليلاً، على أنّ ذلكَ القَليلَ لمْ يَكُنْ إلّا كالفَتْرَةِ يَيْنَ تَجَهَّمَيْن.

بَلْهَ فِكْرِتَهُ عن الحَيَاةِ، وكانَتْ لا تَزيدُ في آغْتِبارِهِ عَنْ مَسْرَحِيَّةِ مُرْسَلَةٍ إِرْسَالاً، لا تَتَقَيَّدُ بوَحْدَةِ زَمانٍ ومَكانٍ، تَسُرُّ في بَعْضٍ منْها، وتُشْقي في بَعْض، وتُضْحِكُ وتُبْكي وتُلِدُّ وتُوْلِمُ. وهيَ معَ ذلكَ لا تُوْلِمُ حقيقةً كما لا تُلِدُّ حقيقة، ولكنّها تُغْري بالألمِ واللّذَةِ إذا آسْتَجابَ إلى أَشْيائِهِما الشُّعورُ، فَتُلَوَّنُ بها وتَعْلَقُ في الفِكْرِ رَغْبَةُ تَصْديقِها، وإلّا فهيَ، في حقيقَتِها، ضِحْكَةٌ نَحْنُ نَفْتَعِلُها ونَحْنُ نَعودُ فَنُصَدِّقُها ونُوَّكُ لَها.

أمّا أنّها واقِعٌ فَأَبْعَدُ ما تَكُونُ عَنْ ذلكَ، وإلّا فلِماذا تَكُونُ مَصائِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فِائِدَ؟... ولِماذا لا تَمْتَلِكُنا مَشَاعِرُ واحِدَةٌ حِيالَ الحادِثِ الواحِد؟

أَلَيْسَ هو حادِثاً واحِداً لا يَمْلِكُ هذا التَّبائِنَ، فمِنْ أَينَ جاءَ إِذاً؟ إِنْ كانَ الحَادِثُ عِلَّةً والمَشاعِرُ المُتَبايِنَةُ تَنْشَأُ عنهُ بالعَلاقَةِ السَّبَبِيَّةِ، فكَيْفَ آخْتَلَفَتْ؟

ولِماذا أَقْتَنِعُ أَنا بأُسْلُوبٍ ومَنْطِقٍ لا يَقْتَنِعُ بِهِما الآخَرُ في زَمانِ ومَكانٍ لَيْسا مُخْتَلِفَيْن؟ ويُحِسُّ كُلُّ مِنّا أَنَّ الواقِعَ هو ما آنطَوى عليهِ، وشَعَرَ بهِ شُعوراً فِكْرِيّاً أَوْ

مَعْنَوِيّاً. أما يُحِسُّ كُلِّ مِنّا، إذا آقتَنَعَ بأَمْرٍ أو بِرَأْيٍ، أَنّهُ آنتَقَلَ مِنْ واقِعِ لَمْ يَعُدْ لهُ هذا الآسْم، إلى واقِعِ ليسَ سِواهُ خَليقاً بإطْلاقِ الآسْمِ؟ أَلَسْنا لا نَبْتَثِسُ وَنَحْنُ نَعْبَثُ جَذِلينَ بأَشْلاءِ الأَعْداءِ ودِمائِهِم؟

فالطّبيعَةُ الحيَّةُ إِذاً تَهْدِمُ العَلاقَةَ السَّبَبِيَّةَ في نَفْسِها، ثُمَّ لا تَخْضَعُ لناموسِها، والعَلاقَةُ السَّبَبِيَّةُ هي ظاهِرَةُ الواقِعِ، فلا بِدْعَ، بَعْدَ هذا، إِنْ كَانَتِ الحَيَاةُ لَيْسَتْ والْعَلاقَةُ السَّبَبِيَّةُ هي ظاهِرَةُ الواقِعِ، فلا بِدْعَ، بَعْدَ هذا، إِنْ كَانَتِ الحَيَاةُ لَيْسَتْ واقِعِ في كَثيرٍ أو قليل.

إِنِّ الحَياةَ إِنِّمَا تَجِدُ واقِعَها في آنفِعالِنا الضَّميريِّ ليسَ بحياةٍ. فلكِيْ يَكُونَ إِذَا لَيَجِدُ طَرِيقَ آنتِهائِهِ إِلَى مَرْكَزِ الانْفِعالِ الضَّميريِّ ليسَ بحياةٍ. فلكِيْ يَكُونَ إِذَا للعَلاقَةِ السَّبَيَّةِ عَمَلٌ في الطَّبيعَةِ الحَيَّةِ فَتَنْتُجَ وَحُدَةً أَثَرِ، لا بُدَّ مِنْ وَحُدَةِ رَمَانِ للعَلاقَةِ السَّبَيَّةِ عَمَلٌ في الطَّبيعةِ الحَيَّةِ فَتَنْتُجَ وَحُدَةً شَيرٍ، وهذه الأخيرة أَهَمُ الوَحداتِ مِنْ حَيْثُ تَجِدُ الحَياة الإِنسانِيَّة في بَيْدائِها واقِعَها. فأشياءُ الحَياة لا تَجِدُ حياتها، وبعبارَة أَخْرى لا تَجِدُ حقيقتها، إلا إِذا آستَجابَ إليها الشَّعور، وإلا فَأَيْنَ الأَلَمُ واللَّذَة وأيانَ المَناتِحابَةِ الشَّعور، وألا فَأَيْنَ الأَلْمُ واللَّذَة وأيانَ بَسَرَجِيَّة تَنفِهَ القيمَةِ. ونَحْنُ مِنْ هذه المَسْرِحِيَّة نَفْسِها بسَيْحابَةِ الشَّعور، فَتَنقيب مَسْرَحِيَّة تافِهةَ القيمَةِ. ونَحْنُ مِنْ هذه المَسْرَحِيَّة نَفْسِها الله وسعادَتِها، قائِمٌ في الاسْتِجابَةِ الشَّعورِيّةِ فَقَطْ، فالحَياةُ لَيْسَتْ تَمْلِكُ سِوى أَسْماء وهي آفِيعالنا عَنْ الشَّعور، فإذا حُلنا بينَ الشَّعورِ والاسْتِجابَةِ، أَذْرَكُنا سِرً الحَياقِ، وحقيقَتها، وآسَتَشعَونا بِهَيْنَمَاتِ الحُلنا بينَ الشَّعورِ والاسْتِجابَةِ، أَذْرَكُنا سِرً الحَياقِ، وحقيقَتها، وآسَتَشعُونا بِهَيْنَمَاتِ الحُلدِ، وآنقَتينا نَتَقَلَّبُ في حياةٍ ذابَتْ عليها وحقيقتَها، وآسَتَشعُونا بِهَيْنَمَاتِ الحُلدِ، وآنقَتينا نَتَقَلَّبُ في حياةٍ ذابَتْ عليها وحقيقَتها، وآسَتَشعُونا بِهَيْمَاتِها وأخلامِها... رَنَّ في أَذُنِ الحُسَيْنِ وهو في حيوياءُ أَبِدِيَّةِ السَّماءِ، وكِبْرِياءُ مَعانِها وأخلامِها... رَنَّ في أَذُنِ الحُسَيْنِ وهو في محرابِ الوّوح والجَمالِ والحُبِّ والحَيْر!

<sup>(</sup>١) نَعْني بالضَّميرِ لَهْنا المُضْمَرَ، أي المُغنى اللُّغَوِيُّ دونَ المَعْنى الأَخْلاقيِّ، وكَذلكَ الوِجْدان.

ظُلَّ في حَياةٍ تَمُوجُ بِالنَّشْوَةِ وسَكْرَةِ الحُلُم، وحَنينِ الرُّوحِ، ورَفَّةِ الطَّهْرِ، وخَفْقَةِ الحُبِّ، وظُلَّ النّاسُ خارِجَ الهَيْكَلِ يَتَقَلَّبُونَ في حَياةٍ تَمُوجُ بِالفُتونِ والشَّهَواتِ، ورَشَحاتِ الأعْصابِ مِنْ لَذَةٍ وأَلَمٍ، ولكِنَّها دُنْيا مِنَ السَّراب.

كَانَ كَأَنَّهُ في مِحْرَابِهِ بَيْتَ القَصيدِ في أُنْشُودَةِ الحَيَاةِ، أَوْ أُنْشُودَةَ الطُّهْرِ في شِعْرِ الوُجود.

ظُلَّ في مِحْرابِ الرُّوحِ رانياً شاخِصاً، زَمَناً طَويلاً، في حسابِ مَنْ دونَ حُدودِ الهَيْكُلِ، وإنْ كانَ، في حسابِه، لم يُفْنِ اللَّحْظَةَ الأُولَى بَعْدُ، وهَلْ في خَطْةِ الإِشْراقِ وُجودُ للزَّمَنِ؟ إنّ خَطْةَ الإِشْراقِ خَطْةُ أَبَدٍ، وأوَّلُ آعْتِبارٍ في الأَبَدِ إلْغاءُ فِكْرَةِ الزَّمانِ مِنه.

وفي لَحْظَةِ الإشْراقِ سِرُّ الحَيَاةِ، ولمكانِ هذا السِّرِّ فينا لا نَفْتَأُ نَنْشُدُ النَّشْوَةَ في الحُبِّ وفي الفَنِّ. ولأنّ في لَحْظَةِ الإشْراقِ لَحْظَةً أَبَدِيَّةً، لا يَشْعُرُ المُحِبِّونَ بدُنيا الحَيَاةِ وما آجْتَمَعَ فيها، ثم لا يَشْعُرونَ بغَيْرِ دُنْياهُم، لَقْدِ آنتَشَوْا فهمْ يَحْلُمون.

في كُلِّ أَشْياءِ الوُجودِ لَفَتاتُ إِشْراقِ، وهي تَتَنادى بالحَيِّ إلى التَّأَمُّلِ لِيَنْجُوَ مِن عُبابِ السَّرابِ، قَبْلَما يُعْتَصَرُ في الالْتِماعِ السّاخِر.

إِن خُظَةَ الإشراقِ في الفَنِّ تَنْتَهي بلَحْظَةِ الإشراقِ في الحُبِّ، ولَحْظَةَ الإشراقِ في الحُبِّ، ولَحْظَةَ الإشراقِ في الفَنِّ تَنْتَهي بلَحْظَةِ الإشراقِ في الهَيْكُلِ أي التَّأَمُّل، وهُنا تَرْتَفِعُ سُدودُ الشَّعورِ في القَلْبِ، فَتَتَدَفَّقُ لَجُجُ الإشراقِ، وفي عُبايِها باتَ الحُسَيْنُ يَطْفو حالِمًا يَسْمو بهِ المَدُّ. إنّه نَشُوانُ. أَلَيْسَتْ مُحشاشَتُهُ تُنْديها خَمْرَةُ اللّهِ، تُرابُ بفَمي: إنّها تَنْدى برَحيقِ الأَزَل.

بَدَأً الحُسَيْنُ لا يَرى شَيئاً، إلّا رأى اللّهَ وَراءَهُ، وآنتَهى وهُوَ لا يَرى شَيْئاً إلّا رأى اللّهَ أمامَه، ومَعْناهُ أنّه لا يَرى شَيْئاً، فقدْ فَنيَتِ الظِّلالُ كُلّها في الإشراقِ،

وآمَّحي خَيالُ الأشياءِ في مُقْلَةِ الشَّمْسِ.

فَلا بِدْعَ إِنِ آسْتَوى قَلْبُهُ على قاعِدَتِهِ، كما آسْتَوى فِكْرُهُ على القاعِدَةِ عَيْنِها، وتَمَلَّأُ ضَميرُهُ بالمثالِيَّةِ وشاعَ في وِجْدانِهِ الحَقُّ بقضاياهُ العُلْيا. فهوَ خَصِبُ الروحِ أَكْثَرَ ما تَكُونُ خُصوبَةً، ومِنْ فُؤادِهِ يَتَدَفَّقُ نَميرٌ صالِحٌ لخَيْرِ الإِنْسانِيَّةِ والإِنْسانِ، وتَتَفَجَّرُ مِنْ أَعْماقِ نَفْسِهِ يَنابِيعُ الفَضائِلِ. فَظَلَّ مَصْدَرَ نَمُوذَجاتٍ تُشيرُ والإِنْسانِ، وتَتَفَجَّرُ مِنْ أَعْماقِ نَفْسِهِ يَنابيعُ الفَضائِلِ. فَظَلَّ مَصْدَرَ نَمُوذَجاتٍ تُشيرُ إلى المكارِمِ التي قيلَ عنها: إنّها أَحْلامُ الشّاعِرِ وأُغْنيَّةُ العَنْدليبِ، أَلا لَقَدْ كَانَتْ هذهِ الأَحْلامُ العُلْيا تُشيرُ إلى الحُسَيْنِ وتَقولُ: إنّي هنا!

كانَ قَدِ آسْتُطِيرَ قَلْبُهُ بِالْحَقِيقَةِ الْإلْهِيَّةِ، فَهُو لَا يَفْتَأُ يَنْشُدُهَا وَيَسْتَغْرِقُ مُتَأَمِّلاً فِي بَيْداءِ جَمالِها، فَكَأْنَّهُ وهُو فِي الْحِرْابِ قَدْ جَسَّدَ الْحِرْابُ فِيه مَعْنَاهُ. فَلَمْ يَعُدْ يَمُدُّ خَيَالَ الْإِنْسَانِ بِل غَدَا يَمُدُّ وَاقِعَ الْإِنْسَانِ، حِينَ أَضْحَى مَعْنَى الْحِرْابِ إِنْسَاناً يَعِيشُ فِي النّاسِ، فَكَانَ مِثَالَ الْحَيْرِ، وَمِثَالَ الطَّهْرِ كُلِّ الطَّهْرِ، فَلَمْ يَكُنْ يُرى إلّا في النّاسِ، فكانَ مِثَالَ الحَيْرِ كُلِّ الحَيْرِ، وَمِثَالَ الطَّهْرِ كُلِّ الطَّهْرِ، فلمْ يَكُنْ يُرى إلّا مُصَلِّياً حَتّى كَأَنَّ عَياتَهُ جَاءَتْ على مِقْدَارِ الصّلاقِ، وإلّا سَخِيّاً جَواداً حَتّى كَأَنَّ مُصَلِّياً حَتّى كَأَنَّ عَياتَهُ جَاءَتْ على مِقْدَارِ الصّلاقِ، وإلّا سَخِيّاً جَواداً حَتّى كَأَنَّ عَيايَةِ الْجُودِ، وإلّا مُمْتَطِياً صَهَوَاتِ خُيولِهِ إلى مَكَّةَ كَأَنَّهُ يَشْعُو بِالْحَجِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَعْمِ اللّهُ مِنْ سِجِلِّ التَّشْرِيفَاتِ، ولِيسَ أَشْهَى إلى قَلْبِهِ مِنْ مُعَاوَدَةِ ذَلك؟

لذا، كانَ الحُسَيْنُ، بجاذِبيَّةِ الرُّوحِ، مَهْوى القُلوبِ ونَدى الأَفْئِدَةِ تَحُومُ من حَوْلِهِ كَأَنَّها تَرُوي غُلَّتَها، فقدْ سَقَطَ العِطاشُ منهُ بَعْدَ التِّيهِ على رَقارِقِ اليَنْبُوعِ، فما كُنْتَ تَرى النَّاسَ «إلّا عُكَّفاً حَوْلَه» مُنْتَشينَ، يَنْعَمونَ بينَ يَدَيْهِ بالحنينِ إلى المَنْتُ ترى النَّاسَ «إلّا عُكَّفاً حَوْلَه» مُنْتَشينَ، يَنْعَمونَ بينَ يَدَيْهِ بالحنينِ إلى المَنْتُ على رُؤوسِهِمُ الطَّيْرَ».

فَكَانَ مَحَلَّهُ مِنَ النّاسِ مَحَلَّ جَدِّهِ النّبيّ، تَجِدُ فيهِ الأَرْواحُ الشّارِدَةُ الحائِرَةُ ما تَشْتهي مِنْ طُمَأْنينَةِ وما تَشاءُ من سَكينَةٍ. فإذا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبّاسٍ على مَكَانَتِهِ يَأْخُذُ بِرَكَابِهِ في شُعورٍ ودونَ شُعورٍ، وإذا قيلَ له في ذلكَ، قالَ: «إنّ هذا آبْنُ رَسولِ اللهِ،

أَفَلَيْسَ مِنْ سَعادَتي أَنْ آخُذَ برِكابِهِ؟»... وإذا أبو هُرَيْرَة يَسيرُ والحُسَيْنُ في بجنازَةِ فأَعْيا الحُسَيْنُ وقَعَدَ، «فجَعَلَ أبو هُرَيْرَة يَنْفُضُ التَّرابَ عن قَدَمَيْهِ بطَرَفِ ثَوْبِهِ، فقالَ: وأَنْتَ يا أبا هُرَيْرَة تَفْعَلُ هذا؟

فقالَ له: دَعْني، فَوَاللَّهِ لو يَعْلَمُ النّاسُ مِنْكَ ما أَعْلَمُ لِحَمَلُوكَ على رِقَابِهِم!»... وإذا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ «يَرى الحُسَيْنَ مُقْبِلاً وهو جالِسٌ في ظِلِّ الكَعْبَةِ في جَماعَةٍ، فَيقُولُ: هذا أَحَبُ أَهْلِ الأَرْضِ إلى أَهْلِ الأَرْضِ وإلى أَهْلِ السَّمَاءِ اليَوْمَ».

وكانَ، على هذهِ المكانَةِ، لا تَزْدَهيهِ كِيْرِياءُ المُتَخايِلِ، فإنّ الكِيْرِياءَ شُعورٌ بنَقْصِ الذّاتِ، وجَبرٌ لهذا النَّقْصِ بالتَّظاهُرِ، وما حاجَةُ العَظيمِ إلى الأَثْوابِ، والعَظَمَةُ ذاتيَّةٌ تَكُونُ أَكْثَرَ أَسْراً كُلَّما كانَتْ أَكْثَرَ عُرْيا.

فالكِبْرِياءُ مَرَضٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ في الذّاتِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ في الإِدْراكِ، وفي كِلْتا حالَتَيْها تُعَبِّرُ عَنْ أَنّها كَشَجَرَةِ الأَوْراقِ في الخَريفِ، أَوْ كَزَغَبِ النّعامِ في الإعْصار.

زَعَمُوا أَنَّ تُفَاحَةً نَبَتَتْ في أَصْلِ شَجَرَةِ بَلُوطٍ، فَأَطَلَّتْ عليها مِنْ عَلْيائِها الشّامِخِ بَخُيلاءِ وآزْدِهاءِ، وقَالَتْ: أَنْتِ حَقيرةٌ، حَقيرٌ جَناكِ الّذي تَحْمِلينَ، حتّى صَوْتُكِ حَقيرٌ في نَجْوى النَّسيمِ ساعَةً يَنْطَلِقُ في السَّحَرِ يُغازِلُ غانِياتِ الأَشْجارِ ويُسامِرُها... وآنتَفَضَتْ تَصُفُّقُ، فقدْ مَرَّ الرّيخ يُهَدْهِدُها، وذَهَبَتْ تَضْحَكُ مُتَمايِلَةً في سُخْرِيَّةٍ وكِبْرياءَ. وهَبَّتْ في أَثَرِ الرّيحِ أعاصيرُ تَزْأَرُ فَطالَتْ ضِحْكَتُها وآسْتَحالَتْ في شُخْريَّةٍ وكِبْرياءَ. وهَبَّتْ في أَثَرِ الرّيحِ أعاصيرُ تَزْأَرُ فَطالَتْ ضِحْكَتُها وآسْتَحالَتْ قَهْقَهَةً لَم تَزَلُ تَمْتَدُ، ولكنّها آنقَلَبَتْ فَجْأَةً إلى مِثْلِ حَشْرَجَةٍ رَهيبَةٍ آنكَفَأَتْ مَعَها تَوْتَطِمُ بالأَرْضِ عندَ قَدَمِ التُقَاحَةِ، فمالَتْ هذهِ عليها راثيةً تَقُولُ:

لَعَلَّكِ الآنَ \_ أَيُّتُها الأُخْتُ \_ أَصْدَقُ رَمْزاً في الكِبْرِياء...

ومَرَّ سَائِرُ طَرِيقٍ جَدَّ بِهِ المَسِيرُ، فَوَقَفَ عِنْدَهُمَا تَعِباً ضَاوِياً، وأَهْوَتْ يَدُهُ تَطْعَمُ من ثَمَرِ البَلّوطَةِ، فَخَبطَنْهُ مَرارَةٌ حادَّةٌ، فَتَقَرَّزَ مُسْتَنْفِصاً كَالّذي مَسَّنْهُ أَفْعى، وتزايَدَ بهِ الظَّمَأُ، وتَلَبَّثَ في حَيْرَةٍ طَويلاً قَبْلَ أَنْ أَخَذَ مِنْ ثَمَرِ الأُخْرى، فأَحْلَوْلى وشاعَ الرِّيُّ في جوانِحِهِ، فقالَ:

مُبارَكَةٌ أُنْتِ! فإنّكِ تَحْمِلينَ عُصارَةَ الذّاتِ في شَكْلِ مُحدودِ الحِسانِ، وأمّا أُنْتِ الأُخْرَى فَبُعْداً لكِ! إِنّكَ تَحْمِلينَ عُصارَةَ الكِبْرِياءِ في شَكْلِ جَلَّةِ الجِمالِ! فَسَمِعَتْ كِلْتاهُما حُكْمَ الحَقيقَةِ عَلَيْهِما، فما تاهَتْ إحْداهُما، وهي كَبيرةُ الذّاتِ كَبيرةُ الذّاتِ كَبيرةُ الوّجودِ، ولقدْ تَضاءَلَتِ الأُخْرى وهي عَديمَةُ الذّاتِ كَبيرةٌ في العَدَمِ، وراحَتْ وقيد آحْتُضِرَتْ عليها الكِبْرِياءُ كَأنّها تَنْظُرُ إلى أَشْلائِها مُمَزَّقَةً... وقيلَ، بَعْدَ حين، إنّ المَواقِد آنتَهَبَتْها، وحالَتْ في الرّمادِ والدّّحانِ تقولُ أَيْضاً: إنّني لمْ أَزَلْ كِبْرِياءَ تَعْلُوا...

«مَرِّ الحُسَيْنُ بَسَاكِينَ يَأْكُلُونَ في الصَّفَّةِ (٢)، فَقَالُوا: الغَدَاءَ. فَنَزَلَ وَقَالَ: إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ المُتَكَبِّرِينَ. فَتَغَدَّى ثُمِّ قَالَ: قَدْ أَجَبْتُكُمْ فأجيبوني، قالُوا: نَعَمْ... فمَضى بِهِمْ إِلَى مَنْزِلِهِ، وقَالَ لِخادِمِهِ: أَخْرجي مَا كُنْتِ تَدَّخِرِينَ».

والحُسَيْنُ كانَ، وهو في الهَيْكَلِ، لا يَفْتَأُ يُمْعِنُ النَّظَرَ في حَياةِ النّاسِ، وإنْ لمْ يَكُنْ يَغْشَاها، يُصْلِحُ فيها ويُصْلِحُ لها حتى آذَنَهُ الهَيْكُلُ بالخُروجِ، كما خَرَجَ جَدَّهُ مِنْ غارِ حِراءَ قَبْلُ، ليَأْخُذَ الحَياةَ طِبْقَ قاعِدَةِ الإسْلامِ، فَتَحَدَّثُهُ أَوْثَانُ الأَعْياءِ، فَحَارَبَهُمْ مُنتَشرينَ ومُجْتَمعين.

فالنَّبيُّ الجَدُّ، مِنْ قَبْلُ، حارَبَ الوَثَنِيَّةَ في الفِكْرِ ودَحَضَها؛ والحُسَيْنُ السِّبْطُ حارَبَ الوَثَنِيَّةَ في الفِكْرِ ودَحَضَها؛ والحُسَيْنُ السِّبْطُ حارَبَ الوَثَنيَّةَ في المُجْتَمَعِ، وهو، وإن لمْ يَدْحَضْها، فَقَدْ رَسَمَ الطَّريقَ لحَرْبها، وأباحَ ثَوْرَةَ التَّحَرُّرِ على أيّةِ صُورِها وأشْكالِها.

(٢) المكان المُعَدّ لطعامِ المَساكينِ والفُقَراء.

ذابَتْ حَقيقَةُ الحياةِ في القُشورِ...

وراحَ الأَحْياءُ يَتَعَلَّقُونَ منْها بالغُثاءِ والظِّلال...

في نَشْوَةٍ كنَشْوَةِ الخَمْرِ تُعَبِّرُ عَنْ أَنَّها باطِلَةٌ، تَمُدُّ بالعَرْبَدَةِ دونَ ما أَحْلام!...

\*\*

وقَليلٌ هم الَّذينَ نَفَذُوا مِنَ القُشورِ إلى اللَّباب...

فطَعِموا الحَيَاةَ الَّتي هيَ هِبَةُ الأَبَدِيَّة...

فآسْتَعْلَوْا وَوَقَفُوا على هام القُشورِ يَنْظُرُونَ إلى العَلاء...

وتَحَدَّثَ هؤلاءِ أنَّهُمْ رَأَوْا، عِنْدَ أُفُقِ الأَبَدِيَّةِ، إنْساناً يُمْعِنُ في السَّماء...

عَرَفُوا فِي طَلْعَتِهِ إِنْسَانَ الهَيْكُلِ الَّذِي أَغْرِاهُم بِاللَّحَاقِ!...

\* \* \*

# في وجه الظُّلُم

في بحوْفِ اللَّيْلِ العَميقِ عُمْقَ الأَبَدِيّةِ والمجهولِ، حينَ كَانَ الظَّلامُ يَنْتَشِرُ على شَكْلِ أَرْديَةٍ فاحِمةٍ، تُلَفِّعُ وَجْهَ الكَوْنِ وتُلْقيهِ في سُكونِ حائِرٍ وسُباتٍ واجِم مُخيفِ، آنطَلَقَتْ أَنَّةُ تَتْبَعُها أُخْرى وأُخْرى، في تَلاحُقِ بَدَأَ بَطِيئاً ثُمَّ كَرَّ سَرِيعاً، مُخيفِ، آنطَلَقَتْ أَنَّةُ تَتْبَعُها أُخْرى وأُخْرى، في تَلاحُقِ بَدَأَ بَطِيئاً ثُمَّ كَرَّ سَرِيعاً، وكَانَتْ أَنّاتُ تُسْمَعُ جَرِيحةً، ويُخَيَّلُ أنّها تُرى دامِيّةً كَليمةً، تَجْتَمِعُ فَتُشَكِّلُ صَوْخَةً باغِيّةً أو بَعْتَةً صارِخَةً، وتَتَوَزَّعُ مُتَقَطِّعةً مُتَناوِحةً فَتُؤلِّفُ لَحْناً فانياً، كَأَنَّهُ لَمْنُ التّلاشي المُحْتَضَرُ، أو نَعْمَةُ الفَناءِ الذّائِبِ في أَفْواهِ القُبور.

أَصْغى الحُسَيْنُ إلى ما يَتَناهى في سَمْعِه، ومالَ بَأُذُنِهِ كَانّه يَسْأَلُ: ماذا؟ وقدْ خَفَّ قَلْبُهُ إليها يُسابِقُ السَّمْعَ، ولكنَّ النَّأَماتِ آخْتَلَطَتْ فأَدارَ أُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِما إلى الجِهاتِ كُلِّها، وهَفا قَلْبُهُ يَتَوَثَّبُ يَمِيناً وشِمالاً، يَيْدَ أنّها ظَلَّتْ تَقولُ في مَنْطِقِ الحِهاتِ كُلِّها، وهَفا قَلْبُهُ يَتَوَثَّبُ يَمِيناً وشِمالاً، يَيْدَ أنّها ظَلَّتْ تَقولُ في مَنْطِقِ الصِّدى: أَوّاهُ! وظَلَّ كَأَنَّهُ يَقولُ: ماذا؟ وآخْتَلَطَتِ الآهاتُ وآنبَهَمَتْ... فَهَبَّ الصِّدى: أَوّاهُ! وظلَّ كَأَنَّهُ يَقولُ: ماذا؟ وآخْتَلَطَتِ الآهاتُ وآنبَهَمَتْ... فَهَبَّ يَشْتَدُ خارِجَ الهَيْكُل مُسْتَطْلِعاً وهو يُرَدِّدُ:

أَللَّيْلُ لَيْلٌ، وهوَ وَيْلٌ وَيْلُ وَسالَ بالقَوْمِ الطَّغاةِ السَّيْلُ وَيْلُ وَسالَ بالقَوْمِ الطَّغاةِ السَّيْلُ وَيْلُ للظَّلْم والظَّالِينَ، «الظَّلْمُ ظُلُماتٌ يَوْمَ القِيامَةِ».

أَطَلُّ مِنَ الهَيْكَلِ، وأَطْلَعَ رَأْسَهُ، والنَّاسُ مُتَجَمْهِرونَ على بَعْضِهِمْ كالغَمامِ

المُرِفِّ يَقُولُون: أَفِي كُلِّ يَوْمٍ ضَحِيَّةٌ وَدَمٌ يُطَلُّ؟ أَفِي كُلِّ يَوْمٍ تُمَزَّقُ أَكْبادُ وتُنْثَرُ أَشْلاء؟

لقدْ جاءَ النَّعيُّ بأنَّ مُحجْرَ بْنَ عَدِيٍّ طُلَّ دَمُهُ مُنْذُ لَيالٍ في نَفَرٍ مِنْ صَحْبِهِ، وهؤلاءِ وُجوهُ أَهْلِ الكوفَةِ يَسْتَصْرِخونَ ويَنْتَصِفون.

قالَ الحُسَيْنُ: رَبّاهُ ما أَسْمَعُ... أَمُحجْرٌ يُقْتَلُ ولا نَصْنَعُ شيئاً؟ فيا حَياةً أَشيحي وآغْربي، ويا دُنْيا الآثِمينَ ذوبي وآضْمَحِلّي!

وكانَ قَدْ آذَنَهُمُ الفَجْرُ بالصَّلاةِ فَعاجوا إلى المَسْجِدِ وٱلتَّأَموا صُفوفاً، وما آنصَرَفوا حتى تَحَلَّقوا على شَكْلِ دَوائِرَ في بَعْضِها... فقامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكوفَةِ فَقالَ:

أَيُّهَا النَّاسُ: أَنتُمْ هُنا في المَدينَةِ بَقيَّةُ أَصْحَابِ النَّبيِّ، وإليكُم تَتَّجِهُ الأَنْظارُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، وإلى ظِلالِكُمْ يَفيئونَ قَصْدَ تَطْهيرِ الجُتَّمَعِ مِنَ الأَدْران.

أنتُم هُمُ الأنْصارُ، وبَيْنَكُم تَرَعْرَعَتِ النَّبُوَّةُ، وآشْتَدَّتْ قَوادِمُها، ورَبَتْ خَوافِيها. فآسْتَوى النَّسُرُ وحَلَّقَ صُعُداً في كُلِّ مَجالٍ، وآرْتَعَدَتْ فَرائِصُ البُغاثِ، وأَهْوى الخُفّاشُ إلى الحَفائِرِ يَسْتَخْفي. ولقدْ عادَ النَّسْرُ الآنَ إلى وَكْرِهِ، وأخَذَهُ رُقادٌ عَميتُ، فآسْتَنْسَرَ البُغاثُ وعَدَتِ الهَوامُ في كُلِّ مَكانٍ. إنّ المَدينَةَ هي نَسْرُ النَّبُوّةِ، فأهيبوا بالنَّسْرِ إلى التَّخليقِ لِتَرْتَعِدَ الهَوامُ مِنْ جَديدٍ، وتَنْسَحِقَ في الرُّعَامِ أَبَداً.

أَلا فَأَنْتُمْ حَفَظَةُ الوَحْيِ، وحامو ذِمارِ الرِّسالَةِ دونَ العابِثينَ. أَلا لَقَدِ آرْتَدَّ المُجْتَمَعُ إلى جاهِليَّتِهِ الرَّعْناءِ، ولكنْ بأَثُوابٍ أَخْرى تَتَماوَمُ مِنْ خِلالِها، وليتَ هذا فَقَطْ، إنّه ضَمَّ إلى جاهِليَّتِهِ، قَبْلَ الـرِّسالَةِ، جاهِليَّةَ كُلِّ أُمَّةٍ وكُلِّ قَبيلٍ.

أُنْظُروا! أُنْظُروا! لقدْ بُعِثُ مُحَمَّدٌ عَدُوّاً للمُلْكِيّاتِ، فبِثْنا نَتَقَلَّبُ في أَرْدَأِ أَشْكالِها. وعَلَّمَ مُحَمَّدٌ ضَرورَةَ الحَدِّ مِنْ طُغْيانِ رِجالِ المالِ، فَصارَتْ كُلُّ القُوى في أيْديهِمْ. وأَطْلَقَ مُحَمَّدُ حُرِّيَّةَ الفَرْدِ، وأَعْطاهُ الحَقَّ بالحَياقِ كيفَ شاءَ في حدودِ السَّالِحِ الاجْتِماعِيِّ العامِّ، وفي محدودِ الأَخْلاقِ المَسْلَكِيَّةِ والضّميرِ الإِنْسانيِّ السَّامِلِ، فإذا نَحْنُ نَحْيا في آسْتِعْبادِ آجّتِماعيِّ مُنْكَرٍ، حتّى لَقَدْ تَناهَوْا فآنتزَعوا حقَّ الشّامِلِ، فإذا نَحْنُ نَحْيا في آسْتِعْبادِ آجّتِماعيِّ مُنْكَرٍ، حتّى لَقَدْ تَناهَوْا فآنتزَعوا حقَّ الحيّاةِ مِنْ أَيْدينا، وباتوا يُنْعِمونَ علينا، إذا شاءَتْ شَهَواتُهُم، بقَدْرِ حقيرِ بَليدٍ مِنَ الحيّاةِ البائِسةِ الشَّقيَّةِ، وأَفْضَلُ منْها المؤتُ نُحطَّةً، واللّهِ.

وضَجُّ الكِنْدِيّونَ مِنْ أَطْرَافِ الجُموعِ وبينها: يا لِثاراتِ محجْرِا وآنطلَقَ المُتَكَلِّمُ الكوفيُ يَصِلُ ما آنقَطَعَ مُلْتاعاً مُهْتاجاً: لقدْ أَذْكَرَنْنِي ثاراتُهُمْ مَصْرَعَ لَحْجْرِ بْنِ عَدِيِّ الكِنْدِيِّ، ومَنْ يَجْهَلُهُ؟ لقدْ كَانَ مِنْ أَكْبَرِ أَعْلامِ الرِّجالِ، ونُقْطَةَ الفَصْلِ مِنْهم، فقدْ صَحِبَ النبيَّ وأَظْهَرَ أَرْوَعَ أَنُواعِ البُطولاتِ في فَتْح الشّامِ مَعَ أبي غَيْدَةَ. وكانَ مِنْ خَبَرِهِ «أَنِّ مُعاوِيَةً لَمَّ وَلِّي المُعْيرَة بْنَ شُعْبَةَ الكوفَة سَنَةَ إحْدى وأَرْبعين، دَعاهُ وأوصاهُ بشَتْمِ عَليِّ وذَمِّهِ، والعَيْبِ على أَصْحابِهِ والإِقْصاءِ لهم، وبإطراءِ شيعَةِ عُثْمانَ والإِدْناءِ لهمْ والاسْتِماعِ مِنْهُم. فأقامَ المُعيرَةُ عاملاً لمُعاوِيَةَ سَبْعَ سِنينَ وأَشْهُراً، لا يَدَعُ ذَمَّ عَليٍّ، والوقوعَ فيهِ، والدَّعاءَ لعُثْمانَ بالرَّحْمَةِ، والتَّرْكِيةَ لأَصْحابِهِ والمُطالبينَ بدَمِه.

فكانَ محجُرُ إذا سَمِعَ ذلكَ قالَ: بَلْ إِيّاكُمْ فَذَمَّ مَ اللّهَ ولَعَنَ... ثُمّ قامَ فَقالَ: كونوا قَوّامينَ بالقِسْطِ شُهداءَ لِلهِ، وأنا أشْهَدُ أنّ مَنْ تَذُمّونَ وتُعَيِّرونَ لأَحقُ بالفَضْلِ»... ألا لَقَدْ كانَ ذلكَ مِنْ مُعاوِيةَ سِياسَةٌ تَدُلُ على عَدَمِ فَهْم جَيِّد لنفسيَّةِ المُفَضْلِ»... ألا لَقَدْ كانَ ذلكَ مِنْ مُعاوِيةَ سِياسَةٌ تَدُلُ على عَدَمِ فَهْم جَيِّد لنفسيَّةِ الجَماهيرِ، وعَدَم تَغَلْغُلِ بينَ حَناياها وفي خِلالها، فقدْ كانَ في هذا التَّنقُصِ ما يَحْفي لِبَعْثِ الدَّفائِنِ وإذْكاءِ نارِ الحَفائِظِ إذْكاءً جَهنَّمِيّاً ساجِراً، قَدْ يَأْتِي على أَرْكانِ للدَّوْلَةِ ويُطَوِّحُ بها شَرَّ تَطُواحٍ، كما يَجْعَلُ كُلَّ نَفْسٍ تَنْطُوي على أَحْقادِ طامِسَةِ دَفينَةٍ وتَعْدو في آئتِماراتِ تُرَوِّي بِها سخائِمَها. نعمْ هيَ حَماقَةٌ، وإنْ كانَ يَرْمي بِها إلى جُمْلَةِ غايات:

أ \_ التَّشَفَي، وتَوْكيدِ ما سَبَقَ ونَشَرَهُ مِنْ دِعاياتِ ضِدَّ عَليٍّ في الشَّامِ وسائِرِ مَناطِقِ نُفوذِه.

ب \_ بَتُّ عَقيدَةٍ سَيِّقَةٍ تَنْمو مَعَ الأَيّامِ لَدى النّاسِ في البطَلِ الإشلاميِّ الحَالِدِ عَليِّ، وفي بَنيهِ، وبذلكَ يَأْخُذُ الطّريقَ دونَهُمْ إذا راموا مُحاوَلَةً مِنْ نَوْعِ الحُاوَلاتِ الكُبْرى، فَقَدْ سَمَّمَ الجَوَّ عليهِم. وغَيْرُ خَفيٌّ أَنَّ الآراءَ والمُعْتَقَداتِ إنّما تَنْشَأُ بالتَّلْقينِ والتَّكُرارِ والمُعاوَدَة.

ج \_ تَحْريكِ أَنْصَارِ عَلَيِّ للتَّمَرُّدِ وآسْتِثَارَتِهِمْ للشَّغْبِ على رِجَالِ الدَّوْلَةِ وَالدَّوْلَةِ، وبذلكَ يَجِدُ السَّبَبَ لإدانَتِهِمْ وأَخْذِهِمْ واحِداً بعدَ واحِدٍ، وهذا ما وَقَعَ لحُجْرِ بْنِ عَديٍّ وجَماعَةٍ كُبْرى هُنا وهُناك.

ولكنْ، رُغْمَ أُنّها تَقْصِدُ إلى كُلِّ هذا، فقدْ كانَتْ سِياسَةً هَوْجاءَ أَعْشى فيها عُنْصُرُ الانْتِقامِ وغَلَبَ على قَصْدِ السِّلْمِ الضَّرورِيِّ إِذْ ذاكَ، لإيجادِ حالَةِ تَواصُلِ صَحيحِ مُخْلِصٍ بَيْنَ الدَّوْلَةِ والشَّعْبِ.

والمُغيرةُ كانَ، إلى ذلكَ، حَسَنَ التّأتّي، فهوَ يَفْعَلُ ما يَأْمُو به مَوْجِعُهُ، ويَتُوكُ للنّاسِ حُرِّيَّتَهُمْ في التّعْليقِ كيفَ شاؤوا. «ولَمّا هَلكَ، سَنةَ إحْدى وخَمسينَ، جُمِعَتِ الكوفَةُ والبَصْرةُ لزيادِ بْنِ سُمَيَّةً، فَصَعِدَ المِبْبَرَ وذَكَرَ عُشْمانَ وضَمسينَ، جُمِعَتِ الكوفَةُ والبَصْرةِ لزيادِ بْنِ سُمَيَّةً، فَصَعِدَ المِبْبَرَ وذَكَرَ عُشْمانَ وأَصْحابَهُ فَقَرَّطَهُمْ، وذَكَرَ قَتَلَتَهُ ولَعَنَهُم، فَقَامَ حُجْرٌ فَفَعَلَ مِثْلَ اللّذي كانَ يَفْعَلُ بِالمُغيرةِ، ورَجَعَ زيادٌ إلى البَصْرةِ، ووَلِيَ الكوفَةَ عَمرو بْنُ الحُريْثِ، فَبَلَغَهُ - أَيْ بِالمُغيرةِ، ورَجَعَ زيادٌ إلى البَصْرةِ، وولِيَ الكوفَة عَمرو بْنُ الحُريْثِ، فَبَلَغَهُ - أَيْ زياداً - أنّ حُجْراً يَجْتَمِعُ إليهِ شيعةُ عَليِّ، ويُظهرونَ أَلَهُمْ والبَراءَةَ مِنْ مُعاوِيَةَ وعَملِه. فَشَخَصَ إلى الكوفَةِ وخَطَبَ الجُمُعَةَ، وأطالَ الخُطْبَةَ وأخَّرَ الصَّلاةَ، فقالَ حُجْرُ: الصَّلاةَ! فَمَضَى في خُطْبَتِهِ، فلمّا خَجْرُ: الصَّلاةَ! فَمَضَى في خُطْبَتِهِ، ثُمَّ قالَ: الصَّلاةَ! فمَضَى في خُطْبَتِهِ، فلمّا خَشِي فَوْتَ الصَّلاةِ ثارَ إليها وثارَ النّاسُ مَعَه. ولم يَسَعْ زِياداً إلاّ النُّرولُ والصّلاةُ بالنّاسِ، وكَتَبَ إلى مُعاوِيَةً في أَمْرِهِ، فَكَتَبَ إليهِ مُعاوِيَةُ: أَنْ شُدَّهُ في الحَديدَ ثُمّ بالنّاسِ، وكَتَبَ إلى مُعاوِيَةَ في أَمْرِهِ، فَكَتَبَ إليهِ مُعاوِيَةُ: أَنْ شُدَّهُ في الحَديدَ ثُمّ

آَحْمِلْهُ إِلَيَّ... فَأَخَذَ زِيادٌ مُجْراً وَحَبَسَهُ ثُمَّ حَمَلَهُ إِلَى مُعَاوِيَةً، فلمّا دَخَلَ عليهِ سَلّمَ فقالَ لهُ: واللهِ لا أُقيلُكَ ولا أَسْتقيلُكَ، أُخْرِجوهُ فآضْرِبوا عُنْقَهُ... فقالَ مُجُرِّ لِلّذِينَ يَلُونَ أَمْرَه:

دَعوني حَتَّى أُصَلِّيَ رَكْعَتَينْ!

قالوا: صَلِّهِ... فصَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفَّفَ فيهِما، ثُمَّ قال:

لؤلا أَنْ تَظُنُّوا بِي غَيْرَ الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ لأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَا أَطْوَلَ مِمَّا كَانَتَا، ولَئِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا مَضَى مِنَ الصّلاةِ خَيْرٌ فَمَا فِي هَاتَيْنِ خَيْرٌ... ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَهْلِه:

لا تُطْلِقوا عَنِّي حَديداً ولا تَغْسِلوا عَنِّي دَماً، فإنِّي أُلاقي بِها مُعاوِيَةَ غداً على الجادَّةِ»... ثُمَّ تَتَبَّعَ أَصْحابَهُ واحداً بَعْدَ آخَرَ، فقَتَلَ عُمَرَ بْنَ الحَمِقِ ورِفاعَةَ بْنَ شَدّادٍ إلى كَثير كثير لا يُحْصَوْن.

أَلا يا سِبْطَ مُحَمَّدِ! إِنَّ مبادِىءَ مُحَمَّدِ تُناديكَ، وقُوْآنَ مُحَمَّدِ يَهيبُ بِكَ، إلى العَمَلِ، إلى العَمَلِ السّريعِ، فلمْ يَعُدْ في القَوْسِ مَنْزِعْ، ولا في الصَّبْرِ مُعْتَصَمِّ، فقدْ تَشَقَّقَ الحِزامُ على الطَّبْيَيْنِ، بل تَهَرَّأَ مِثْلَ نَسيلِ الزَّغَب.

وهَبّتْ تُعْوِلُ أُخْتُ حُجْرِ بْنِ عَدِيِّ بقَوْلِها:

تَرَفَّعْ أَيُّهَا الفَّمَرُ المُنيرُ لَعَلَّكَ أَنْ تَرى مُحُجْراً يَسيرُ يَسيرُ إلى مُعاوِيَةَ بْنِ حَرْبٍ لِيَقْتُلَهُ كما زَعَمَ الخبيرُ تَسيرُ إلى مُعاوِيَةَ بْنِ حَرْبٍ لِيَقْتُلَهُ كما زَعَمَ الخبيرُ تَجَبَّرَتِ الجبابِرُ بَعْدَ مُحِيرٍ وطابَ لها الخورْنَقُ والسَّديرُ وأَصْبَحَتِ البِلادُ بهِ مُحولاً كأنْ لمْ يَأْتِها يَوْمٌ مَطيرُ وأَصْبَحَتِ البِلادُ بهِ مُحولاً كأنْ لمْ يَأْتِها يَوْمٌ مَطيرُ أَلا يا مُحْرَ مُحْرَ بَني عَدِيٌ تَلَقَّتْكَ السّلامَةُ والسُّرورُ السَّلامَةُ والسُّرورُ السَّلامَةُ والسُّرورُ

أخافُ عَلَيْكَ... ما أَرْدى عَدِيّاً وشَيخاً في دِمَشْقَ له زَئيرُ ألا يا لَيْتَ محجراً ماتَ مَوْتاً ولمْ يُنْحَرْ كما نُجِرَ البَعيرُ فإنْ يَهْلِكْ فَكُلُّ زَعيمِ قَوْمٍ إلى هُلْكِ مِنَ الدُّنْيا يَصيرُ وعلى إثْرِ ذلكَ قامَ قَيْسُ بْنُ فَهْدانَ يَقولُ، وهو مُفْعَمُ الحُزْنِ كالّذي فَقَدَ كُلَّ ذَويهِ، أو كُلَّ بَنيه:

يا محجرُ يا ذا الخيْرِ والأَجْرِ يا ذا الفَضائِلِ نابِهَ الذَّكْرِ كُنْتَ اللَّافِعِ عن ظُلامَتِنا عِنْدَ الظَّلومِ ومانِعَ النَّغْرِ كانَتْ حَياتُكَ إِذ حَييتَ لنا عِزّاً، ومَوْتُكَ قاصِمُ الظَّهْرِ يا طُولَ مُكْتَأْبِي لِقَتْلِهِمُ حُجْراً، وطُولَ حَزازَةِ البَسَّدْرِ يا طُولَ مُكْتَأْبِي لِقَتْلِهِمُ حُجْراً، وطُولَ حَزازَةِ البَسَّدْرِ قَدْ كِدْتُ أَصْعَقُ جازِعاً أَسِفاً وأَموتُ مِنْ جَزَعٍ على محجْر

فَدَمَعَتْ مُقْلَتا الحُسَيْنِ، وقالَ بِصَوْتٍ بينَه وبينَ نَفْسِهِ: لولا بَيْعَةٌ سَبقَتْ لَسِوتُ بالنّاسِ، وثُوتُ بالظّالِمينَ، حتّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْني وبَيْنَهم، واللّهُ خَيْرُ الحاكِمين.

وبَيْنَا هُمُ مُحلوسٌ لَمْ يَتَفَرَّقُوا بَعْدُ، جَاءَ البَريدُ بِكُتُبِ إِلَى الحُسَيْنِ وعَبْدِاللّهِ بْنِ عَبّاسٍ، فكانَ هذا أَسْرَعَهُما إلى فَضِّ الكِتابِ. فإذا زِيادٌ «يَعْتَذِرُ فَـــي شَأْنِ مُحْجِرٍ وَأَصْحَابِهِ، فأَلْقَى الكِتابَ راجِفاً مُوتَعِداً وهو يَقُولُ كَذَبَ! كَذَبَ! ثُمَّ أَنشَا يُحَدِّثُ: إِنَّى حينَما كُنْتُ في البَصْرَةِ كَبَّرَ بِي النّاسُ تَكْبِيرَةً، ثُمّ كَبّروا الثّانيَةَ والثّالِثَةَ، فَدَخَلَ عَلَى زِيادٌ فقالَ:

هِلْ أَنتَ مُطيعي يَسْتَقيمَ لكَ النَّاسُ... فَقُلْتُ: ماذا؟

فقالَ: أَرْسِلْ إلى فُلانٍ وفُلانٍ، ناسٍ مِنَ الأَشْرافِ، فَآضْرِبْ رِقابَهُم، فإنّه يَشْتَقيمُ لكَ الأَمْرُ... فَعَلِمْتُ أَنّه صَنَعَ بحُجْرٍ وأَصْحابِهِ مِثْلَ مَا أَشَارَ بِهِ عَلَيَّ».

وكانَ على المَدينَةِ يَوْمَئِذِ مَرُوانُ بْنُ الحَكَم، فَتَرَقِّى الخَبَرُ إليهِ، فكَتَبَ إلى مُعاوِيَةً «يُعْلِمُهُ أَنَّ رِجالاً مِنْ أَهْلِ العِراقِ قَدِموا على الحُسَيْنِ وهم مُقيمونَ عندَه يَحْتَلِفونَ إليهِ... فكَتَبَ مُعاوِيَةُ إلى الحُسَيْن:

أمّا بَعْدُ: فَقَدِ آنتَهَ إليّ أُمورٌ عنكَ لَسْتَ بها حَرِيّاً، إن كانتْ حَقّاً فقدْ أَطُنّكَ تَرَكْتها رَغْبَةً فَدَعْها، ولَعَمْرُ اللّهِ إنّ مَنْ أعطى اللّه عَهْدَهُ وميثاقَهُ لَجديرٌ بالوفاءِ، وإنّ أحق النّاسِ بالوفاءِ لِمَنْ أعطى يَيْعَتَهُ، مَنْ كَانَ مِثْلُكَ، في خَطَرِكَ وشَرَفِكَ ومَنْزِلَتِكَ النّي أَنْزَلَكَ اللّهُ بها. وإن كانَ الّذي بَلَغني باطِلاً، فإنّكَ أنْتَ أعْدَلُ النّاسِ لذلكَ. فعظ نَفْسَكَ، وبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفِ، فإنّكَ متى تُنْكِرْني أُنْكِرْكَ، ومتى تَكدْني لذلكَ. فأتّقِ شَقَ عصا هذهِ الأُمّةِ، وأنْ يَرُدَّهُمُ اللّهُ على يَدَيْكَ في فِتْنَةٍ. فقد أكدنك في فِتْنَةٍ. فقد عَرَفْتَ النّاسَ وبَلَوْتَهُمْ، فأنظُرْ لِنَفْسِك ولِدينِك ولأُمّةِ مُحَمَّدِ، ولا يَسْتَخِفَّكَ السُّفَهاءُ والذينَ لا يَعْلَمون».

وكانَ وَقْعُ كِتابِ مُعاوِيةً عِنْدَ الحُسَيْنِ، وهو يَرى مِنْ مَهازِلِ الحُكْمِ وَمَآسِيهِ، وَقْعَ النّارِ في الهَشيم، فَما تَلَبَّثَ حَتّى كَتَبَ إلى مُعاوِيّةً كِتابَهُ الحالِدَ الّذي كانَ وَثيقةً آتِّهامِيَّةً خَطيرةً للسَّلُطاتِ العُلْيا، وقائِمَةً إحْصاءِ بالأعمالِ الاغتياليَّةِ الّتي كانَ وَثيقةً أَحْصاءِ بالأعمالِ الاغتياليَّةِ الّتي آرْتَكَبَتْها، وكانَ، إلى هذا، آسْتِجُواباً وإنذاراً شَعْبِيّاً، قالَ:

«أُمَّا بَعْدُ: فقدْ بَلَغَني كِتابُكَ، تَذْكُرُ فيه أَنّه انتَهَتْ إليكَ عَنّي أُمورٌ أَنْتَ لي عَنْها راغِب، وأنا بغَيْرِها عِنْدَك جَدير، وأنَّ الحَسَناتِ لا يَهْدي لها ولا يُسَدِّدُ إليْها إلّا اللّهُ تَعالى.

وأمّا ما ذَكَوْتَ أَنّه رَقِيَ إليكَ عَنّي، فإنّه إنّما رَقاهُ إليْك المَلّاقونَ المَشّاؤونَ بالنّميمَةِ، المُفَرّقونَ بينَ الجَمْعِ، ما أَرَدْتُ لكَ حَرْباً ولا عَلَيْكَ خِلافاً، وإنْ كُنْتُ لأَخْشَى اللّهَ في تَوْكِ ذلكَ منكَ، ومنَ الإعْذارِ فيهِ إليك وإلى أَوْلِيائِكَ القاسِطين... أَلَسْتَ القاتِلَ حُجْرَ بْنَ عَدِيٍّ أَخا كِنْدَةَ وأصْحابَهُ المُصَلِّينِ العابِدينَ، الّذينَ كانوا

يُنْكِرُونَ الظَّلْمَ ويَسْتَفْظِعُونَ البِدَعَ، ويَأْمُرُونَ بِالمَغُرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ، ولا يَخافُونَ في اللّهِ لَوْمَةَ لاَيْمِ،، ثُمَّ قَتَلْتَهُمْ ظُلْماً وعُدُواناً مِنْ بَعْدِ ما أَعْطَيتَهُمُ الأَيمانَ المُغَلَّظَةَ والمَواثِيقَ المُؤكَّدَة، جَراءةً على اللّهِ وآسْتِخْفافاً بِعَهْدِه؟ أَوَلَسْتَ قاتِلَ عَمْرُو المُخلَّظَةَ والمَواثِيقَ المُؤكَّدَة، جَراءةً على اللّهِ العَبْدِ الصّالِحِ اللّذِي أَبْلَتْهُ العِبادَةُ، فَنَحَلَ جِسْمُهُ وآصْفَوَ لَوْنُه، فَقَتَلْتَه بَعْدَما أَمَّنتَهُ وأَعْطَيتَهُ مِنَ العُهودِ ما لو فَهِمَتْهُ العُصْمُ لَنَزَلَتْ مِن وأوسِ الجبال؟ أَولَسْتَ قَدْ سَلَّطْتَ زِياداً على النّاسِ يَقْتُلُهُمْ ويَقْطَعُ أَيْدِيَهُمْ ويُصَلِّبُهُمْ على مُخذوعِ النَّخْلِ، كَأَنَّكَ لَسْتَ مِنْ هذه وأَرْجُلَهُمْ، ويَسْمُلُ أَعْيَنَهُم ويُصَلِّبُهُمْ على مُخذوعِ النَّخْلِ، كَأَنَّكَ لَسْتَ مِنْ هذه وأَرْجُلَهُمْ، ويَسْمُلُ أَعْيُنَهُم ويُصَلِّبُهُمْ على مُخذوعِ النَّخْلِ، كَأَنَّكَ لَسْتَ مِنْ هذه وأَرْجُلَهُمْ، ويَسْمُلُ أَعْيُنَهُم ويُصَلِّبُهُمْ على مُخذوعِ النَّخْلِ، كَأَنَّكَ لَسْتَ مِنْ هذه وأَرْجُلَهُمْ، ويَسْمُلُ أَعْيُنَهُم ويُصَلِّبُهُمْ على مُخذوعِ النَّخْلِ، كَأَنَّكَ لَسْتَ مِنْ هذه وأَرْجُلَهُمْ، وينْ آبُنِ عَمِّهِ الذي أَجْلَسَكَ مَجْلِسَكَ الذي أَنْهَ فيهِ، ولؤلا ذلكَ لكانَ شَرَفُكَ وشَرَفُ آبَائِكَ جَمَشُم الرِّحْلَتَيْنِ، رِحْلَةِ الشِّتَاءِ والصَّيْفِ؟

وقُلْتَ فيما قُلْتَ: أُنْظُرْ لتَفْسِكَ ولِدينِكَ ولأُمَّةِ مُحَمَّدٍ، وآتَّقِ شَقَّ عَصا هذهِ الأُمَّةِ وأَنْ تَرَدَّهُمْ إلى فِتْنَةٍ. وإنّي لا أعْلَمُ فِتْنَةً أعْظَمَ على هذهِ الأُمَّةِ مِنْ ولايَتِكَ عليها، ولا أعْظَمَ نَظَراً لنَفْسي ولِديني ولأُمَّةِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ أَجاهِدَكَ، فإنْ فَعَلْتُ فإنّه قُرْبَةً إلى اللَّهِ، وإنْ تَرَكْتُهُ فإنّي أَسْتَغْفِرُ اللّهَ لِديني، وأَسْأَلُهُ تَوْفِيقَهُ لإرْشادِ أَمْري.

وقُلْتَ فيما قُلْتَ: إِنِّي إِنْ أَنْكُوتُكَ تُنْكُونِي وإِنْ أَكِدْكَ تَكِدْنِي، فَكِدْنِي ما بَدَا لَكَ، فإنّي لأَرْجو أَنْ لا يَضُوّنِي كَيْدُك، وأَنْ لا يَكونَ على أَحَدِ أَضَوَّ منه على نَفْسِكَ. لأَنْكَ قدْ رَكِبْتَ جَهْلَك، وتَحَرَّصْتَ على نَقْضِ عَهْدِكَ، ولَعَمْري ما وَفَيْتَ بِشَوْطِ، ولقدْ نَقَصْتَ عَهْدَكَ بِقَتْلِ هؤلاءِ النَّفَرِ الّذينَ قَتَلتَهُم بعدَ الصَّلْحِ والأيمانِ والعُهودِ والمَواثيقِ، فَقَتَلْتَهُم مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا قاتلوا وقَتَلُوا. ولمْ تَفْعَلْ ذلكَ بهمْ إلّا لذِكْرِهِمْ فَضْلَنا وتَعْظيمِهِمْ حقَّنا، فَقَتَلْتَهُم مَخافَة أَمْرٍ، لعَلَكَ لو لم تَقْتُلْهُمْ مُتَ قَبْلَ أَن يَكُونُوا.

فَآبُشِوْ يَا مُعَاوِيَةُ بِالقِصَاصِ، وآسْتَيْقِنِ الحِسَابَ، وآعْلَمْ أَذَّ لِلَهِ كِتَاباً لا يُغادِرُ صَغيرةً ولا كَبيرَةً إلاّ أحصاها. ولَيْسَ اللّهُ بِناسٍ لأَخْذِكَ بِالظِّنَّةِ، وقَتْلِكَ أَوْلياءَهُ على التُّهَمِ، ونَفْيِكَ أَوْلياءَهُ من دورِهِمْ إلى دارِ الغُرْبَةِ. ما أراك إلاّ قدْ خَسِوْتَ نَفْسَكَ وتَبَرْتَ دينَكَ، وغَشَشْتَ رَعِيَّتَكَ، وأَخْرَبْتَ أَمانَتَكَ، وسَمِعْتَ مَقالَةَ السَّفيهِ الجَاهِلِ، وأَخَفْتَ الوَرِعَ التَّقيَّ، والسَّلام».

كَانَ جَدِيراً بهذا الكِتَابِ أَن يُحَرِّكَ في هَيْئَةِ الحُكْمِ ضَمائِرَهُم ويَرُدَّهُمْ عَنْ غَواياتِهِم، ويَضَعَ حَدَّاً لِسياسَةِ الدماءِ، أو على الأقلِّ يُخفِّفُ مِنْ أساليبِ البطْشِ والاعْتِسافِ. فإنّ صِلَةَ الرّاعي بالرّعِيّةِ صِلَةُ العاطِفَةِ الخُلْصَةِ، وكُلَّما كانَتْ صِلَةَ المَافِعَةِ الخُلْصَةِ، وكُلَّما كانَتْ صِلَةَ المَافِعَةِ الخُلْصَةِ، والاغْتِصابِ.

نَعْرِفُ أَنَّ إِحْصَاءَ الأَخْطَاءِ على المخطىءِ يَدْفَعُهُ نَفْسِيّاً إلى تَصْحيحِ الخَطَأ، إلّا إذا بُنِيَتِ النَّفْسُ على الشَّذوذِ، كَمَنْ يَتَعَطَّشُ إلى الدِّماءِ، بما فيه مِنْ وَحْشِيَّةٍ كامِنَةٍ، فهذا يُحِسُّ بلَذَّةٍ في نَهْرِ الدِّماءِ وإهْراقِها، وتَأْخُذُهُ نَشْوَةٌ خَفِيَّةٌ بِتَرْدادِها وتَعْدادِها؛ إلّا إذا آسْتَحالَ حُبُّ الذّاتِ إلى فِكْرَةِ ثابِتَةٍ، فَيَسْتَحيلُ الخَطَأُ إلى صِفَةِ نَفْسِيَّةٍ ثابِتَةٍ أَيْضاً، هي قَصْدُ الخَطَأِ، فلا يزالُ صاحِبُها يَقْصِدُ الأَخْطاءَ ويَفْعَلُ الإِجْرامَ يَمَحْضِ الرَّعْبَةِ في تَوْفيرِ شَهَواتِ الذّاتِ وتَنْمِيَةِ كِبْرِيائِها.

وهذا ما قدْ حَدَثَ بالفِعْلِ في حاشيَةِ مُعاوِيَةً، فلمْ يَكُنْ للكِتابِ مِنْ أَثَرِ سِوى ما عَبَّرَتْ عنهُ رِوايَةُ التّاريخِ أَبْلَغَ تَعْبيرٍ: لَمّا قَرَأً مُعاوِيَةُ الكِتابَ قال:

«لقدْ كانَ في نَفْسِهِ ضَبِّ \_ أي حِقْدٌ \_ ما أَشْعُرُ به.

فقالَ يزَيدُ: يا أميرَ المُؤمنينَ أَجِبْهُ بَحِواباً يُصَغِّرُ إليهِ نَفْسَهُ، تَذْكُرْ فيه أباهُ بِشَرِّ فَعَلَه... ودَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو بْنِ العاصِ، فقالَ مُعاوِيَةُ:

أَمَا رَأَيْتَ مَا كَتَبَ الْحُسَيْنُ؟

قَالَ: وما هو؟... فَأَقْرَأَهُ الكِتابَ، فقالَ: وما يَمْنَعُكَ أَنْ تَجْيبَهُ بِمَا يُصَغِّرُ إليهِ نَفْسَه؟ قَالَ يَزيدُ:

أَرَأَيْتَ \_ يا أميرَ المُؤْمنينَ \_ رَأْيي؟ فَضَحِكَ مُعاوِيَةُ، وقال:

أَمَّا يَزِيدُ فقد أشارَ عَلَيَّ بِمِثْلِ رَأْيك.

قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ أُصابَ يَزِيدُ.

قالَ مُعاوِيَةُ: أَخْطَأْتُما. أَرَأَيْتُما لو أَنِّي ذَهَبْتُ لِعَيْبِ عَلَيٍّ، فما عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ فيهِ، ومَتى ما عِبْتُ رَجُلاً بما لا يَعْرِفُهُ النّاسُ لمْ يَحْفِلْ بهِ، ولا يَراهُ النّاسُ شيئاً وكَذّبوهُ، وما عَسَيْتُ أَنْ أُعيبَ مُسَيْناً، واللهِ ما أرى للعَيْبِ فيه مَوْضِعاً؛ قدْ رَأَيْتُ أَنْ أَعْبَ إليهِ أَتَوَعَّدُهُ وأَتَهَدَّهُ، ثُمّ رَأَيْتُ أَلّا أَفْعَلَ».

بَعْدَ هذا لم يَسَعِ الحُسَيْنَ إِلَّا أَنْ يُشْرِفَ كَثيراً مِنْ دُنْيا الهَيْكَلِ، الَّتي يَتَحَنَّتُها ويَحْياها، إلى دُنْيا النّاسِ الّتي تَعُجُّ بَجْموعَةِ الأَحْياءِ، وتَخْتَلِطُ وتَمُورُ بالبَغْيِ، يُصْلِحُ منها ما وَسِعَهُ إصْلاحُهُ ويَحُدُّ ما آسْتَطاعَ من طُغْيانِ السَّلُطاتِ على الجماعاتِ والأَفْراد.

ويَظْهَرُ أَنَّ السَّلْطَةَ، في كُلِّ مَكَانِ، كَانَتْ قَدِ آتَّخَذَتْ لنَفْسِها مِنْهاجَ عَمَلٍ شَاذً، فهي تَسْعى للجِيازَةِ ما وَسِعَها، دونَ التَّقَيَّدِ بقانونِ أو نِظامٍ، فَضاعَتْ محقوقُ الضَّعفاءِ ضَياعاً تامّاً، وآضطَّرَ الأَفْرادُ إلى آسْتِعْمالِ وَسائِلِ قُوَّتِهِمْ للاحْتِفاظِ بحقوقِهِمْ، أو دَفْعِ عادِيَةِ الضَّيْمِ عنْهم، حتى آضطُّرُوا أخيراً إلى إحياءِ الوَسائِل الشّائِعةِ وآعْتِمادِها قَبْلَ نُشوءِ الحُكومةِ النّظامِيَّةِ، مِنْ مِثْلِ ما يُسَمّونَهَ «حِلْفَ الشّائِعةِ وآعْتِمادِها قَبْلُ نُشوءِ الحُكومةِ النّظامِيَّةِ، مِنْ مِثْلِ ما يُسَمّونَهَ «حِلْفَ الشّائِعةِ وآعْتِمادِها قَبْلُ نُشوءِ الحُكومةِ النّظامِيَّةِ، عِنْ مِثْلِ ما يُسَمّونَهَ «حِلْفَ الفُضولِ»، وهو يُعَبِّرُ عَنْ تَكَتُّلِ أَفْرادٍ، أو جَماعاتِ، على وُجْهَةِ نَظَرِ تَتَعَلَّقُ بالحَيْرِ وحِمايَةِ الضّعيفِ. وتَكونُ مِثْلُ هذهِ الوَسائِلِ ضَرورِيَّةً في غَيْرِ وَسَطِ الحُكومَةِ النّظامِيَّةِ بالطّبْع، ولكنَّ الحاجَة إليها في وَسَطِها مَعْناهُ أنّ الحُكومَة نَفْسَها باتَتْ النّظامِيَّةِ بالطّبْع، ولكنَّ الحاجَة إليها في وَسَطِها مَعْناهُ أنّ الحُكومَة نَفْسَها باتَتْ

خَطَراً على الأمْنِ والحُقُوق.

«كَانَ بِينَ الحُسَيْنِ وِيَيْنَ الوَليدِ بْنِ عُتْبَةً، وهذا يَوْمَتِذٍ أُميرٌ على المَدينَةِ، مُنازَعَةً في مال كَانَ بَيْنَهما، فَتَحامَلَ على الحُسَيْنِ في حقّهِ لشُلْطانِهِ. فقالَ الحُسَيْن:

أَحْلِفُ بِاللّهِ لَتُنْصِفَنّني مِنْ حَقّي، أو لآخُذَنّ سَيْفي، ثُمَّ لأَقومَنَّ في مَسْجِدِ رَسولِ اللّهِ، ثُمّ لأَدْعُونّ بجِلْفِ الفُضولِ!

فقالَ عبدُ اللهِ بْنُ الزَّيَرِ، وهو عندَ الوَليدِ: وأَنا أَحْلِفُ بِاللهِ لَئِنْ دَعا بهِ لآخُذَنَّ سَيْفي ثم لأَقومنَ معهُ حتّى يُنْصَفَ مِنْ حقِّهِ أُو نَمُوتَ جَميعاً... وبَلَغَتِ المِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ الزَّهْرِيَّ فقالَ مِثْلَ ذلكَ، وبَلَغَتْ عبدَ الرَّحْمنِ بْنَ عُثْمانَ التَّيْميّ المِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ الزَّهْرِيُّ فقالَ مِثْلَ ذلكَ، وبَلَغَتْ عبدَ الرَّحْمنِ بْنَ عُثْمانَ التَّيْميّ فقالَهُ»... ويَظْهَرُ أَنّ الحِلافَ رُفِعَ إلى مُعاوِيةَ وآسْتَصْرَخَهُ الوَليدُ على الحُسَيْنِ، فكانَ مِنْ مُعاوِيةَ تَدَخُّل، وكانَ منْه مَيْلٌ بالضَّرورَةِ إلى جانِبِ الوَليد.

«فقالَ الحُسَيْنَ لَمُعَاوِيَةَ: إِخْتَرْ مِنِّي ثَلاثَ خِصالِ، إِمَّا أَنْ تَشْتَرِيَ مِنِّي حَقِّي، وإِمَّا أَنْ تَشْتَرِيَ مِنِّي حَقِّي، وإِمَّا أَنْ تَرُدَّهُ عَلَيَّ، أو تَجُعَلَ بيني وبينَكَ آبْنَ عُمَرَ أوِ آبْنَ الزُّبَيْرِ، وإلَّا فالرّابعَةُ وهي الصَّيْلَمُ (١).

قالَ مُعاوِيَة: وما هي؟

<sup>(</sup>١) الصَّيْلَمُ في أَصْلِ مَعْناهُ السّيْفُ، ثُمَّ جَرى كِنايةً عَنِ الأَّحْذِ بالشُّدَّةِ والمُقابَلَةِ بالعُنْفِ. وحِلْفُ الفُضولِ هذا، كانَ وسيلةَ آنتِصافِ من غاشِمٍ أو ظالِم، وهو مَوْروثُ من مَناقِبيًّاتِ ما قَتلَ الإشلامِ وآسْتَمَرَّ فيه... يُشاكِلُ ما يُعْرَفُ اليَوْمَ بالإِضْرابِ العامُ بمعاهُ الإِيجابيُّ أي المُصْحوبِ بالمُقاوَمَةِ، وليسَ بالمُعْنى السَّلْبيِ فقط أي الآمْيِناعِ عن العَمَل.

والمَّغنى الإيجابيُّ المُباحُ لا يَثْلُغُ دَرَجَةَ العِصْيانِ التَّمَرُدِيِّ التَّخْريييِّ، أو ما يُمكِنُ أَنْ نُسمّيه: القَبْقَبَة، وهي في العَربيّةِ الأصيلَةِ: القَعْقَعة بالسِّنان أو الأسنان... وأخييتُها مِن قَبْلُ في الأربعيناتِ لِتكونَ مُقايلاً لكلمة العَربيّةِ الأصيناعِيّةِ يَتْتَعِلونَ القَباقيب Sabotage التي هي من كَلِمَة Sabot القَبْقاب. وكان العُمّالُ في مَطْلِع مَدنِيّتِنا الصّناعِيّةِ يَتْتَعِلونَ القَباقيب الخَسَييّة في أثناءِ أداءِ العَمَل ومُباشَرِيّة، فإذا نَقَموا لأمْرِ ما لَجَوُوا إلى الاستِئكافِ والضّرُبِ بالقباقيبِ على الآلاتِ إلى حدّ الإثلافِ أعياناً.

قال: أَهْتِفُ بِحِلْفِ الفُضولِ... ثُمّ قامَ فَخَرَجَ مُغْضَباً، فَمَرَّ بِعَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: واللّهِ لَئِنْ هَتَفْتَ بِهِ وأَنا مُضطَّجِعٌ لأَقْعُدَنَّ، أو قاعِدٌ لأَقَومَنَّ، أو قائِمٌ لأَمْشِينَّ، أو ماشٍ لأَسْعَينَّ، ثُمَّ لَتَنْفُذَنَّ روحي مَعَ روحِكَ أو لَيُسْصِفَنَّك! فَبَلَغَتْ لُأَمْشِينَّ، أو ماشٍ لأَسْعَينَّ، ثُمَّ لَتَنْفُذَنَّ روحي مَعَ روحِكَ أو لَيُسْصِفَنَّك! فَبَلَغَتْ مُعاوِيَةَ فقالَ: لا حاجَة لنا بالصَّيْلَمِ... ثُمَّ أَرْسَلَ إليهِ: أنِ آبْعَتْ فَآنتَقِدْ مالك، فقدِ آبْتَعْناهُ مِنْك».

إِنَّ حِلْفَ الفُضولِ كَانَ يُعَبِّرُ عَن ثَوْرَةٍ آسْتِنْكَارِ مُنَظَّمَةٍ غَيْرِ هَائِجَةٍ ولا مُتَخَبِّطَةٍ، دائِمَةِ الحَيَاةِ دائِمَةِ التَّرُويعِ، يُطْلِقُها الشَّعْبُ بِقْدارٍ ويَضُمُّها بِقْدارٍ، يَجْمَعُها الصَّالِحُ الاجْتِماعيّ كما يَنْشُرُها هو أيضاً، في تَقْديرٍ مَوْزون.

في جِسْمِ الباطِلِ حاوَلَ الحقُّ أَنْ يَجِدَ نُقْطَةً يَرْتَكِزُ فيها...

وما هو حَتَّى آمْتَدّ وتَفَرَّعَ، وأَخَذَ على الباطِلِ سَبيلَ آمْتِدادِه...

فَذَهَبَ فِي ضُمورِ شَيْعًا وراءَ شيءٍ، وضاقَتْ به الحَياةُ فَلَفَظَتْه...

وإذا به يَبْحَثُ عن وُجودِهِ في عَراءِ العَدَمِ، وهو خِضَمُّ سَرابٍ لا يُمُدُّ بالوُجود...

في المُحيطِ المِلْحِ يَنْبَثِقُ نَبْعٌ عَذْبٌ يَكُونُ بِيقَةً لِللَّالَىء...

فأُغْرِيَ الْحُيطُ بلآلهِهِ فَراحَ يَعْتَصِرُ طَبيعَتَهُ في مِثْلِها...

ولكنَّهُ تَمَخَّضَ طَويلاً، وآنكَشَفَ عن حصى تارَةً، وتارةً عن دُنْيا مِنَ المِلْحِ المَرير...

في لَوْحِ حَالِكِ وَقَعَتْ نُقْطَةُ نُور...

فَنَشَرَتْ أَشِعَتَهَا، وكَانَ السَّوادُ أَكْثَرَ إِظْهَاراً لطَبيعَتِها، وإبْداءً لِمَا آجْتَمَعَ في وُجودِها مِنْ سنى وسَناء...

وراخ السّوادُ، كُلّما تَغَيَّظَ وبالَغَ في إظْهارِ طَبيعَتِهِ، يُضيفُ إلى كَوْكَبةِ النُّورِ جِدَّةَ إشْراق...

\*

وكانَ كُلَّما ذَهَبَ يَقُولُ: «أَنا» يَشْرَقُ بِحَسَكِ الشُّعاعِ وأَشُواكِ الضِّياءِ، فَتُحْتَضَرُ كَلِمَتُهُ دونَ لِسانِه...

فلمْ يَقَعْ في سَمْعِ الحَيَاةِ إِلَّا كَلِمَةٌ قَالَتُهَا كَوْكَبَةُ النُّورِ، ومَشَتْ بها الحَيَاةُ في التّاريخ، ورَجَّعَتْها أَبَدِيَّةُ الضَّمير...

\* \* \*

# مع أُرُيْنب

هُناكَ على شاطِىءِ دِجْلَة، في زاوِيَةِ خَليجِ البَصْرَةِ، كانَتِ الأَبُلَّةُ (١) مَهْوى مُتَماجِنينَ ومُتَماجِناتٍ، ومَهْبِطَ وَحْيِ الهَوى والشّبابِ، ومَلْهى كُلِّ فَتَى وفَتاةِ بَلْوَرَ المَرَحُ طَبِيعَتَهُما، ثُمَّ أَطَلَّ يَنْظُرُ إلى صورَتِهِ فيها. وليسَ في حِسُّ هؤلاءِ عَنِ الحَياةِ سوى أنّها شَيءٌ يَحْلو ويَلْهو، كأنداءِ السَّحَرِ في شِفاهِ الأقاحِ والياسَمين، وكَلُوْلُواتِ الطَّلِّ في خُدودِ الوُرودِ والرّياحينِ... فهُمْ يُفْنونَها سَكْرى مَرَحٍ ونَشاوى مُجونٍ... ولا يَطيفُ بِسَمْعِهِمْ سِوى نَعْماتِ تَتَناهى مُتلاشِيَةً في هذا القرار:

يا لَلشَّبابِ المَرَع، التّصابي... رَوائِحُ الجَنَّةِ في الشَّبابِ

ففي أغماقِهِمْ صَوْتُ يُهِيبُ بهمْ إلى التَّجنيحِ في فَضاءِ المراحِ، والفَناءِ في لا وَعْيِ الظَّرْفِ الغَزِلِ... وهَلِ الحَيَاةُ، مِنْ واجِهَةِ الشَّبابِ، سِوى إغْراءَةِ تَقُومُ في اللَّهْوِ العابِثِ إلى أُخْرى تَسْتَوى في الجَانَةِ اللَّاعِبَةِ!؟ ثُمَّ هَلِ الدَّنْيا سِوى إغْراءِ مُتَجَلْبِبِ العابِثِ إلى أُخْرى تَسْتَوى في الجَانَةِ اللَّاعِبَةِ!؟ ثُمَّ هَلِ الدَّنْيا سِوى إغْراءِ مُتَجَلْبِبِ بإغْراءِ، يُبالِغُ في أُسْرِهِ حتى لَيَسْتَدْني إليه مَنِ آحْتُضِرَ الشَّبابُ في قُلوبهِمْ بالعُمْرِ أو بالفِحْرِ، فَيَسْتَهْويهِمْ، ورُجَّا آسْتَغُواهُمْ أيضاً بِمَا يَتَنَفَّسُ بِهِ مِنْ خَلَب:

إِنَّ بِالحِيْرَةِ قَسّاً قَدْ مَجَنْ فَتَنَ الرُّهْبِانَ فيها وآفتَتَنْ

<sup>(</sup>١) نَهُرُ الأُبُلَة كان مُثْتَرِهاً مَعْدوداً في جنّات الدُّنيا الثلاث.

### تَرَكَ الإِنْجِيلَ حيناً للصّبا ورَأى الدُّنْيا مُجوناً... فَرَكَنْ

هذه قِصَّةُ شَابٌ آحْتُضِرَ الشَّبابُ بَيْنَ بُرْدَيهِ بِفِكْرَةِ التَّقوى، ولكنّه أطَلَّ على الحَياةِ مِنْ كُوَّةِ المَّعْبَدِ المُتَكَلِّلِ بِالصَّمْتِ الوقورِ، فَرَأَى مَا تَجَيشُ بِه مِنْ إغْراءِ، ومَا يَتَمَوَّجُ فيها مَنْ فُتُونِ، فَأَخَذَتْ عليهِ نَفْسَهُ وآسْتَوَتْ طُيوفُها في ناظِرَيْه، فآسْتَيْقَظَ شَبابُهُ الغافي، ومَشَتْ روحُ الشّبابِ تَتَراقَصُ في قَلْبِهِ سَكْرى.

مَضى في ظَنّهِ ساخِراً... يُجَرِّبُ هذا الْجُونَ حيناً فقطْ، ويَرُوي ظَمْأَةَ الصَّبا الْمُحُونِ، ثُمَّ يَعودُ فَيَحْمِلُ كِتابَ تَقْواهُ... يَيْدَ أَنّه رَأَى الدَّنْيا لا تَتَكَشَّفُ إلّا عن مُجونٍ. وكُلَّما نَضَتْ ثَوْباً مَسَّتْهُ لَمْسَةُ فَتُونِ، ودَبَّ في حَناياهُ مِنْ شُواظِ الشَّبابِ مُجونٍ، وكُلَّما نَضَتْ ثَوْباً مَسَّتْهُ لَمْسَةُ فَتُونِ، وإذا فِكْرَةُ التَّقوى لَدَيهِ تَنْقَلِبُ هي طائِفُ مُخونٍ، فكانَ طبيعيًّا أَنْ رَكَنَ... وإذا فِكْرَةُ التَّقوى لَدَيهِ تَنْقَلِبُ هي التَّجْرِبَة، ويَسْتَنيمُ مُسْتَرْخِياً على مَثْنِ مَوْجَةٍ مُزْبدَةٍ، مِن مَجانَةٍ هذا الوُجودِ المُسحورِ، بهذا كانَ يَتَحَدَّثُ الدَّلالُ(٢) في جَمْعٍ مِنْ ظُرَفاءِ الحِجازِ جَمَعَهُمُ التَّصادُفُ في الأُبُلَّةِ، بينَهُم أَشْعَبُ، فقالَ له هذا:

مِن ثَمَّ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَمِّكَ أَبداً إِلَّا جَمْعُ الرِّجالِ إلى النِّساءِ، ومَلْءُ الدُّنْيا بِصَخَبِ الجُونِ وعَوْبَداتِ الجُفُونِ. إِنْ كَانَ هذا رَأْيَكَ فعَسى أَنْ تَضَعَ الأَقْدارُ في طَريقِكِ صاحِبَنا الأَعْرابِيَّ الشُّوَهَة، فَتُمَتِّعَ حَوْباءَ قَلْبِكَ بالجَانَةِ إليهِ، أَسْخَنَ اللهُ عَيْنَكَ، إِنّ الجُونَ لا يَمْلُحُ إِلّا مَعَ جَمالٍ أو ظَرْفِ... فَقَهْقَةَ الدَّلالُ، وآنقلَبَ الصَّحْبُ يُسائِلُونَ أَشْعَبَ عَنْ خَبَرِه فَحَدَّثَهُم:

دَخَلْتُ يَوْماً على الحُسَيْنِ بْنِ عَلَيٍّ، وعِنْدَه أَعْرابِيٌّ قَبِيحُ المَنْظَرِ، أَشَدَّ ما يَكُونُ تُبْحاً، مُحْتَلِفُ الخِلْقَةِ مُشَوَّهُها، فَسَبَّحْتُ مُتَأَفِّفاً، وزادَ بِيَ التَّاقُفُ، فَقُلْتُ للحُسَيْنِ: بأبي أَنْتَ وأُمِّي. أَتَأْذَنُ لي أَنْ أَسْلَحَ عليهِ... فاَبْتَسَمَ يَظُنَّ أَنَّ الأَعْرابِيَّ يَعْرِفُني بالمِزاح

<sup>(</sup>٢) الدّلال كسحاب شَخْصِيَّةٌ فَنَيَّةٌ غَزِلةٌ، وكانَ يَتَعاطى سَمْسَرَةَ الرَّواجِ، ولهُ أَشْبَهُ ما يُسَمَّى اليَوْمَ بِمَكْتَبِ الرَّواجِ، ولهُ أَشْبَهُ ما يُسَمَّى اليَوْمَ بِمَكْتَبِ الرَّواجِ. واجِع أَحْبارَهُ في: الأَعاني للأَصفهانيّ، ومَحامِيع كُتُبِ الأَدَبِ كُلُها..

## فَيَحْتَمِلُها مِنّي.

فقَالَ الأَعْرَابِيُّ مُتَهَكِّماً: إِنْ شِئْتَ... ومعهُ قَوْسٌ وكِنانَةٌ، فَفَوَّقَ نَحْوي سَهْماً، وواصَلَ: واللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَ لَتَكُونَنَّ آخِرَ سَلْحَةٍ سَلَحْتَها... وآنقَدَحَتْ عَيْناهُ، وَلَسْتُ منْه الجِدَّ في الشَّرِّ، فَقُلْتُ للحُسَيْنِ: جُعِلْتُ فِداكَ. أَخَذَني القَوْلَنْجُ وعُسْرُ الخُروجِ! وطَفِقَ الصَّحْبُ يَضْحَكُونَ في رَنينٍ مُتَجاوِبٍ طَويلٍ.

كانَ يَوْماً مُفْعَماً بِسَيْلٍ من غَرانيقِ الفِتْيانِ وغَواني الفَتَياتِ، هذا النَّيرُوزُ... حتى كَأَنَّ الحَياةَ آتَخذَتْ فيهِ مَعْرِضَها، فَأَطْلَعَتْ أَقْصى ما في إبْداعِها الفَنِّيِّ مِنْ آياتِ الجَمالِ النّاطِقَةِ بالهَوى، والدّاعِيَةِ بأَلَقِ الإغْراءِ إلى الحُبِّ، والمُشيرَةِ بأَسْرِ السِّحْرِ في العُيونِ والشِّفاهِ إلى فِرْدَوْسِ الحُلْدِ السَّعيدِ، ولا عَجَبَ، فَنَهْرُ الأُبُلَّةِ مَعْدُودٌ أَحَدَ مَسارِح الجِنانِ على الأرْضِ في حِسِّ هؤلاء.

وكانَ يَزيد \_ الشَّابُّ الطّريرُ الّذي بالَغَ فيهِ نَزَقُ الشّبابِ، وذابَ في لُعابِهِ \_ قَدْ ذَهَبَ موغِلاً في الصَّحْراءِ مُنْذُ حينِ يَصيدُ الظّباءَ، ويَتْبَعُ آثارَ السَّوانِحِ من الجآذِرِ والآرامِ والوُعولِ والأيائِلِ، كيفَما ذَهَبَتْ وآنعَرَجَتْ. ولَذَّتُهُ المُطارَدَةُ وأَخَذَتُهُ وَالنَّرَامِ والوُعولِ والأيائِلِ، كيفَما ذَهَبَتْ وآنعَرَجَتْ. ولَذَّتُهُ المُطارَدَةُ وأَخَذَتُهُ وَالنَّرَامِ والأيائِلِ، وزُمْرَةُ لَهْوِهِ تَتْبَعُهُ، إنّه لا يُلْوِي على شَيءٍ في مَداه.

لمْ يَشْعُوْ إِلَّا وهو بِينَ مُجموعِ اللَّاهِينَ في نَهْرِ الأَبُلَّةِ، فَٱلْتَفَتَ يَضْحَكُ إلى رِفاقِهِ مُتَعَجِّباً: لقدْ قَطَعْنا صَحراءَ الشّامِ إلى العراقِ، ونَحْنُ لم نُدْرِكْ... ومالَ يُرَبِّتُ على كَتِفِ تِوْبٍ مِنْ أَثْرابِهِ ضاحِكاً مُنْتَشِياً، ويتأَبَّطُ ذِراعَ هذا، ويَدْفَعُ ذاكَ لاهِياً على كَتِفِ تِوْبٍ مِنْ أَثْرابِهِ ضاحِكاً مُنْتَشِياً، ويتأَبَّطُ ذِراعَ هذا، ويَدْفَعُ ذاكَ لاهِياً عابِئاً. إنّه يُحِسُّ بحياةٍ جديدَةٍ ودُنْيا جديدَة.

راح يَتَنَقَّلُ بينَ الجُموع وفي إثْرِهِ سَرْجُونُ راعي طُفُولَتِهِ وَصِبَاهُ، ولكنّهُ وَقَفَ فَجُأَةً عِنْدَ شُرادِقِ مُنيفٍ، عَرَفَ أنّه شُرادِقُ أميرِ العِراقِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلّامِ القُرَشِيِّ. فَجُأَةً عِنْدَ شُرادِقِ مَنيفٍ، كَبَغْتَةٍ بَدْرِ آنشَقَّ عنهُ الغَمامُ، وآسْتَعْرى دونَهُ لَيْلٌ فقدْ أَخَذَتْهُ بَغْتَةُ وَجْهِ غانيَةٍ نَصَفٍ، كَبَغْتَةٍ بَدْرِ آنشَقَّ عنهُ الغَمامُ، وآسْتَعْرى دونَهُ لَيْلٌ

بَهِيمٌ حَالِكٌ، فَرَجَّ نَفْسَهُ رَجَّاً عَنيفاً، وتَلَبَّسَهُ دُوارُ الجَمالِ الَّذي مالَ يَتَلاشى بَطيئاً لِيَنْكَسِفَ عَنْ غَفْوَةٍ في مُحبِّ القَلْبِ، وتَلَهُّفِ العَقْلِ السّليبِ، تَمُدُّهُ يَقَظَةٌ في الغَرائِزِ المُفعَمَة.

كَانَ فِي خَيَالِهِ وَجُهُ يَتَنَفَّسُ بَيْلِ عَبَقِ الزَّهْرِ، وعَيْنَانِ تَبُثَّانِ مِثْلَ السِّحْرِ، وشَفَتَانِ تَنْظَلِقَانِ بَيْلِ ذَوْبِ الغَرامِ. وزادَهُ بِها أَنَّ قَلْبَها لا يَتَجَاوَبُ بصَدى عَواطِفِهِ، وَشَفَتَانِ تَنْظَلِقَانِ بَيْلُ ذَوْبِ الغَرامِ. وزادَهُ بِها أَنَّ قَلْبَها لا يَتَجَاوَبُ بصَدى عَواطِفِهِ، فَتَدُورُ عاطِفَتُهُ نِصْفَ دَوْرَةٍ وتَنْكَسِرُ مُتَلاشِيَةً فلا تُتِمُّ دَوْرَتَها، بلْ تَمَّحي رُسومُها في أَتَدورُ عاطِفَتُهُ نِصْفَ دَوْرَةٍ وتَنْكَسِرُ مُتَلاشِيَةً فلا تُتِمُ دَوْرَتَها، بلْ تَمَّحي رُسومُها في آنهِ هَا كَالِح، وغُموضٍ يائِسٍ مُتَجَهِّمٍ وتَغَوَّرٍ فيهِ ضَجيجُ الانْتِحار.

والمَوْأَةُ تَزِيدُ فيها جاذِبِيَّةُ الأُنوثَةِ نُضْجاً ورُوَاءً إِذَا أَضْحَتْ زَوْجَةً، فَقَدِ الْمُحَسَرَتْ أَكْمامُ طَبِيعَتِها المُغَلَّقَةِ تَنْشُرُ أُريجَها كالزَّهْرَةِ مَيّاسَةً ناعِمَةً في الهَواءِ. إنّ المَوَأَةَ تُحِسُّ بشيءٍ مُبْهَم، وهو جَوْهَرَةُ الأُنوثَةِ في أقصى كِيانِها، فهي تَرْعاهُ بِسِياجِ النّ المَوَأَة تُحِسُّ بشيءٍ مُبْهَم، في الله الشَّحالَتْ زَوْجَةً فَقَدِ السَّتَحالَتِ الآنَ فقطْ أُنثى الحَيّاءِ والحَفرِ كأنّها تَحْتَضِنُه. فإذا الشَّحالَتْ زَوْجَةً فَقَدِ السَّتَحالَتِ الآنَ فقطْ أُنثى كامِلَةَ المَغنى. لقدْ أَضْحَتْ لُؤْلُوَةَ الأُنوثَةِ الحَبَيْئَةَ في حِقاقِها، والمُنْطَوِيَة عليها صَدَفَتُها، وهي حِلْيَةٌ مَنْشُورَة.

فيما بَعْدُ عَرْفَ يَزيدُ عَنْ عروسِ أَحْلامِهِ هذهِ أَنَّهَا أُرَيْنِبُ آبْنَةُ إِسْحَقَ الأَميرِ، وسَيِّدَةُ السُّرادِقِ. فَعَرَضَتْ في خاطِرِهِ كَلِماتٌ مُتَقَطِّعَةٌ هاذِيَةٌ، فَراحَ يُحَدِّثُ نَفْسَه:

كَيْفَ لي بِها؟ بَيْني وبينَها هُوَّةٌ سَحيقَةٌ، ومسافَةٌ تَزيدُ مَعَ الأَيَّامِ تَنائياً وَبُعْداً...

وتَلَبَّتَ زَمَناً لَمْ يَكُنْ بالقَصيرِ، يَرُودُ مَغْناها ويُراوِدُ قَلْبَها، ولكتها عَرَبيَّةُ الأَعْراقِ، وإنْ كانَ هو الشَّابُ النّضيرَ، فبَيْنها وبينَ قَرينِها ما شاءَ الهَوى العَبِقُ، وما شاءَتْ سَعادَةُ الأَزْواجِ الحُلَطاء.

باتَ كاسِفاً أرِقاً يُرَدِّدُ ولا يَفْتاً:

وفي الحَيِّ نُعْمٌ قُرَّةُ العَيْنِ والهَوَى وأَحْسَنُ مَنْ يَمْشي على قَدَم نُعْمُ

وتَخَوَّفَ مُرَبِّيهِ سَرْجُونُ، فَزَيَّنَ لَهُ الرُّجُوعَ إلى الشَّامِ لَعَلَّهُ يَسْلُو، فَأَجَابَهُ وعادَ بصَحْبِهِ يُريدُونَ دِمَشْقَ. وبينَما هو آخِذٌ بَمَحَاجِزِ الصَّحْراءِ ومَفَاوِزِها، حَانَتْ مِنْ يَدِهِ لَمُسَةٌ وَقَعَتْ على قَوْسِهِ، الّذي فَصَلَ في غُدُوّهِ يَصِيدُ بهِ الظِّبَاءَ، فَتَذَكَّرَ ريمَهُ الّذي صادَهُ... فَشَدَّ القَوْسَ إليهِ وآعْتَصَرَهُ بينَ يَدَيْهِ، في ثَوْرَةِ قَلْب:

حَطَّمَ القَوْسَ على صَحْرائِهِ وآتَّكَى يَسْقيهِ مِنْ مَاءِ الشّكاةُ أَيَّهِ القَوْسَ على صَحْرائِهِ وآتَّكَى يَسْقيهِ مِنْ مَاءِ الشّكاةُ أَيَّهِ العَاصِفاتُ أَيَّهِ العَاصِفاتُ وسَأُحْدِيكَ بِمُنْهَلُ الدُّمُوعُ إِنّها دَمْعُ الحُحِبِينَ حَياةً وسَأُحْدِيكَ بِمُنْهَلُ الدُّمُوعُ إِنّها دَمْعُ الحُحِبِينَ حَياةً

لمْ يَرِدْهُ بُعادُهُ في دِمَشْقَ إِلّا كَمَداً وأَسَى، ولم يُورِثُهُ الهِجْرانُ إِلّا لَهْفَةً وَجُوى. شَأْنَ الدِينَ يُحِبُونَ بغرائِزِهِمْ، فعواطِفُهُمْ أَبَداً تَكُونُ عَنيفَةً مُهْتاجَةً على الدِّكْرى، لأنسها وَحْيُ الأعصابِ... بينما العواطِفُ إذا كانَتْ مِن وَحْي القَلْبِ أو حاسية الفَنِّ، فإنها تَذْكُو وتَسْمو بالتَّلَهُ فِي العاطفيِّ، فالحُبُّ الذي يَكُونُ عامِلَهُ القَلْبُ أو حاسيةُ الفَنِّ، فإنها تَذْكُو وتَسْمو بالتَّلَهُ فِي العاطفيِّ، فالحُبُّ الذي يَكُونُ عامِلَهُ القَلْبُ أو حاسيةُ الفَنِّ، يَذْهَبُ في آسْتِحالاتٍ مُتُواصِلَةٍ: عُذْرِيّاً، فمِثالِيّاً؛ بينما حُبُ الأعْصابِ يَشْتَهِي أعْصاباً وجَسَداً فقطْ، يَهيجُ بالفَراغِ، ويَهْمَدُ بالامْتِلاء؛ آمْتِلاءِ التَيْدِ مِنْهُ.

فتناهى «أَمْرُ يَزِيدَ إلى ضُمورٍ» وسَلْوى المتَّعِ والانْكِماشِ على نَفْسِهِ في أَيِّ مَكَانِ آشْتَمَلَ عليهِ... فهذا اللّذي كَانَ يَمْلاُ القَصْرَ لَهْواً ومَرَحاً، ويَقْطَعُ اللَّيْلَ عَرْبَدَةً سَكْرى، ويَزِينُ مَعانيَ الأُنْسِ بَشَاشَةً ومُبوراً... والّذي لَمْ يَكُنْ مِنْ هَمِّهِ إلّا أَنْ يَقْطِفَ من رِياضِ الغَواني الكَواعِبِ باقاتِ زَنابِقَ وورودٍ، ويَهْتَصِرَ مِنْهُنَّ عُصوناً لَدْنَةً، ويَعْتَصِرَ عَلَيْهِنِّ رُمّاناً شَهِيًّا... غَدا ذاهِلاً ذُهولَ المُقْبِلِ على المَوْتِ، ضاوِياً كَانَّهُ نِضْوُ فَلاةٍ أَو مَنْزوفُ دِماءٍ، حَبيسَ هَوىً ومُبْلَسَ خيالٍ، غَيْرَ شَهِيٍّ إلى شَيءِ كَانَّهُ نِضْوُ فَلاةٍ أَو مَنْزوفُ دِماءٍ، حَبيسَ هَوىً ومُبْلَسَ خيالٍ، غَيْرَ شَهِيٍّ إلى شَيءِ

مِنْ مَلاهيهِ الَّتِي كَانَ لا يَسْتَطيعُ عَنْها صبراً، ولها مُجانَبةً، وفي آنتِهاجِها آختِشاماً... حتّى آضطُّرٌ مُعاوِيَةُ أَنْ يَزْجُرَهُ في رِفْقٍ، ويَأْخُذَ عليهِ تَهَتُّكُهُ في تَحيُّلِ، فقال:

«يا بُنَيَّ: ما أَقْدَرَكَ على أَنْ تَصيرَ إلى حاجَتِكَ، مِنْ غَيْرِ تَهَتَّكِ يَذْهَبُ بُرُوءَتِكَ وقَدْرِكَ، وأَنْشَدَه:

إنْصَبْ نَهاراً في طِلابِ العُلا وآضير على هَجْرِ الجَبيبِ القَريبِ حتى إذا اللَّيْلُ أَتى بالدُّجى وآكْتَحَلَتْ بالغَمْضِ عَيْنُ الرَّقيبِ فَيْ الرَّقيبِ فَإِنَّمَا اللَّيْلُ نَهارُ الأريبِ فَباشِرِ اللَّيْلُ بَما تَشْتَهي فَإِنَّمَا اللَّيْلُ نَهارُ الأريبِ كَمْ فاسِقِ ثَحْسَبُهُ ناسِكاً قَدْ باشَرَ اللَّيْلُ بِأَمْرٍ عَجيبِ»

أمّا اليَوْمَ فهو مُدْنَفٌ كَلِفٌ مَصْروفُ الهَوى، لا يُرى إلّا مُنْتَحِياً إلى نَفْسِهِ، في ظِلِّ شُجَيْراتٍ كانَ يَتَشَهّى فَيْتَها ساعةً غَزَلِ أو طَرَب.

وكانَ سَرْجُونُ مُرَبِّيهِ يُراقِبُهُ مِنْ بَعيدٍ، ويَلْزَمُهُ دُونَ أَنْ يَرَاهُ أَو يَلْمَحُهُ. فَآنتَهى إلى سَمْعِهِ مِنْ نَجُوى يَزِيدَ لِتَفْسِه:

أَوَّاهُ، أُرَينِبُ! يا مَنْ لا تَشْعُرينَ بوُجودي وآلامي وخَلَجاتِ قَلْبي، وأَراكِ مِلْءَ الدَّنْيا لَذاذَةً ومُثْعَةً ونَعيماً، آهِ لَيْتَكِ تَشْعُرينَ! إذاً لكُنْتُ سَعيداً.

آه! هَلْ تَصْدُقُ أَحْلامي فَأُراكِ عِنْدَ يَدي، تَنْحَنينَ عَلَيَّ فَتُضَمِّدينَ جِراحَ فُؤادي، وَتَمْلئينَ وُجودي إشْراقاً بأَلَقِ وَجْهِكِ العَبْقَرِيِّ الحُسْنِ. مُحلُمٌ سَعيدٌ، ولكنَّ دونَه مَفاوِزَ الجَحيمِ العَبْقَرِيَّةَ الأَشْواكِ والأَهْوالِ أَيْضاً. ثُمَّ أَطْرَقَ وتَناهى بهِ الإطراقُ، ولَبَثَ طَويلاً كأنَّما آبْتَلَعَهُ ضَبابُ المساءِ في لَيْلَةٍ رَمى بِها الشِّتاءُ في العاصِفَةِ. على أنّه رَفَعَ رَأْسَهُ أخيراً، وعَيْناهُ تَدورانِ في بَريقِ مُخيفٍ، يقول:

لا! لا! إنَّني لَنْ أَنْتَظِرَ هِبَةَ الأَقْدارِ حتى تَضَعَها في طَريقي وَرْدَةً مُصَوِّحَةً نَاضِبَةً، إنَّ الضَّعيفَ في شَرْعِ الطَّبيعَةِ الحَيَّةِ حَمَلٌ مَنْهُوبٌ، والقَوِيُّ هو آبْنُ الطَّبيعَةِ البِكْرُ، وقدْ وَهَبَتهُ، سائِغاً زُلالاً، كُلَّ ما آسْتَطاعَتْ أَنْ تَلُقَّهُ قُوَّتُهُ، أو يَمُرُّ في جَوِّها.

هذه هي الحقيقة الفَذَّة الّتي نَراها بينَ أَدْنى الأَّعياءِ وأَعْلاها، مِنْ بَدِيِّ النَّباتِ إِلَى رَفيع التَكوُّنِ؛ الإنسان.

وأمّا أولئكَ الّذينَ شَرَعوا الشَّرائِعَ والنَّظُمَ، وحَدَّدوا مَسيرَ الحَيِّ فيما سَمَّوْهُ أَخْلاقاً، فإنهم جُبَناءُ ضُعَفاءُ وأنانِيّونَ أيضاً، قَعَدَتْ بهمْ قُوْتُهُمْ عَنْ أَنْ يُدْرِكوا أَيَّ نَصيبٍ مِنْ مُتَعِ الحَياةِ ولَذَاتِها، أو أَدْرَكوا نَصيباً حَقيراً فآبْتَكروا قانونَ الأَخْلاقِ والقانونَ، وحَددوا سَعْيَ الأَحْياءِ وَفْقَها وعلى طِبْقِها، فَأَوْجَدوا لأَنْفُسِهِمْ أَوْفَرَ فُرَصِ الحَياقِ المَاتِعَة.

إِنَّ هؤلاءِ أَدْنَأُ مِنْ أَنْ أَحْتَرِمَهُمْ، إِنَّهِمْ ضُعَفاءُ مُمَوِّهُونَ، خَلَبوا النَّاسَ بأَساطيرِهِمْ، فيا وَيْحَ الجاهِلين.

إِنَّهُمْ شَاؤُوا العَيْشَ على حِسابِنا نَحْنُ الأَقْوِياءَ، وحِيازَةَ النَّصيبِ الأَوفَرِ أَيْضاً، أَلا كَيْفَ يُفَكِّرُ النَّاسُ الحَمْقي التُّعَساءُ؟ لا أَدْري...

إِنَّنِي لَا أَفْهَمُ مَعْنَى لَهَذَهِ النَّظُمِ سِوى أَنَّهَا سُمُومُ الضُّعَفَاءِ، يَنْفُثُونَهَا في جَوِّنا، نَحْنُ الأَقْوِياءَ، لِنَسْتَرْخِيَ، فَيَجِدَ الضَّعْفُ في جَوِّ القُوّةِ فُرْصَةَ البَقاء.

إِنَّ مَا أَفْهَمُ ، هُو هَذَا فَقَطْ، أَنَّ الحَيَاةَ وَاللَّذَّةَ وَالسَّعَادَةَ فُرَصٌ، وَالقُوَّةُ وَحُدَها سَبِيلُ الاسْتِحُواذِ عَلَيْهَا، فَالحَيَاةُ هِي القُوَّةُ.

إِنَّ الْأَسَدَ قَدْ يَعِفُ \_ وهو نَهيكُ جوعٍ \_ عَنِ الطَّعامِ الحَقيرِ الوَضيعِ، لأَنَّه لا يَجِدُ فيه لَدَّةَ القُوَّةِ، ولَكِنَّةُ لا يَعِفُ أَلبَتَّةَ عَنِ الضَّرَاوَةِ، وعَنِ الخَثْلِ والافْيَراصِ يَجِدُ فيه لَدَّةَ القُوّةِ. فالّذي تُمْليهِ طَبيعَةُ الأحياءِ: قَسْوَةٌ، وبَغْيٌ، ولَذَّاتٌ. هذا ما أَحْياناً، وهي مَجْلي القُوّةِ. فالذي تُمْليهِ طَبيعَةُ الأحياءِ: قَسْوَةٌ، وبَغْيٌ، ولَذَّاتٌ. هذا ما

نَجِدُهُ كُلَّما حَلَّلْنا عَناصِرَ الحَيَاةِ وأَنْواعَ الأَحْيَاءِ، فَمَنْ أَمْلَى عَلَى أُولِئِكَ الجُبناءِ أساطيرَهُمْ؟ إِنَّهُ ليسَ أحداً سِوى الجُبْنِ والعَجْزِ وخَوْفِ الآلام.

وآشــــَـــَــــَــُتْ مَــرَّةً واحِـــدَةً إِنّما العاجِزُ مَنْ لا يَسْتَبِدّ نعمْ! نعمْ! إِنّما العاجِزُ مَنْ لا يَسْتَبِدّ!

أُرَينِبُ! أَنْتِ مُحْلُمٌ سَعِيدٌ، وقدْ بِتِّ مُثْعَةً قَريبَةَ المَنالِ مِنِّي!

أُرينِبُ! لِتَقُمْ في سَبيلِكِ سُيولُ الدِّماءِ ورايِياتُ الجَماجِمِ والأشْلاءِ، فإنّني سَأَسيرُ عليْها إليكِ، في آبتِسامَةِ القَسْوَةِ وقَهْقَهَةِ جَبَروتِ البَطْشِ! إِنّ أَنينَ الفَريسَةِ لَ وَعِظامُها تَتَقَصْفَقَضُ بِينَ فَكَّيِ الأُسَدِ لَيُطْرِبُهُ ويُشَهِّيهِ، لأنّه مَقاطِعُ مِنْ أُنْشُودَةِ كَبُرياءِ الذَّاتِ وكِبُرياءِ الوُجودِ، فإنّ مَعْنى نَشيدِ الأنينِ: أنتَ أنتَ هو الجَديرُ بالوُجودِ وحدَك... ولذا كانَ الأسَدُ لا يَطْعَمُ إلّا على أَلْمانِ ناي الأشلاء.

أُرينِبُ! أنتِ عَروسُ أَحْلامي، وسَتُصْبِحينَ عَمّا قَريبِ عَروسَ لَذَاتي! فَما أَجْمَلُها نَشْوَةً، وجِسْمُكِ البَضُّ أَهْتَصِرُهُ بِينَ ذِراعَيَّ الْمُشْتَعِلَيْنِ، وأَعْتَصِرُهُ في وَقْلَةِ الضَّلوعِ المُتَلَظِّيةِ، وقِوامُكِ يَتَأَطَّرُ ويَتَثَنَّى تَشَنِّيَ الأُفْعُوانِ، ويَتَلَوِّى تَلَوِّيَ الخَيْزُرانِ. الضَّلوعِ المُتَلَظِّيةِ، وقِوامُكِ يَتَأَطَّرُ ويَتَثَنَّى تَشَنِّي الأُفْعُوانِ، ويَتَلَوِّى تَلَوِّيَ الخَيْزُرانِ. فما أُحيْلى قُرْبَكِ!... إنّه دُنْيا مِنَ اللّذَاتِ العِذابِ، ولوْ لُفَّ في جَحيمِ العَذابِ!

أُرينِبُ! إِنَّني سَوْفَ أَلْهُو بِكِ أَمَداً كَالرَّهْرَةِ تَرُودُهَا النِّحَالُ بِتَلَهُّفِ إِلَى الامْتِصاصِ، ثُمّ سِيّان عِنْدي أَذَكَرْتُكِ أَم نَسيتُكِ بَعْدُ، أَلَسْتِ آمْرَأَةً، والمُرَأَةُ لُعْبَةُ الامْتِصاصِ، ثُمّ سِيّان عِنْدي أَذَكَرْتُكِ أَم نَسيتُكِ بَعْدُ، النَّساءُ في النَّوْعِ رَياحينَ كما الرَّجُلِ ومُتْعَتَّهُ فقط، ولا شيءَ ورَاءَهما؟ ثُمّ أَلَيْسَتِ النِّساءُ في النَّوْعِ رَياحينَ كما قيلَ، وهي تَذْهَبُ في شَمّاتِ أو دونها، وتَبْلى فِتْنَتُها... فَآغْتَنِميها فُرْصَةَ لَذاذَةٍ قيلَ، وهي تَذْهَبُ في شَمّاتِ أو دونها، وتَبْلى فِتْنَتُها... فآغْتَنِميها فُرْصَةَ لَذاذَةٍ كُبْرى مُعَرْبِدَةٍ، وأنتِ فيها فَوّاحَةً بالعَبير.

آهِ! إِنَّ ظَمأَي لا يَرُويهِ إِلَّا سَيْلٌ مِنْ دِماءٍ، إِذَا وَقَفَ في وَجْهي ذلك العِلْجُ آبْنُ سَلَّامٍ. إِنَّنِي أُحِسُ بأَسْناني تَتَأَكَّلُ كأنَّ عَلَيْها حِكَّةَ جَرَبٍ. إِنَّها تَشْتَهي مُضْغةً

مِنْ كَيِدِهِ أَلُوكُها! إِنّني لأَشْعُرُ أَنّ في أَسْناني أَسْنانَ هِنْدِ جَدّتي يَوْمَ أُحُدِ، وهيَ تُحْرِقُ الأُرَّمَ على كَيِدِ حَمْزَةً! سَوْفَ أُبارِزُهُ فَأَقْتُلُهُ أَو أَترصَّدُهُ فَأُغْمِدُ فيهِ وَراءَ السَّيْفِ يَدي.

ولمْ يَزَلْ مَعَ طُيوفِهِ الّتي أَخَذَتْ تَتَجَسَّمُ له، فَيَراها قَرِيتَةً منهُ دانيَةً إليه، وكأنَّ طَيْفَ آبْنِ سَلّامٍ عَرَضَ له في بَعْضِ الطَّيوفِ، فَهَبَّ يَخْتَرِطُ سَيْفَهُ، وقَبضَ على قائِمَتِهِ، وهَزَّهُ في الهواءِ هَزَاتٍ، ضَحِكَ في إثْرِها ضِحْكاً عَصَبيّاً، وفَجْأَةً تَقَلَّصَتْ قاطيعُ وَجْهِهِ، وآرْتَدَّ إلى الوراءِ فَزِعاً مُتَعَقِّدَ الأَيْدي يَقُولُ، وقدْ عَرَضَ لهُ طَيْفُ العَدالَةِ: إنّني يَزيدُ! يَزيدُ الأميرُ... ولكنَّه لم يَزَلْ يَرْتَدُّ إلى الوراءِ في ذُعْرِ يَقُولُ؛ لستُ أنا! هي هي أغْرَتْني!... وعراهُ دُوارٌ، فقدْ أَخَذَتْهُ أعْراضُ حُمّى خَبيئَةٍ، وكانَ يَهْذي تَحْتَ وَطْأَةِ الدّاءِ. فَوَجِلَ سَرْجُونُ وَجَلاً شَديداً، ولمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ أَنْ يَتَعَرَّضَ له، ويَقْطَعَ عليهِ ما هو فيهِ مِنْ خَيالات.

أَفَاقَ بعدَ حِينٍ، وزايَلَهُ ما كَانَ فيهِ مِنْ هَذَيانِ، فقدْ تَمَاثَلَ نَحْوَ الشَّفاءِ والإِبْلالِ مِنَ الدَّاءِ، وبَقيَ في تَصْميمِهِ ثابِتاً: آغتيالُ الرَّجُلِ وآنتزاعُ مَعْشوقَيهِ آنتِزاعاً، رَضِيَتْ أَمْ أَبَتْ. وعَرَفَ منهُ سَوْجونُ ذلكَ العَوْمَ وخَشِيَ مُجازَفَتَهُ، فأَسَرَّ إلى والدَتِهِ مَيْسونَ آبْنَةِ بَحْدَلِ الكَلْبِيَّةِ بكُلِّ خَبَرِهِ، فأَطْرَقَتْ برَأْسِها، وقالَت:

فذاكَ مَرَضُهُ إِذاً... وكانَ يَزيدُ وَليدَها الأَوْحَدَ المُفدّى، فلمْ تُطِقْ آلامَهُ في سَبيلِ آمْرَأَةِ، ولمْ تُطِقْ أَلْبَتَّةَ لِرَجُلٍ، مهما كانَ خَطَرُهُ ومَنْزِلَتُهُ، أَنْ يَحُولَ بينَ آبنِها ورَغَباتِه، فَقالَتْ تُخاطِبُ سَرْجُونَ: ومَنْ هذا آبْنُ سَلّامِ زَوْجُها؟

قالَ: هو أَميرُ العِراقِ مِنْ قِبَلِ اللَّلِكِ... فَأَنْقَلَبَتْ ضَاحِكَةً، تَقُول:

يَكُونُ مِنْ عُمّالِنا ويُقيمُ لَهُ يَزيدُ هذا الوَزْنَ؟ إِنّا نَحْنُ نَرْفَعُهُ أَو نَحْفُضُهُ. ثُمّ هَلْ هو إِلّا مُنَفِّذٌ لرَغَباتِنا عليهِ، هو صَنيعَتْنا فَيجِبُ أَن تَكُونَ زَوْجَتُهُ إِحْدى إِمائِنا، نَتَصَرَّفُ فيهِ وفيها كيفَما نَهْوى. إِنّني لا أُطيقُ أَنْ أَرى يَزيدَ واجِماً مِنْ أَجْلِ آمْرَأَةٍ يَشْتَهِيها، ولَسْتُ أُطِيقُ أَنْ أَسْمَعَ أَنَّه أَيْنَعُ عَنْها بالغَةً مَا بَلَغَتْ مَنْزِلَتُها.

بَلِّغِ اللَّلِكَ أُنِّي لا أُطيقُ أن أرى يَزيدَ مَحْزوناً يَبْكي، بَلِّغْهُ أَنَّ هذهِ المَوْأَةَ يَجِبُ أن تَكونَ في مُجمْلَةِ إماءِ يَزيدَ يَعْبَثُ بِها ويَلْهو!

قالَ سَرْجُونُ: لَعَلَّ زَوْجُها لا يُرضيهِ تَرْكُها، أُو لَعَلَّها لا تَرْضَى هي إِن كَانَ منْه ذلك...

قالتْ، وضَرَبَتْ بيّدِها على وِسادَةٍ بجَنْبِ مَقْعَدِها: وما قيمَةُ رِضاهُ أو رِضاها؟ إِنّنا نُريدُ ذلك وكفي!

فَآئِتَسَمَ سَرْجُونُ وَقَالَ: أَظُنُّ الأَميرَةَ لا تَعْني تَمَاماً مَا تَقُولُ، أَو لا تَجِدُّ كُلَّ الجِدِّ. فَلاثِنِ سَلَّامٍ خَطَرُهُ، ولوْ لمْ يَكُنْ بِذي خَطَرٍ فَلا يَسَعُنا آنتِهاكُهُ آنتِهاكاً مَكْشُوفاً، وثَحَدّيهِ في شَرَفِهِ. ولكنْ نَسْتَأْتِيهِ في غَيْرِ شُعورٍ منه.

قَالَتْ مُتَأَفِّفَةً مُتَبَرِّمَةً وهي تَهُزُّ كَتِفَيْها: إِنَّنِي لا أَفْهَمُ مَعْنَى لِخَشْيَتِك...

فقالَ، وتَمَثَّلَ له عَهْدُه في بَلاطِ الغَساسِنَةِ، وهو أَكْثَرُ رِعايَةً للمُحقوقِ: ولكنّكِ تَفْهمينَ فَقَطْ مَعْني خَدْشِ كَرامَةِ الرَّمُجل؟

قالَتْ: إذا كُنْتَ تَرى في ذلك بَأْساً فَآسْتَأْتِ كَيفَ شِعْتَ، فأنا أُريدُ أَنْ يَصِلَ يَزِيدُ إلى غَرَضِهِ كيفَما كانَ، ولَيْسَتْ تَهُمُّني الطُّرُقُ الّتي سَتَسْلُكُها. إنّني أُريدُ أن تَقَرَّ عَيْنُ يَزِيدَ بِها، ولا يَعْنيني ما وَراءَ ذلكَ... فآسْتَدارَ سَرْجونُ على عَقِبَيْهِ وهو يَقول:

أمّا كذلكَ فَنَعَم...

\*

دَخَلَ سَوْجُونُ مَجْلِسَ المَلِكِ، ومِنْ حَوْلِهِ حَاشِيَتُهُ يَتَدَبَّرُونُ أَمْرَ يَزِيدَ، وما ٢٠٦ عَساهُ أَنْ يَكُونَ طَرَأَ عليهِ. وبَدا مُعاوِيَةُ مُغْتَمّاً، فهوَ لا يُطيقُ سَماعَ أَنّ يَزِيدَ مُكْتئِبٌ، وهو بِكْرُ الإمارَةِ المُتْرَعُ بالدّلالِ، وفي قَرارَةِ نَفْسِهِ أَنْ يَقَرَّ بهِ عَيْناً وهو وَليَّ عَهْدِهِ، كَما زادَ بهِ ضَناً بعْدَ أَن «أصابَ منهُ سَيْفُ الخارِجيِّ مَسْرى البَنين».

كَانَ فيما يُسَيْطِرُ على المَجْلِسِ مِنْ وُجومٍ، ما جَعَلَ سَرْجونَ يَقِفُ طَويلاً قَبْلَما أَسَرَّ إلى مُعاوِيَةَ بشَأْنِ آبْنِهِ البِكْرِ، رُغْمَ قُرْبهِ مِن مُعاوِيَةَ ومَنْزِلَتِهِ المَوْفوعَةِ الحَجابِ لَدَيْه. وظَلَّ واجِماً هو أيضاً، فقدْ عَدَتْهُ روحُ الجَجلِسِ، وسَيْطَرَ عليهِ جَوُّهُ، حتى قَطَعَ الوُجومَ عَمرو بْنُ العاصِ بقَوِله:

وماذا تَظُنُّونَ أَصَابَهُ وهو في جِسْمِ الفيلِ ونَشْطَةِ النَّمِرِ؟... وآبتَسَمَ، لَعَلَّ إِحْدى غانياتِهِ المُدَلَّلاتِ فارَكَتْهُ وقَطَعَتْ أَسْبابَ ودِّه.

قالَ مُعاوِيَةُ: ما هذا يا عَمْرو؟

قال: لمْ يَقَعْ في مَدى خاطِري سِوى هذا، وعلى كُلِّ (فهو أَمْرٌ لا يُوقَفُ عليهِ إلّا مِنْ جِهَةِ والِدَتِه»، لَعَلَّها تَنْتَزِعُ منْ بَيْنِ شَفَتْيهِ كَلِمَةَ سِرِّهِ الرَّهيبِ... وأَطالَها كالسّاخِرِ... وهُنا وَجَدَ سَرْجُونُ مُناسَبَةَ الإِفْضاءِ إليه، فمالَ على أُذُنِهِ يُسارُّهُ، وما لَبِتَ أَنْ ضَحِكَ مُعاوِيَةُ وهوَ يَقُول:

عِنْدَ ظَنِّكَ يَا عَمْرُو، وَلَكُنَّهَا غَانِيَةٌ جَدَيْدَةً!

قالَ عَمْرُوْ: وإِنْ شِئْتَ قُلْ صَيْدَةً جَديدَةً... فَٱبْتَسَمَ الْحُضُورُ، وطَلَبَ مُعاوِيَةً أَنْ يَخْلُو بَنَفْسِهِ سِوى عَمْرُو، فَقال:

مَنْ أُرَينِبُ؟ وهلْ تَعْرِفُ عَنْها شيئاً؟

قالَ: نعمْ، هيَ مِنْ «أَعْرَقِ الحِجازِيّاتِ نَسَباً، وأَكْثَرِهِنَّ مالاً، ومَثَلٌ في الجَمالِ بيْنَ غَرائِرِ زمانِها»، كانَتْ عِنْدَ عَدِيٍّ بْنِ حاتمٍ مِنْ قَبْلُ، ثُمّ صارَتْ إلى عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلام أميرِ العِراقِ اليَوْم.

قَالَ مُعَاوِيَةُ: تَرَى أَنَّه عَزِيزٌ عَلَيْنَا آصْطِيادُهَا؟ قَالَ: هو ذَاكَ، وأَمْنَعُ مَا تَكُونُ.

قالَ: ولكنْ كيفَ برَغْبَةِ يَزيدَ الحارّةِ، فإنّهُ يَحُزُّ في نَفْسي أَنْ يَبيتَ آسِفاً، لا يَقْضي لُبانَتَهُ، ويُشْبِعَ شَهْوَةَ نَفْسِهِ، ويَرْويَ ظَمَأَ قَلْبِهِ.

قالَ: وما هذا؟ أَأَنْتَ أَيْضاً تُسايِرُهُ في مُجونِهِ وعَبَيْهِ، وما يُدْريكَ لَعَلَّ ما يَتَظاهَرُ به مِن كَمَدٍ هو مِنْ حِيلِهِ على الجُحونِ، ومِنْ دَلالِهِ على التَّنْويلِ كَيْ يَجْعَلَ مِنّا مَطايا شَهَواتٍ وأَوْطارٍ. إنَّ النّاسَ تَحَمّلوا مِنّا ضَراوَةً في السّياسَةِ، وضَراوَةً في الأَمْوالِ، إلى ضَراوَةٍ وضَراوَةٍ في الأَحْكامِ، ولا أَراهُمْ إلّا ثائِرينَ بِنا، إذا جَعَلْنا بُيوتَهُمْ هَدَفاً لضَراوَةٍ شَهَواتِنا أَيْضاً...

قالَ مُعاوِيَةُ: هو ذاكَ. ولكنْ كيفَ لي بالتَّرْفيهِ عَنْ يَزيدَ، فإنّي لا أقدِرُ أن أراهُ كاسِفاً؟ أَلا فَفَكِّرْ مَعي وتَحَايَلْ ما وَسِعَتْكَ لَباقَةُ الحيلَةِ. فَفَكَّرا مَليّاً وكانَ عَمْرو أَسْبَقَهما، فَهَتَفَ: لقدْ وَجَدْتُها، وإن كانَ فيها تَسْخيرُكَ إيّايَ حتّى لِشَهواتِ وَلَدِكَ أَيْضاً.

قالَ مُعاوِيَةً بِغِبْطَةٍ: هاتِ! هاتِ! وعَساها أَن تَكُونَ مِنْ وَحْي شَيْطانِكِ يَوْمَ صِفّين، وخِدْعَةً كخِدْعَةِ رَفْع المَصاحِفِ... يَعْني مُوَفَّقَة...

قالَ عَمْرُوْ: أَتَانُحُذُهَا عَلَيَّ وبها أَنْقَذْتُكَ وبَوَّأْتُكَ عَرْشَكَ، وجَمَعْتُ بها عَلَيْكَ ما هو مُجْتَمِعْ في يَدَيْكَ مِن أَسْبابِ المُلكِ، ومُحْتَبِكُ عليكَ من مَظاهِرِ السُّلْطان؟

قالَ: كَانَتْ مِن أَجْلِ دُنْيَا جَزَيْنَاكَ عَلَيْهَا بَدُنْيَا، وَمَا أَظُنَّنِي بَخَسْتُكَ الأَجْرَ. وَكَسَرَ جَفْنَ عَيْنِهِ اليُسْرى، وكَانَ لا يَفْعَلُ هذا إلّا «وهو يَتَحَدّى» وما يَجْهَلُ عَمْروٌ منهُ ذلك.

فقالَ وشَمِلَتْهُ رَهْبَةٌ: رُوَيْدَكَ، إنَّني لا أَتَحَدَّاكَ وإنَّما ظَنَنْتُكَ تَغْمِزُ عَلَيَّ...

فَضَحِكَ مُعاوِيَةُ وقَدْ أَدْرَكَ سِرَّ رَهْبَتِه، وقالَ:

لَكَ الْعُتْبَى يَا عَمْرُو حَتَّى تَوْضَى. وهِلْ مِثْلُكَ يُبْخَسُ قَدْرُهُ وِيُرَوَّعُ؟ وإنَّمَا قَصَدْتُ مدُاعَبَتَكَ فَلَا تَثْرِيبَ عليْكَ. لَطَالَمَا خَدَمْتَ آلَ أَبِي سُفيانِ، فَلَسْتُ أَنْسَى بِالأَمْسِ كَيفَ أَنْقَذْتَنِي وَكَانَتْ لَكَ يَدُ عِنْدي، وأنا أَعْرِفُ اليَوْمَ تَأَثَّيكَ لإِنْقَاذِ يَرِيدَ وَلَدي، وهي يَدُ لَكَ عِنْدَهُ لِيسَ يَنْقُصُها.

قالَ عَمْرُوْ: مُحماداكَ، فإنّي عندَ ظَنّكَ... رَأَيْتُ أَنْ تَسْتَدْرِجَ آبْنَ سَلّامِ بِالأَلْطافِ «وكَرائِمِ الأَمْوالِ والحِلَعِ»، وتُرِيَهُ جانِبَ الوِدِّ منكَ، وتُغْرِيَهُ بزِيارَتِكَ والقُدومِ عليْك...

قَالَ مُعَاوِيَةُ: وبَعْدُ؟

قال عمرو: ذلك عَلَيَّ حينَه...

\*

فَصَلَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلّامٍ مُذِ آقتَرَنَ بأُرينِب، وهو يَرى مُحلَّم سَعادَتِهِ يَنْتَشِرُ لَيَجْتَمِعَ في مُحدودِها، فأحَلَّها منهُ مَحَلَّ القَلْبِ، فكانَ إذا خلا إلى قَلْبِهِ وَجَدَ أُرينِب، وإذا خلا إلى أُرينِب وَجَدَ قَلْبَه. وكثيراً ما كانَ يَقُولُ لها: لَيُخَيَّلُ إليَّ أنّك لَسْتِ سِوى قلبي مُصَوِّراً، وشاءَ أَنْ يَتَجَسَّدَ في شَكْلِ بَناتِ الحُلد، فَيُرِيَني كمْ هو سَعادَة، وكمْ يَجِبُ أَن أكونَ بهِ سَعيداً. لَوَدِدْتُ يا أُرينِبُ أنّني أَتَحَوَّلُ هالَةً في أَبَدِيَّةِ عَيْنَيْكِ الفاتِنَتَيْنِ... أُرينِبُ آ آهِ أُرينِبُ!...

آهِ! يا ما أَسْعَدَ الأَزْواجَ إذا كانَ لِكُلِّهِمْ مِثْلُ أُرينِب!...

وكانَتْ أُرَينِبُ لا تَقِلُّ عنهُ إحساساً بسَعادَتِها به، فَقَدْ عاطَتْهُ منْها أَيْضاً مِثْلَ عَواطِفِهِ فقالَتْ: أو قُلْ ما أَسْعَدَهُنَّ حَقّاً إذا كانَ لِكُلِّهِنَّ مِثْلُ عَبْدِ اللّه. قالتْ له صَباحَ يَوْمٍ، وقدْ قَطَفا أَوّلَ إِشْراقَةٍ مِنْ شُعاعَةِ الشَّمْسِ: لا أَدْرِي لِماذا؟ لِماذا يُعاوِدُني في أَقْصى هَواجِسي العَميقَةِ الخَفِيَّةِ مُنْذُ لَيالٍ، أَنْكَ لَمْ تَعُدْ لي، وتَعْتادُني طُيوفٌ خَبيثَةٌ أَظَلُّ منْها في رَهْبَةٍ؟ وتَعَلَّقَتْ به. إنّي خائِفَة.

تَرَقْرَقَتْ في عَيْنَيْها دَمْعَتانِ كَبيرتانِ، تَراخَتْ إحْداهُما ساقِطَةً، وآسْتَمْسَكَتِ الأُخْرى مُتَبَلُورَةً بينَ جَفْنَيْها اللّذَيْنِ كانا في نِصْفِ إغْماضَةِ، فأَهْوى يَضُمُّها إليهِ ضَمَّا عَنيفاً كَأُنَّهُ يُحاذِرُ، فقدْ عَراهُ مِثْلُ هاجِسِها أو شَرٌّ منهُ، عَراهُ أنّ هُناكَ مَنْ يُحاوِلُ آخْتِطافَها، فهو يَشُدُّها إليهِ، يَضَنُّ بها ويَفْتَديها.

إِسْتَوَيا في مَقْعَدِهما، ثمَّ لَمْ يَخْطُوا إِلَّا قَليلاً في حَديقَةِ القَصْرِ، حَتَّى ٱسْتَأْذَنَ حامِلُ البَريدِ يُسَلِّمُهُ كِتابَ المَلِك.

اسْتُطيرَ فَرَحاً، وآسْتَخَفَّهُ الإِنْعامُ المَلَكِيُّ عليهِ، وكانَ مُفاجِئاً حَتّى لقدْ ذَهِلَ عَنْ أَنّه يُغادِرُ زَوْجَتَهُ الحَفِيَّةَ عندَه، دونَ أن يُلْقيَ عليْها نَظْرَةً وامِقَةً تُشيرُ إلى أنّه سَيَعودُ إليها، بعدَ مُتْعَةٍ قَصيرَةٍ بالنَّظرِ إلى ما أُهْديَ إليه.

وَقَفَتْ تَنْظُرُ بَاهِتَةً وَعَاوَدَتُهَا هَوَاجِسُها. فَلَمْ تُطِقْ وُقُوفَهَا طَوِيلاً، فَٱنشَنَى إلى مَقْعَدِ قَامَتْ مِنْ فَوْقِهِ مُتَعَانِقَاتُ «البواري» في شَكْلٍ جَعَلَ مِنْه وَكَنَ عَاشِقَيْنِ أو طَيْرَيْ حُبِّ. وقالَتْ تُناجي نَفْسَها: آهِ! لقدْ وَقَعَ مَا كُنْتُ أَهْجِسُ بهِ في خاطِري، والذي كانَ يَحيكُ في صَدْري مِنْ وَساوِسَ؛ لَيْتَ الهَدايا الّتي آسْتَخَفَّتُهُ كانَتْ عند وَلّذي كانَ يَحيكُ في صَدْري مِنْ وَساوِسَ؛ لَيْتَ الهَدايا الّتي آسْتَخَفَّتُهُ كانَتْ عند قدَمي لأَطَأَهَا مُسْتَخِفَةً بأَنفسِ مَا فيها، ولا أَقطَعُ على نَفْسي خَطْةَ قَلْبٍ كانَ يَحْفِقُ فيها بَعْنى الحُبِّ، وهو كُلُّ الحَياةِ وكُلُّ السَّعادة...

أَتَشْغَلُه عَنِي هَدايا حَقيرَةً!؟ مَهْما بَلَغَتْ نَفاسَتُها، فلنْ تَكُونَ إلّا حَقيرَةً بَجَنْبِ ما هو دونَ حَسْوَةِ طائِرٍ مِنْ نَشْوَةِ ما كُنّا فيه، بَلْ بَجَنْبِ خَلْجَةِ راعِشَةٍ مِن يَلْكَ الْحَلَجَاتِ اللَّفَعَمَة...

ألآنَ فقطْ، بَدا لي طِفْلاً تَفْتِنُهُ لَعْبَةٌ عن لُعْبَةٍ، ويَأْخُذُ أَيِّما وَقَعَ عليهِ بكُلِّ بَصَرِه. لم يَكُنْ إذا إلاّ طِفْلاً، ولم أكنْ، كُلَّ هذا الوَقْتِ، سِوى لُعْبَةِ كَبيرَةِ يَلْهو بها دُمْيَةً، ودُمْيَةً حَيَّةً تَمْتَعُ قَلْبَهُ البارِدَ بحرارَةِ أَنْفاسِها المُنَدّاةِ... وهؤلاءِ الذين يَرَوْنَ المَوْأَةَ دُمْيَةً ذَاتَ حَراراتٍ، هم بارِدو القُلوبِ، وإنّما يَطْلُبون فيها الآصْطِلاءَ والدّفْءَ فقطْ، أمّا أنا، وأُحِسُ بقَلْبي مُشْتَعِلاً، فأريدُ قَلْباً مُشْتَعِلاً أَيْضاً يَفْنَيانِ على بَعْضِهما في تَلَهّب جَميعاً...

أُفِّ للرَّجُلِ! إِنَّه طِفْلٌ في حِسِّ القَلْبِ ولا يَزيدُ، ثُمَّ لا يَشْعُرُ مِنَ العاطِفَةِ إِلَّا على مقدارِ العَبَثِ، ولَيْسَتْ لِلأَشْياءِ قيمَةٌ عندَه، إلّا على قَدْرِ ما تَمْلِكُ من إيحاءِ اللَّهْو عليهِ وتُشيعُه فيه.

لا، لا! لَسْتُ أَرْضَى أَنْ أَكُونَ عندَه مَتَاعاً صِنْوَ هذهِ الهَدايا، بلْ نُحَيِّلَ إِلَيَّ أَنِي أَخْقَرُ مِنْها في نَظَرِهِ. فغادَرَني يَخِفُّ إليها، ولَمْ يَتَرُكُ، عندَ مَوْقِفِنا، نَظْرَةً أَشْغَلُ بِها حَتّى لَمْ أَعُدْ شَيئاً أُذْكَر...

أُفِّ للرَّجُلِ! إِنَّه في دُنْيا القَلْبِ طِفْلٌ، وأَيْضاً طِفْلٌ ذو طَبْع بَليدٍ خَشِن...

يا لَكِ مِنْ هَدايا مَشْؤُومَةِ! إِنّكِ هَدايا فيكِ كُلُّ ما في السَّمومِ من روحٍ، وكُلُّ ما في الأفاعي مِنْ مَعْنَى مُخيفِ ووُجودٍ رَاعِبِ... وما يُدْريني فلعلَّها حَبائِلُ وشِباكٌ مَنْسُوجَةٌ من مُحمّاتِ العَقارِبِ وأَوْبارِها... وما هُوَ حَتّى رَأَتُهُ مُقْبِلاً مُغْتَبِطاً، تَشيعُ الابتِسامَةُ المُشِعَّةُ الضّاحِكَةُ في وَجْهِهِ، يَحْمِلُ بينَ يَدَيْهِ كَرائِمَ الجَوْهَرِ وعُقودَ اللّهَاء، يَقُولُ وهو يُقَلِّبُها في كَفَيْه: اللّهَامِءِ التَعيدةِ السّطوعِ، المُتَماوِجَةِ بالسّنى والسّناء، يَقُولُ وهو يُقَلِّبُها في كَفَيْه:

إِلَيْكِ! إِلَيكِ! لقدْ جاءَتْ كأنّها تقولُ: كُنْتُ بجوْهَرَةً يَتيمَةً حَتّى وَجَدْتُكِ! أما تَسْمَعينَ ؟ أما تَسْمَعينَها؟... وراح في نَشْوَةٍ ضاحِكَةٍ، ولكنّها ظَلَّتْ جامِدَةً لا تُحْيرُ بجواباً. فَبُهِتَ وعَراهُ خَدَرٌ كالذَّهولِ، فآسْتَرْخى كَفّاهُ، وتَساقَطَ ما آسْتَوى

عَلَيْهِما من دُرِّيِّ الأَحْجارِ الكَريمَةِ، وهو لَمْ يُحِسَّ. وكانَتْ تَنْظُرُ وتَرى، فأَلَمَّتْ بِما عَراهُ فأَغْتَبَطَتْ، ولمْ تَلْبَتْ حَتّى أَخَذَتْهُ بينَ ذِراعَيْها نَشْوى.

عِنْدَ شُرْفَةِ الصَّباحِ، بعدَ أَيّامٍ، حيثُ كانا واقِفَيْنِ يَنْظُرانِ إلى الأُفُقِ البَعيدِ، قالَ، وهو يَحْبِسُ بَعْضاً من أَنْفاسِهِ الّتي أَحَسَّ أنّها تَحْرُبُحُ جُمْلَةً ثُمّ لا تَعودُ:

لعلِّي لا أُغيبُ عنكِ طَويلاً، وسَوْفَ... قالَتْ مُوتَعِدَة:

تَغيبُ عَنّي؟ ماذا تَقولُ؟ وإلى أَيْن؟

قالَ: رَأَيْتُ مِنْكِ، يَوْمَ الهَدايا، أَنْكِ غَيْرُ مُغْتَبِطَةٍ فَلَمْ أُخْبِرُكِ. جاءَ في كِتابِ المَلِكِ أَيْضاً أَنّه يَعْزِمُ عَلَيَّ بالحُضورِ، ولا أَدْرِي لِماذا؟ هَدايا مُفاجِئَةٌ ودَعْوَةٌ مُفاجِئَةٌ! ولكنّي أَظُنُّ أَنَّ سَعادَتي بكِ جَذَبَتْ إليَّ سَعادَةً أُخْرى... ورَبَتَ على كَتِفِها.

إِنْتَفَخَتْ أَوْدامِجُ أُرَينِبَ، وغُصَّتِ الكَلِماتُ في حَلْقِها، ولكنَّها حَوَّلَتُها كَاتُها كَاتُها تَلُوكُ حُروفَها لَوْكا:

أَيَّتُهَا النَّفْسُ أَجْمِلي جَزَعًا فإنَّ مَا تَحْذَرينَ قَدْ وَقَعا

فَقالَ يُداعِبُها: هذا قَوْلُ أَوْسِ بْنِ حَجَرِ يَرْثِي بهِ. وها أنا فَجُسّي يَدي... قالتْ، ووَضَعَتْ يَدَها على فَمِهِ تَأْخُذُ عليهِ سَبيلَ الاسْتِمرارِ، فقد أَرْهَبَها ما ذَهَبَ إليه ظَنّهُ ولو مُداعَبَة:

إِنّني لَسْتُ أَرْثي سِوى نَفْسي إلى نَفْسي... وحاوَلَ الكَلامَ فَقَطَعَتْهُ عليهِ بِقَوْلِها: لَسْتُ مُغْتَبِطَةً بِسَفَرِكَ، وبودي أنّكَ لا تَذْهَبُ، بل بودي أنْ تَرُدَّ عليهِ عَمَلَهُ وتَعْتَزِلَ. فَلي مِن أَمُوالِي الكَثيرَةِ ودُنْيايَ ما يُغْنيكَ عنْ أَمُوالِهِ ودُنْياهُ، ولكَ مِنْ سِيادَتِكَ ونَشَبِكَ ما يُغْنيكَ عن التَّسَوُّدِ به.

إِنَّه يُرْهِبُني! إِنَّنِي لا أَطْمَئِنَّ إليه، وبهِ تُحيطُ عِصابَةٌ لا أَدْرِي بِماذا أَنْعَتُها...

إِنْتَزَعَتْهَا مِن لِسانِهَا كَلِمَةً: إِنَّهَا دَمَوِيَّةٌ تَجُرِي وَرَاءَ شَهَوَاتٍ حَمْرَاءَ، ثُمَّ لا يَحولُ بها عنها شَيءٌ مِن عَارِفَةٍ أُو قَانُونٍ.

قال: هو ذاك؛ ولكنّي لا أَدْري كيفَ أَرُدُّ عليهِ. إِنْ هي إِلّا أَيّامٌ قَصيراتُ اللّهِ ، أَعودُ إليكِ على أثرِها، وأصيرُ إلى رَغْبَتِكِ بَاعْتِزالِ عَمَلِهِ... ولكِنّها ظَلَّتْ تَوْغَبُ إليهِ أَنْ لا يَوْحَلَ، وحانَتْ منْها لَفْتَةٌ فَرَأَتْ أَفْراسَ البَريدِ جاءَتْ تَحْمِلُهُ؛ فلم تُطِقْ تَراهُ يَسيرُ، فَذَهَبَتْ تَدْفِنُ وَجْهَها في راحَتَيْها، وتُجْهِشُ كأنّهما هي مُنْخَرِطَةٌ في نَشيج مَريرٍ، ورَدَّدَ عَبْدُاللّهِ، وقد تَمَادى بهِ المسيرُ، ولَقَّه قَتامُ الرَّكْب.

وكَمْ تَشَبَّتَ بِي يَوْمَ الرَّحيلِ ضُحى وأَدْمُعي مُسْتَهِلَاتٌ وأَدْمُعُهُ أَسْتَوْدِعُ اللّهَ فِي بَغْدادَ لِي قَمَراً بالكَرْخِ مِنْ فَلَكِ الأَزْرارِ مَطْلَعُهُ وَدَّعْتُهُ وبِوِدِي لَـوْ يُـوَدِّعْنِي صَفْوُ الحَياةِ، وأنّي لا أُوَدِّعُهُ...

كانَ عندَ مُعاوِيةَ، بعدَ أيّامٍ لمْ تَكُنْ طَوِيلَةً، في غَيْرِ حِسِّ أُرِينِبَ وحِسابِ عَبْدِاللّهِ، فَتَلَقَّاهُ بالأَلْطَافِ والأُنْسِ النَّاعِمِ، فَعَجِبَ كَثيراً وفَكَرَ كَثيراً، ولكنّهُ لمْ يَهْتَدِ لوَجْهِ الأَمْرِ، وتَحَيَّرَ به تَقْدِيرُهُ، فلمْ يَطْمَئِنَّ إلى أَيِّ وَجْهِ اَنصَرَفَ إليهِ. يَيْدَ أَنّه مَعَ ذلكَ كَانَ مُغْتَبِطاً، وتَزايَدَ بِهِ الاغْتِباطُ إِزاءَ ما يَلْقى مِنْ حَفاوَةٍ وآخِيرامٍ ورِعايَةٍ مَقامٍ، حَتّى لمْ يَعُدْ يُفَكِّرُ بشيءٍ إلّا أنّه مَخْلُوقٌ جديدٌ لا عَهْدَ له بالزَّمَن.

إِسْتَيْقَظَتْ في نَفْسِ آبْنِ سَلّامٍ صَبْوَةٌ لَمْ يَكُنْ يَعْهَدُها، صَبْوَةٌ مِنْ نَوْعِ الصَّبَواتِ الحادَّةِ، فلمْ يَعُدْ يُفَكّرُ في مَدى آنطِلاقِها إلّا بإرْوَائِها، ودارَتْ فيه نَهِمَةً كأنّها آنفَطَرَتْ مِنْ طَبِيعَة الظَّمَأِ. فقدْ هَبَطَ مِنْ فِرْدَوْسِ الحُبِّ القَلْبِيِّ السَّعيدِ، كأنّها آنفَطَرَتْ مِنْ طَبِيعَة الظَّمَأِ. فقدْ هَبَطَ مِنْ فِرْدَوْسِ الحُبِّ القَلْبِيِّ السَّعيدِ، آنبَعَثَتْ جَيَّاشَةً عليهِ، نَزَوَاتُ كانَ يَكْبُتُها القَلْبُ في نَشُواتِهِ العَبْقَرِيَّةِ الالْتِهابِ، المُتَلَظِّيَةِ بالشَّعَلِ الحَمْراءِ.

كَانَ في هذا الجَوِّ الخَمْرِيِّ اللَّذَاتِ المَمْهُودِ بِخَمائِلِ الشَّهواتِ، ما أَحالَ أُرينِب، في جَوِّ نَفْسِهِ، إلى ذِكْرى مِنَ الضَّبابِ لمْ تَزَلْ تَتَلَبَّدُ وتَحْتَجِب، وعادَ لا يَذْكُرُ إلّا ما هو فيه، وتَمَنَّى لوْ طالَ أَمَدُ هذهِ المُتْعَةِ اللَّزَوَرْديّةِ في لِسانِ اللَّهَبِ، وتَشَهّى أَنْ لا تَنْقَضي، وكانَ مُنْذُ قَريبٍ لا يَسْتطيعُ ساعَةَ بُعادٍ عَنْ أُرينِبَ مَهاتِهِ النَّابِضَةِ بالطَّهْرِ في وَثَباتِ الحُبِّ القَلْبِيِّ الخالِص...

إِنَّهُ أَسَفَّ مُنْحَدِراً إلى مُحيطٍ مِنَ الحَمْأَةِ البَعيدِ القَرارِ، وأَضْفَتْ على ناظِرَيْهِ الوُحولُ فلمْ يَعُدْ يَرى، واتَّمَا باتَ يُحِسُّ في طراوَةِ الوُحولِ نُعومَةَ الزَّبْدِ، فراحَ يَهيمُ في خيالِ الوُحولِ.

إِنَّ الحُبُّ في حَقيقَتِهِ رَغْبَةٌ بالاسْتِحَالَةِ، ويتَغْبِيرِ آخَرَ رَغْبَةٌ في التَّحَوُّلِ، ولِمَكَانِ الشُّعُورِ بوُجودِ الذَّاتِ يَذْهَبُ الكائِنُ، إذا صَدَمَ مَشاعِرَهُ آنفِعَالَ خَدِرُ كَآنفِعَالاتِ اللَّذَةِ على أَنْواعِها، يُحاوِلُ الاسْتِحَالَةَ بهذا الانْفِعَالِ إلى وُجودٍ شُعورِيِّ كَآنفِعَالاتِ اللَّذَةِ على أَنْواعِها، يُحافِلُ الاسْتِحَالَةَ بهذا الانْفِعالِ إلى وُجودٍ شُعورِيِّ آخَرَ، ولا يَزالُ يُبالِغُ، تَحْتَ تَأْثيرِ هذا الانْفِعالِ الّذي يَتَزَايَدُ وُضوحاً، رَغْبَةً بالاسْتِحَالَةِ حَتَّى يَطُلُبَ مُلاشاةَ كِيانٍ في كِيانٍ، حينَما تَسْتَوي هذهِ الرَّغْبَةُ في الأَعْصَابِ، وكُلَّما زادَتْ تَمَكَّنَا وآسْتِواءً زادَ الكائِنُ نَهَما، وهذا الشَّعُورُ هو الّذي أَنْطَقَ آبْنَ الرُّومِيِّ بقَوْلِهِ:

أُعانِقُها والنَّفْسُ بَعْدُ مَشُوقَةٌ إليها، وهَلْ بَعْدَ العِناقِ تَداني؟

وأَلْشِمُ فَاهَا كَي تَزُولَ صَبابِتِي فَيَشْتَدُ مَا أَلْقَى مِنَ الهَيَمَانِ كَأَنٌ فُؤادي لَيْس يَشْفَى غَلِيلَهُ سِوى أَنْ يَرى الرُّوحَيْنِ تُمُّتَزِجَانِ

فَالحُبُ البِقَائِيُّ، أَوِ الزَّوْجِيُّ، رَغْبَةٌ بِالاَسْتِحَالَةِ فِي الوَلَدِ، وَالحُبُ الاَسْتِعْلائيُّ رَغْبَةٌ بِالاَسْتِحَالَةِ فِي اللَّهِ، وَالحُبُ الشَّهَوِيُّ رَغْبَةٌ بِالاَسْتِحَالَةِ فِي اللَّهِ، وَالحُبُ الشَّهَوِيُّ رَغْبَةٌ بِالاَسْتِحَالَةِ فِي الشَّهْوَةِ.

وإذا كانتْ رَغْبَةُ الاسْتِحَالَةِ في كُلِّ الوُجُودِ، ففي طَبيعَةِ الوُجودِ إذاً طَبيعَةُ الحُبِّ، بَلِ البَقاءُ لَحَظَاتٍ مُتَواصِلَةً مِنْ رَغْبَةِ الاسْتِحَالَةِ، وآسْتِحَالاتِ بالفِعْلِ، فإذا آنقَطَعَتْ تَقَلَّصَتْ أَسْبابُ البقاءِ، وذَهَبَ مُضْمَحِلاً.

تَمَلَّكَ آبْنَ سَلَّم، في لَيالي القَصْرِ المَسْحُورِ، آنفِعَالاتُ مُحِبِّ شَهَوِيٍّ طَلَبَ مَعَها التَّمادي في دُنيا الشَّهواتِ، وآمتلاً رَغْبَةً بالتَّعَرُّفِ إلى كُلِّ فُنونِها وفُتُونِها، وشَتّى أَلْوَانِها.

في لَيْلَةٍ ماتِعَةٍ مِن لَيالي القَصْرِ الزَّاهِيَةِ العَبِقَةِ، أَدْناهُ مُعاوِيَةُ منهُ، وعاطاهُ حَديثاً مُذَهَّبَ الأطرافِ، مُغْرِيَ البَدَوَاتِ، وقالَ لهُ فيما قال:

هَلْ لكَ زَوْجَةٌ؟

قالَ: نعمْ... فَضَرَبَ يَداً على يَدٍ، وأصابَ وَجْهَهُ بِبَعْضِ يَدِهِ، فمالَ على أَذُنِهِ عَمْرُو، وقدْ أَظْهَرَ أَنّه آغْتَمَّ من إجابتِهِ، وسارَّه:

يا عَبْدَاللّهِ، إِنَّ المَلِكَ أُرادَ أَنْ يُزَوِّجَكَ آبْنَتَهُ لِمَا عَرَفَ مِنْ شَرَفِكَ، «وأَنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ بَنَاتِ المُلُوكِ لا تَدْنُحُلُ على ضَرائِر».

فقالَ لِعَمْرو: كَيْفَ الحِيلَةُ؟

قال لهُ: إذا دَخَلْتَ غداً وسَأَلَكَ، «فقلْ ليسَ لي زَوْجَةٌ فقدْ طَلَّقْتُها»

وَأَشْهَدْتُ أَبا هُرَيْرَة وأَبا الدَّرْداءِ... باتَ لَيْلَتَهُ أَرِقاً، فَقَدِ آسْتَيْقَظَتْ ذِكْرَى أُرَينِبَ الغافِيَةُ في أَعْمَاقِ نَفْسِهِ قَوِيَّةً عَنيفَةً، وأَخَذَتْهُ طُيوفُها البادِيَةُ كالمَلائِكِ في أَثُوابِ طَهارَتِها...

فَراحَ يُتَمْتِمُ: أَأَنا أَخُونُها. أَأَنا؟ كلّا يا مَلاكي! لَنْ أَفْعَلَ مِنْ أَجْلِ شَهَواتٍ رَعْناءَ تَذُوبُ لَذَاتُها سَرِيعاً، وتَبْقى آلامُها مُشتَطيرةً مُشتَفْحِلَةً... وإذا به يَبْدو مُبْتَسِماً، فقدْ بَارَكَهُ طَيْفُها، ولكنْ لا يَلْبَثُ حَتّى تَسْتَجيشَ بهِ شَهَوَاتُ مَوَّارَةٌ، تُريهِ الدُّنْيا والسَّعَادَةَ، بَلْ والحُلْدَ في محدودِها، وتُطْلِعُ له رُؤوسَ فُتونِها، فَيَسْتَرْخي وهو يرى السَّلْطَان والجاة وكِبْرِياءَ الحُكْمِ تَعْنو أمامَ قَدَمَيْهِ، إذا آسْتَجابَ إلى مُعاوِيَة، ورَضِيَ منهُ بالاقْتِرانِ إلى آبْنَتِهِ... وتَمْتَم:

حَسْبُ أُرَينِتِ بِكُونا خالِدٌ، وأنا إذا طَلَّقْتها فلمْ أُفارِقْها وإلى الأَبَدِ، فَصِلَةُ بَيْنِنا أَبَداً وَليدُنا العَزيزُ... وَصَمَتَ قَليلاً، وعادَ يُناجي نَفْسَهُ:

وأنا إذا فَعَلْتُ، أَلَسْتُ أَخُونُ خالِداً أيضاً فَوْقَ خِيانَتِي أُمَّه؟ أَلَسْتُ أَكُونُ قَدْ وَأَنَا إِذَا فَعَلْتُ، أَلَسْتُ أَخُونُ خالِداً أيضاً فَوْقَ خِيانَتِي أُمَّه؟ أَلَسْتُ أَكُونُ قَدْ دَفَعْتُهُ إلى الحِقْدِ عَلَيَّ؟ وكيفَ أُطيقُ هذا، ولو في التَّصوَّرِ والخيالِ؟ إنّني لا أُطيقُ... وبَدا له طَيْفُ وَلَدِهِ خالِدِ في طُفُولَتِهِ السَّاذَجَةِ بالحُبِّ، كَأَنَّهُ يَرْجُو أَنْ لا يَفْعَلَ، وساوَرَتُهُ عاطِفَةُ قَلْبِهِ مُساوَرَةً، فَصَرَخَ مَعَها:

لا. لا. لَنْ أَفْعَلَ... وآسْتَغْرَقَ في لَحْظَةِ تَهْويمِ آنكَشَفَتْ له فيها زَوايا المجَهولِ مِنَ المُسْتَقْبَلِ، ثُمّ آستَفاقَ وعلى لِسَانِه:

أَلَيْسَ في هذا التَّسَوَّدِ الشَّامِخِ ما يَخْدِمُ وَلَدي في مُسْتَقْبَلِ أَمْرِه؟ فلا شَكَّ في أَنّه يَغْفِرُ لي خِيانَتي، ولا شَكَّ في أَنّ أُرينِبَ تَغْفِرُها لي أيضاً. فأصْبَحَ وقدْ عَزَمَ على الخِيانَةِ يُعَلِّلُ نَفْسَه بأنّه لم يَخُنْها خِيانَةَ قَلْبٍ ولِذلكَ هو لنْ يَنْساها، وحَمَّلَ الهَواءَ قُبْلَةَ وَداع مِنْ بَعيدٍ، فهذا آخِرُ العَهْدِ بأُرينِب...

وَتَعَرَّضَتْ له أَطْيافٌ راقِصَةٌ من بَدَواتِ الأَطْماعِ الكُبرى، فَسارَ في بَهْجَتِها كَانَه يَجُنِّهُ أَنَّه مَخْلُوقُ اليَومِ، كَانَه يَجْنَّهُ طَائِراً، وكَانَ يَجْتَهِدُ أَلَّا يَذْكُرَ شَيئاً، يَجْتَهِدُ أَنْ يَشْعُرَ أَنَّه مَخْلُوقُ اليَومِ، وليسَ له عَهْدٌ سابِقٌ بالوجودِ.

سارَ غَيْرَ مُثْقَلِ بأَيَّةِ ذِكْرى مِنَ التَّاريخِ، وأَيَّةِ فِكْرَةٍ تَتَّصِلُ بَماضيهِ، إنَّه وَليدُ مُصادَفَةٍ جَديدَةٍ، وَوَليدُ بَهْجَةٍ جَديدَةٍ، يُقْبِلُ عليها بما تَشاءُ مِنْ بَهَجاتٍ، فكانَ مِنْه ما أشارَ عليهِ بهِ عَمْرُو بْنُ العاصِ، فقالَ مُعاوِيّةُ لأبي الدَّرْداءِ وأبي هُرَيْرَة:

«أُدْخُلا على آبنتي فأعْلِماها بالأَمرِ على وَجْهِهِ»... فَتَظَاهَرَتْ لَدَيْهِمَا بالأَهرِ على وَجْهِهِ»... فَتَظَاهَرَتْ لَدَيْهِمَا بالاهْتِمَامِ والسُّرورِ، وصَرَفَتْهُمَا لِتَسْأَلَ عَنْ دَخِيلَةِ أَمْرِهِ «وأَثْنَتْ على آبْنِ سَلّام».

ولكنَّ آبْنَ سَلَّامٍ شَعَرَ، فَوْرَ طَلاَقِهِ أُرَيْنِبَ، أَنَّ مُعاوِيَةً لَمْ يَعُدْ له كَما كانَ، بلْ غَدا يَلْقاهُ بفُتورِ نَفْسٍ، وآنكِمَاشِ تَرْحِيبٍ، فَأَوْجَسَ شَرًا «وَأَسْرَعَ إلى أَبِي الدَّرْداءِ وصاحِبِهِ يَسْتَحِثُّهُما» فأتيا آبْنَةَ مُعاوِيَةَ، فَقالَتْ:

«إِنَّهَا سَأَلَتْ عَنْهُ فَوَجَدَتْهُ غَيْرَ مُوافِقٍ لِمَا تُريدُ»... فَلَمَّا بَلَّغَاهُ جُنَّ مُحنونُهُ، وأُسْقِطَ في يَدِهِ، وعَلِمَ أنّه ذَهَبَ ضَحِيَّةً خِدْعَةٍ لَئيمَةٍ ليسَ يَدْرِي غايَتَهَا.

إِنْقَلَبَ إِلَى الدَّارِ الَّتِي أُعِدَّتْ لئُزُولِهِ، فَوَجَدَها تَعُجُّ بِالأَشْباحِ المُحيفَةِ، وَتَوْأَرُ فِي مِثْلِ تَجَاوُبِ الذِّعَابِ، فَآستُطيرَ ذُعْراً، ومَشَى في أَنْفَاسِهِ هَلَعٌ نَكِيرٌ، فَفَرَّ يَعْدو إلى الخَلاءِ وقيد آنطَبَعَتِ الأَشْباحُ في عَيْنَيْهِ، وآلتَفَّتِ الأَصْواتُ تَمُورُ في أُذُنَيْهِ. فَراحَ يُعْمِضُ عَيْنَيْهِ وَكَفّاهُ على أُذُنَيْهِ يَجْرِي، إِنَّه يُريدُ أَن لا يَرى ولا يَسْمَعَ، يُريدُ غَفْوَةً في الذَّهُولِ ولا هذهِ اليقطَة المَجْنُونَة. وما آسْتَوْخَتْ كَفّاهُ عَنْ أُذُنَيْهِ حتى آسْتَعْوى بهِ صَوْت:

خائِنٌ! خائِنٌ! وعلى يَدَيْكَ دِماءُ الجَرِيمَةِ، تَمْشي عليْها أَرُوامُ ضَحايا ثَلاثٍ: قَلْبِ زَوْجَةٍ هِي تَمْثالُ الإِخْلاصِ في الحُبِّ، وقَلْبِ غُلامٍ هو يَمْثالُ طُفولَةِ الأَحْلامِ

البَرِيثَةِ البَيْضاءِ، والثَّالِثَةِ هِيَ قَلْبُكَ أَنْت...

بَعْدَ ذلكَ أَضْحَى يَنْطَلِقُ كَالّذي فارَ في خَيالِهِ مُجنونٌ، يَنْقُلُ الواقِعَةَ، ويَبُثُ الشَّكَاةَ، ويَنْتُرُ الطَّعْنَ نَثْراً دونَ رَهْبَةِ أو وَعْي. وتسامَعَ النَّاسُ بالحَبَرِ، وعَلَّقُوا عليهِ بِآشْمِئْزَازِ ونُفورٍ، وباتَ الكَثيرُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ في شِفاهِ مَقْلُوبةٍ وَتَنَكَّرٍ، «وهكذا ذاعَ أمْرُهُ وشاعَ، وتَناقَلَهُ النَّاسُ إلى الأَمْصارِ، وتَحَدَّثُوا بِهِ في الأَسْمَارِ». ورَتَوْا كَثيراً لِمَا آنتَهي إليهِ حالُهُ، فكُنْتَ لا تَسْمَعُ في كُلِّ مكانٍ إلّا مَنْ يَقول:

أَتَبْلُغُ القِحَةُ بهذهِ العِصابَةِ حَدَّ التَّآمُرِ بسعادةِ أُسْرَةٍ هانِئَةٍ، تَمْرَحُ في حُبِّ وَتَسْرَحُ في وَارِفِ إِخْلاصٍ، أَمَا يَسُرُها يَوْمٌ، أَمَا تَعْلُو لَها حَياةٌ، إلّا إذا وَلَغَتْ في دَمِ وَرَفِ إِخْلاصٍ، أَمَا يَسُرُها يَوْمٌ، أَمَا تَعْلُو لَها حَياةٌ، إلّا إذا وَلَغَتْ في دَمِ أَوْ عَبَثَتْ بِكَرَامَةِ، لقدْ عَدَوْا أَقْدَارَ أَنْفُسِهِمْ، فلا يُرَوْنَ إلّا راقِصينَ على الأَشْلاءِ، لاهينَ بالجَماجِم.

وتَناهَتْ بِعَبْدِ اللّهِ الحالُ إلى حَيْرَةٍ ياثِسَةٍ وذُهولٍ شَقِيٍّ يائِسٍ، تُلاحِقُهُ طُيوفٌ وَتَتَفَوَّرُ مِنْ حَوْلِهِ الآلامُ، وكانَ لايَفْتَأُ يَقُولُ، يُناجِي نَفْسَه:

رُحْمَاكَ رَبِّي وَحَنانَيْكَ! أَبْقِ اللَّهُمَّ على قَلْبي لا يَتَمَزَّع!

ظَلَّتْ أُرِينِبُ، مُنْذُ غادَرَهَا زَوْجُها الحَبيبُ، لا تَشيعُ على شَفَتَيْها اللّ آبْتِسَامَةُ مُتَمَاوِتَةٌ إذا أَلَحَّتْ عليها أحاديثُ وَصيفاتِها بالابْتسام.

وكانَ الاكْتِئابُ يَتَزايَدُها، يوماً بعدَ يَوْمٍ، في إحساسٍ يُلبِحُ عليْها بِهَوْلِ

غامِضٍ تَشْعُرُ به في أَعْمَاقِهَا يُنْذِرُ بالوَيْل.

وكانَ لها في كُلِّ يَوْمٍ جَلْسَةٌ، تارَةً عِنْدَ مَقْعَدِ آصْطِباحِهِما في أَفْياءِ البَواري اللَّخِيِّماتِ، وتَارَةً في شُرْفَةِ المساءِ تُوَدِّعُ النّهارَ، وتَسْتَقْبِلُ كَواكِبَ اللَّيْلِ تَبُثُّها نَجُواها وزَفَراتِها، وتَتَوَلَّهُ في وَقْفَةٍ إلى ذَوْبِ الشَّفَقِ الّذي كأنّه ذَوْبُ قَلْبِها.

وفي يوم، على عادَتِها وهي في شُرْفَةِ المَساءِ، رَأَتْ عندَ أَقْصى الصَّحراءِ، اللّتي تَستَرْخي مُتَّكِئَةً على عَتَبَةِ دارِها وفي فِنائِها، قافِلَةً كَأنّها مُقْبِلَةٌ مِن جانِبِ الشّامِ، فَلَبِثَتْ تَنْشُدُ فيها أَمَلَها، وإنْ لمْ تَطْمَحْ به فلا أَقَلَّ مِنْ أَن تَرْسُمَ هذهِ القافِلَةُ في نَفْسِها رُسوماً مُبْهَمَةً، إلّا أنّها مُفْرِحَةٌ أيضاً، تَتَنَفَّسُ في فُؤادِها بندى رَوِي.

مَرّتِ القافِلَةُ تَخُبُ تَحْتَ شُرْفَتِها، وكانَ حادي الإبِلِ يُشْجي الرَّكْبَ بصَوْتِهِ العَذْبِ النَّغَمات:

أُرِينِبُ لَيْتَنِي وُسِّدْتُ قَبْراً ولمْ أَفْعَلْ، فَهَي الأَحْسَاءِ نارُ الْمِنْ لَيْتَنِي وُسِّدْتُ قَبْراً عَدَتْ مِنِي مُطَلَّقَةً نُوارُ» (نَدِمْتُ نَدَامَةَ الكُسَعِيِّ للّه غَدَتْ مِنِي مُطَلَّقَةً نُوارُ» يَطيفُ على فُؤادي رُوحُ آهِ وذَوْبُ أَسِيّ، وفي كَبِدي آنفطارُ أُرينِبُ، أَنْتِ ذِكْرى مِنْ نَعِيمٍ ومِنْ طُهْرٍ، ومِنْ عَبَقٍ يُقَارُ أُرينِبُ، هَلْ تَرِفٌ عَلَيَّ دُنْيا مِنَ الأَحْلامِ، هلْ ثَوْبٌ يُعارُ؟ أُرينِبُ، هلْ تَرِفٌ عَلَيَّ دُنْيا مِنَ الأَحْلامِ، هلْ ثَوْبٌ يُعارُ؟ أَرينِبُ، هلْ تَرِفٌ عَلَيَّ دُنْيا مِنَ الأَحْلامِ، هلْ ثَوْبٌ يُعارُ؟ ذَكُوتُ وفي فُؤادي نَوْجُ باكِ هَوانا، والضَّميرُ بهِ أُوارُ وَمَنْ عَمَارِحِهِ النَّهارُ وَمَنْ مُسَارِحِهِ النَّهارُ وَمَنْ مُسَارِحِهِ النَّهارُ وَمَنْ مَنَا وَلِهِ النَّهارُ وَمَنْ مَسَارِحِهِ النَّهارُ وَمَنْ مَنَا وَلَا اللَّهُ الْفِيْدُ لَهُ آزْدِهارُ وَنَنْشَى، والغُدُو لَهُ آزْدِهارُ ومَنْ مُعَارِحِهِ لَلْهُ آزْدِهارُ ومَنْ مُسَارِحِهِ لَلْهُ آزْدِهارُ ومَنْ مُعَارِحِهِ لَلْهُ الْمُعَلِقُ لَهُ آزْدِهارُ ومَنْ مُعَارِحِهِ لَلْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ لَهُ آزْدِهارُ ومَنْ مُعَارِحِهِ لَلْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ لَهُ آزْدِهارُ ومَنْ مُعَالِكُ لَهُ آزْدِهارُ ومَنْ مُعَالِكُ لَهُ آزْدِهارُ ومَنْ مُعَالِكُ لَهُ آنِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ لَهُ آزْدِهارُ ومَنْ مُعَامِرُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَالِمُ اللْمُع

فَسَقَطَتْ على نَفْسِها هَلْكى. ولمْ تَكُ إِلَّا أَيَّامٌ مِنْ مُحلولِ الرَّكْبِ حَتَّى شاعَ خَبَرُ عَبْدِ اللّهِ في العِراقِ، وتَناهى إلى سَمْعِها، فلمْ تَعُدْ تَعي. وكانَتْ لا تُرى إلّا مُوَلَّهَةً حَتّى عنْ وَحيدِها المُفَدّى. وكانَتْ لا تُرى إلّا مُعْتَنِقَةً لهُ، تَشُدُّهُ إليْها مُدَلَّهَةً، كأنّها تَطْلُبُ فيهِ رِيّاً، ولكنّها ظَلّتْ ظَمْأى، وظَلّتْ كأنّها لاهِثةٌ تَطْلُبُ النّدى والرّيّ.

لَمْ تُطِقْ بَقَاءً في العِراقِ بَعْدُ، فقدِ آسْوَدَّتْ نَواحيهِ في نَواحي نَفْسِها، فانطَلَقَتْ بَحَشَمِها وذَويها إلى المَدينَةِ، تَطْلُبُ فيها دُنْيا جَديدةً، تُغْرِي خيالَها في انها أَصْبَحَتْ مَخْلُوقاً جَديداً آحْتُضِرَ في نَفْسِهِ الماضي، والذِّكْرَيَاتُ. رَثَتْ لها نِساءُ المَدينَةِ، وذَهَبْنَ يواسينَها بكُلِّ ما عِنْدَ المَوْأَةِ مِنْ خِصْبِ عاطِفَةٍ، والنِّساءُ يُحْسِسْنَ، المَلآسي بنَوْعِ خاصِّ، مُكَبَّرَةُ ذاتَ مُبالغَاتِ، وفي شُعورِهِنَّ شُيوعٌ، فَهُنَّ يُحْسِسْنَ بِالْمَسِي بنَوْعِ خاصِّ، مُكَبَّرَةُ ذاتَ مُبالغَاتِ، وفي شُعورِهِنَّ شُيوعٌ، فَهُنَّ يُحْسِسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ في كُلِّ مَأْسَاةٍ تَقَعُ، ويَجِدْنَ قُلُوبَهُنَّ في النَّكَبَاتِ، وهذا الشُّيوعُ في الشَّعُورِ جَعَلَهُنَّ أَصْدَقَ تَطَلُّعاً، والشَّعُورِ جَعَلَهُنَّ يَشْعُونَ بأَحْدِاثِ الآلامِ قَبْلَ وُقوعِها، وجَعَلَهُنَّ أَصْدَقَ تَطَلُّعاً، وأَرْهَفَ حِسًا بالجانِحاتِ الصَّاعِداتِ مِنْ أَعْماقِ المَجْهُولِ، والغارِباتِ الهابِطاتِ الى أَعْماقِهِ.

فَتَجَاوَبَتِ المَدِينَةُ بِمَأْسَاةِ أُرَينِبَ، على ما أضافَ إليْها النِّساءُ مِنْ رُوحِهِنَّ الآسِيَةِ، فكانَتْ لاذِعَةَ الوَقْعِ، وقيدَةَ الأَثَرِ، شائِكَةً في نَواحي الضَّمير...

أَرْسَلَ مُعاوِيَةً أَبَا الدَّرْدَاءِ وأَبَا هُرَيْرَة، رَسُولَيْنِ مِنْ قِبَلِهِ، يَخْطُبانِ أُرينِبَ على آئِيهِ يَزِيدَ، فَذَهَبَا إلى المِراقِ، فَبَلَغَهُمَا أُنّها آنتَقَلَتْ إلى المَدِينَةِ، فَقَنَيَا رَواحِلَهُما إليها.

وكانَ الحُسَيْنُ، إِذْ ذَاكَ، قَبَسَ الهِدايةِ، ومِشْكَاةَ الطَّهْرِ، ونَمُوذَجَ الأَخْلاقِ الفاضِلَةِ، وقِبْلَةَ الأَنْظَارِ، وكانَ إلى ذلكَ، مَفْزَعَ الهَارِبينَ مِنْ وَجْهِ الظَّلْمِ، وفي رحابِهِ يَنْتَصِفُ مَهْضومو الحُقُوقِ الضُعَفَاءُ، فَمَا مِنْ أَحَدِ إِلّا ويُحِسُّ في أَعْمَاقِهِ أَنَّ واجِباً عليهِ أَنْ يَخْشَعَ بالمُثُولِ بينَ يَدَيْهِ، بلْ يَشْعُرونَ، فوقَ ذلك، أنّه رأْسُ الواجِباتِ. فلمْ يَجِدْ كُلِّ مِنْ أَبِي الدَّرْداءِ وصاحِبِه، حينَما هَبَطا المَدينَة، بُدّاً مِنْ أَنْ يَئِدَآ بِزِيارَتِهِ قَبْلَ أَيِّ وَاجِبِ آخَرَ، مهما سَمَتْ به قيمَتُه، فَلَمّا مَثَلا بَيْنَ يَدَيْهِ يُقَدِّمانِ يَتَدَيْهِ يُقَدِّمانِ

إليهِ أَنْواعَ الاحْتِرامِ بَمُناسَبَةِ قُدومِهِمَا، أَنِسَ إلَيْهِمَا وقابَلَهُمَا بَحَفَاوَتِهِ الَّتِي تَعَوَّدَهَا النَّاسُ منهُ، على آخْتِلافِ منازِلهِمْ، وكانَتْ فيهِ خَليقَةً وطَبيعَة.

لَكُنَّهُ أَحَسَّ، مِعَ ذلكَ، أَنَّ في مَقْدَمِهِما المُفاجِيءِ حَدَثاً هامّاً، فقالَ لَهُمَا: أَلِأُمْرِ قَدِمْتُما؟

قالا: نَعَم.

قال: وما هو؟ فَما كَتَماهُ أَنْ مُعاوِيَةً وَجُهَهُما في خِطْبَةِ أُرينِبَ على آبْنِهِ يَزِيدَ. فَآبْنَسَمَ الحُسَيْنُ آبِعِسَامَةَ مَنْ قَدْ أَذْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ، ومَنْ قَدْ فَهِمَ غايَةَ المُناوَرَةِ وَبَالِغَةَ المُداوَرَةِ الّتي باتَ مُعاوِيَةٌ يَحيكُ خُيوطَها، ويَنْسِجُها كالعَنْكبوتِ حَوْلَ فريسَتِه... ونَعَى إلى نَفْسِه «خَدَعَهُ مُعاوِيَةٌ حَتَّى طَلَّقَ آمْرَأَتَهُ، وإنّما أرادَها لِآبْنِهِ. فَيِشْسَ مَنِ آسْتَوْعاهُ اللهُ أَمْرَ عِبادِهِ، ومَكَّنَهُ في بِلادِهِ، وأَشْرَكَهُ في سُلْطَانِهِ، يَطْلُبُ أَمراً بخِدْعَةِ مَنْ جَعَلَ اللهُ أَمْرَه»... وواصل: لَنْ تَهْنَأ لي حَياةٌ إلا بإعادَةِ مِياهِ بغيرة عَلَى سَعادَةِ قَالْبَيْنِ مُحْرِاها، ولَنْ تَقَوَّ عَيْنايَ وأَسْعَدَ، إلا إذا قَرَّتْ عَيْناهُما بالعَوْدَةِ وسَعِدا، فَفي سَعادَةِ قَالْبَيْنِ مُحْلِصَيْنِ يَنْبِضَانِ بالحُبّ، ويَحْفُقانِ بالعاطِفَةِ البَرِيعَةِ سِرُّ سَعادَتِي. فَعَلَى اللهُ شَعْراها، ولَنْ تَقَوَّ عَيْنايَ وأَصيدَه بشِباكِهِ. أُفِّ للغاشِمينَ الذينَ يَوْقُصونَ في مُعاوِيةَ أحابيلَهُ، وأصيدَه بشِباكِهِ. أُفِّ للغاشِمينَ الذينَ يَوْقُصونَ عَلَى الأَشْلاءِ، ويَبْتَسِمُونَ في دُموعِ النَّاسِ ويَنْتَشُونَ كما لَوْ بِها يَغْتَسِلُونَ؟ لقدِ عَلَى الأَشْلاءِ، ويَبْتَسِمُونَ في حَبَالَتِه.

فَقَالَ الحُسَيْنُ لَهُمَا: لقَدْ «كُنْتُ أَرَدْتُ نِكَاحَهَا، وقَصَدْتُ الإِرْسَالَ إليْهَا، فَقَالَ الحُسَيْنُ لَهُمَا: لقَدْ «كُنْتُ أَرَدْتُ نِكَاحَهَا، وقَصَدْتُ الإِرْسَالَ إليْهَا، فَآخُطُبا عَلَيَّ وعليْهِ، وأَعْطِياهَا مِنَ المَهْرِ مِثْلَ مَا بَذَلَ عَنِ آبْنِهِ ولْتَتَخَيَّرْ»...

إِسْتَأْذَناها بِالدُّنحُولِ، وبَعْدَ أَنِ آسْتَوَى بِهِما مَقْعَدُهُمَا، قالَ أَبُو الدَّرْداءِ:

أَيْ بُنَيَّةًا إِنَّكِ لَمْ تَزالِي شَابَّةً في عُنْفُوانِ الشَّبابِ ومَيْعَةِ النَّشَاطِ، وأنا بِكِ جِدُّ ضَنينِ أَنْ تَذْهَبِي نَهْباً للخَواطِرِ، وتَذْهَبَ نَضارَتُكِ شَعاعاً في آكتِعَابٍ. وإذا ساءَكِ مِنِ آبْنِ سَلَّامٍ ما ليْسَ مِنَ الوَفاءِ وما لمْ تَكُوني به بَحَديرَةً، فَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَكِ فَي سِواهُ بَدَلٌ خَيْرٌ.

قَالَتْ: مَعَاذَ اللّهِ يَا أَبَتِ، فَقَدْ خَبَرْتُ الرِّجَالَ وَبَلَوْتُ عَاطِفَةَ قُلُوبِهِمْ فَمَا حَمِدْتُهَا، وبحَسْبي فَتَايَ أَرْعَاه.

قالَ أبو هُرَيْرَة: تَمَنَّيْتُ لو كُنْتُكِ، وفَعَلْتُ ما يُشيرُ به أبو الدَّرْداءِ... فَآبْتَسَمَتْ وهي لا تَنْتَظِرُ مِنْ مِثْلِهِ مُدَاعَبَةً، وواصَلَ: وهلْ مِثْلُ أبي الدَّرْداءِ يُرَدُّ ويُحْتَلَفُ عليهِ... ولمْ يَزالا بِها، وتَعَرَّضَتْ لها خِيانَةُ عَبْدِاللَّهِ فمالَتْ إلى النِّكايةِ، ورَغِبَتْ بالانْتِقَام.

فقالتْ: وبَعْدُ... فَعَرَفا بذلِكَ إجابتَها.

فقالَ أبو الدَّرْداءِ: أرادَكِ لنَفْسِهِ «أميرُ هذهِ الأُمَّةِ وآبْنُ مَلِكِهَا، وَوَلَيُّ عَهْدِهِ وَالمليكُ مِنْ بَعْدِهِ يَزِيدُ بْنُ مُعاوِيَةً. وكَذلِكَ أرادَكِ الحُسَيْنُ آبْنُ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ، وسَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ. وقدْ جِعْناكِ خاطِبَيْنِ عَلَيْهِمَا، فاَحتاري أيَّهُما شِعْتِ»... وهي ما سَمِعَتِ آسْمَ مُعَاوِيَةَ ويَزِيدَ حَتّى وَجَمَتْ، وكَظَمَتْ بُوكانَ حَفيظَتِها، وهلْ هَدَمَ سَعَادَتَها، وهناءَةَ ما كانَتْ فيه إلّا هذانِ وعِصابَتُهما!؟ وهي الّتي طالما حَذَّرَتْ شَقيقَ قَلْبِها من شِباكِهِما، وَوَدَّتْ لو آعْتَزَلَ عَمَلَهُما، فهلْ تُلْقي نَفْسَها، بكُلِّ آخْتيارٍ وطَواعِيةٍ، في قَبْضَتِهما القاسِيَةِ الرَّهيبَةِ، فَتُعْتَصَرَ لا! لا! إنّي لَسْتُ فاعِلَةً ولوْ أَوْطَأني يَولُ رَغَبِ النَّعام!

ليتَ شِعْرِي! كيفَ أَرْضَى به، وهَلِ آجْتَوَيْتُ الحَيَاةَ إِلَّا بِسَبِيلٍ مِنْهُما؟ وهل فَرَرْتُ وتَشَرَّدْتُ إِلَّا عَنْهِما؟ لَوَدِدْتُ أَنْ أَعِيشَ في دُنْيا لا تَعْرِفُ عِصابَتَهُما أو لا يَعْرِفُونَها. وطالَ بها الصَّمْتُ وهي في مَعْرِضِ خَوَاطِرِها، فقالَ أبو الدَّرْداءِ:

عَلامَ عَوَّلْتِ؟ وأَيُّهُما آخْتَرْتِ؟ فَقَدْ خَيَّلَ لي صَمْتُكِ أَنَّكِ غَدَوْتِ دُمْيَةً لا

تَنْطِقِينَ... فَأَنْقَطَعَتْ سِلْسِلَةُ خَواطِرها، وكرهَتْ رَدٌّ وَسيلَتِهما، فقالتْ:

ومَنْ تَخْتارُ أَنْت؟

قالَ: الأَمْرُ إليْك.

فقالتْ، مُحْرِجَةً لهُ وَعَلِمَتْ أَنَّه لَنْ يُفَضِّلَ يَزِيدَ بِحالٍ: لوْ أَنّ (هذا الأَمْرَ جَاءَني وأَنْتَ غائِبٌ، لأَشْخَصْتُ فيهِ الرُّسُلُ إليْكَ وآتَّبَعْتُ فيهِ رَأْيَكَ، فيكفَ وأَنْتَ المُوسَلُ. فقدْ فَوَّضْتُ أَمْرِي إليك»، فآختَوْ لي أَرْضَاهُما.

فقال: أَيْ بُنَيَّةً! إِنَّ «آَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ وأَرْضَى عِنْدي، واللَّهُ أَعْلَمُ بَخَيْرِهِمَا إليك ... فَآنبَعَثَ أَبُو هُرَيرَة يَقُول:

نعمْ. نعمْ. وأنا والله (لا أُقَدِّمُ أَحَداً على صاحِبِ فَم قَبَّلَهُ رَسولُ اللّهِ)، فيا لِغِبْطَتِكِ بهذا الفَمِ وهاتَيْنِ الشَّفَتَيْنِ! لَيْتَني كُنْتُ أُرينِب، إذاً لَسال لُعابي! وتَلَمَّظَ... فقالَتْ وهي تَضْحَكُ مِنْ قَوْلِهِ:

قَدِ آخْتَوْتُهُ.. فَتَرَوَّجَهَا الحُسَيْنُ وساقَ لها مَهْراً عَظيماً، وبَلَغَ ذلكَ مُعاوِيَةً فَتَعاظَمَهُ، ولامَهُما أَشَدَّ لَوْمٍ، وقَرَّعَهُمَا أَعنْفَ تَقْريعٍ، ولكنَّه آنقَلَبَ مَعَ ذلِكَ يُرَدِّدُ: «إِنَّ الباطِلَ كانَ زَهوقا».

كانَ مجهدُ الحُسَيْنِ، بعدَ ذلكَ مَعها، أنّه يُواسيها، وإذا ذَكَرَتِ آبْنَ سَلّامٍ وما سَمَّتهُ خِيانَةً زَوْجِيَّةً، أثنى عليهِ وَهُوَّنَ فِعْلَتهُ، وأَفْهَمَهَا إِيتاها على غَيْرِ الوَجْهِ الذي راحَتْ تَفْهَمُها عليهِ، وأبانَ لها أنّ الحادِثَ إنْ كانَ فيهِ ما هو عَظيمٌ نَكيرٌ، فإنّما هو إقدامُ مَنْ هَيَّا لهُما أَسْبابَ الشَّقاءِ. ثُمَّ أَلَمْ تَقولي في بَعْضِ كَلامِكِ إنّه طِفْل، فلا عجب إذا آختَلَبوا فيهِ عَقْلَهُ، وآسْتَبَدُّوا بهواهُ. فإذا هِيَ تَنْظُرُ إلى ما آفْتَرَفَ آبْنُ سَلّامٍ مِنْ أُفْقِ جَديدٍ، وإذا هِيَ تَرى فيهِ أنّه لم يَكُنْ إلّا ضَحِيَّةً أَغْراضٍ وأهْوَاءٍ وشَهَواتٍ مِثْلَها، وإذا بها تُدْرِكُ أنّ مِنْ وَاجِبِها أنْ تُواسِيَهُ مُهْدَها، وقذ باتَ شَقِيًّا. فَبَدَأَتْ تَحِنُ

إليهِ، وبَدَأَتْ تُعَاوِدُها ذِكْراهُ في رَغيبَةِ قَلْبٍ، وكانَ الحُسَيْنُ يُحِسُّ هذا منْها، فَيفيضُ بِشْراً وتَتَنَضَّرُ تَقاسيمُ وَجْهِهِ بَشاشةً وإشْراقاً، فقدْ نَجَحَ وأدْنى قَلْباً باتَ نَفوراً، مِنْ قَلْبِ باتَ وقدْ تَشَطَّرَ وَيْلاً وثُبورا.

\*

أمّا عَبْدُاللّهِ بْنُ سَلّامٍ فقدْ ظَلَّ في الشَّامِ يَرْمي الهَيْئَةَ الحَاكِمَةَ بكُل شَنارٍ وعارٍ، ويَطْعَنُ فيها أَبْلَغَ ما وَسِعَهُ الطَّعْنُ، وهو لا يُبالي غَضَباً ولا رِضى، إنّه مَفْجوعُ مَوْتور.

فَاطَّرَحَهُ مُعَاوِيَةً لِمَكَانِ هذا الطَّعْنِ والتَّعْريضِ بالتَّشْنيعِ، وَعَزَلَهُ عَنْ إِمَارَةِ العِراقِ، وقَطَعَ عنهُ رَوافِدَهُ، فَقَلَّ مَا في يَدَيْهِ قِلَّةً بَاتَ مَعَهَا مُعْدِماً، وغَدا مَثَلاً للبُؤْسِ الحيِّ والشَّقَاءِ الشَّاخِصِ.

وتَخْتَ إِلْحَاحِ البُؤْسِ عليهِ، تَذَكَّرَ أَنّه كَانَ قَدِ آسْتَوْدَعَ أُرِينِبَ مَالاً عظيماً، وَتَذَكَّرَ أَنّها أَضْحَتُ في عِصْمَةِ الحُسَيْنِ، وهو لَنْ يَدَعَ لها سَبيلاً للانْتِقَامِ «فَتَجْحَدَهُ إِيّاهُ لطَلاقِهَا مِنْ غَيْرِ شَيءٍ»، فآنتَقَلَ إلى المَدِينَةِ ولَقيَ الحُسَيْنَ وذَكَرَ له ذلك، وهو في شَكْلِ الضَّحِيَّةِ الشَّقيَّةِ، والفريسةِ الطَّريَّةِ التي لمْ تَزَلْ آثارُ أَنْيابِ السَّبُعِ بارِزَةً فيها، راسِمَةً أَنْكَرَ آياتِ وَحْشِيَّتِها، فَرَثَى لَمْآهُ، ورَقَّ له كثيراً وواساهُ كثيراً. فَلَخَلَ الحُسَيْنُ عَلَيْها وحَضَّها على رَدِّ مالِهِ إليهِ، فَقالَتْ:

ها هو بطابَعِهِ لمْ أَمْسَسْهُ... وقصَد مُسَيْنٌ أَنْ يُدْخِلَهُ عليْها بِشَقائِهِ، فلا بُدَّ أَنْ تَـتَلَقّاهُ بشَفَقَتِها وحنانِها دونَ غِلْظَةِ أو جَفْوَةٍ. وكذلك كانَ، فتلاقيا وآسْتَصْبرا طَويلاً في ذُهولٍ ووُجومٍ، وَغَفَلا عَنْ وُجودِ الحُسَيْنِ بِقُرْبِهِما، فَتَواقَفَتْ نَظَراتُهُما ناطِقَةً بالحُبِّ والدَّمْعَةُ طافِيَةً، يُخَيَّلُ لِمَنْ رآهُمَا أَنّ مِنْ وَراءِ عَيْنَيْهِما قَلْبَيْنِ يُطِلَّانِ، وقَدْ تَدانَيا كثيراً حَتّى رَسَما دائِرةً تَدورُ فيها لَحْظَةُ مُحِبِّ نَشْوى.

وكانَتْ عَيْنا الحُسَيْنِ تَشِعّانِ بِالسُّرورِ؛ وأَخَذَ طَريقَهُ إلى الهَيكَلِ وقَدِ آنصَرَفَ عَنْهُما زَوْجَيْنِ، كَيْ يَشْتَمِلَ عليهِ الحِرابُ مِنْ جَديدٍ، إنّه جِدُّ مُغْتَبِطِ الرّوح.

\*

حَطَّتْ فَراشَةٌ بَيْضاءُ كَأَنّها الزَّهْرَةُ على كَتِفِ غُصْنِ يَمِيسُ، وكانَتْ ناعِمَةً تَلْهو بأَغاني سَعادَتِها...

فَبَصُرَ بها عَنْكَبُوتُ صَغِيرٌ، وَدَّ لو يَرُوي بهَناءَتِها شَهُواتِ نَفْسِه الحَرِّى... وما لَبِثَ حَتِّى جاءَ قَرْمُ العَناكِبِ يُبادِرُ، وراحَ يَنْسِجُ شِباكَهُ مِنْ حَوْلِها... وإذْ ذاكَ حَوَّمَ بُلْبُلِّ غِرِّيدٌ كَانَ يَنْشُرُ بأَلْخَانِهِ في الأَرْواحِ نَشُواتٍ مُنْعِشاتٍ، وحَطَّ حَيْثُ آنتَصَبَتْ أَشْراكُ المَأْساة...

فَنَقَدَ القَوْمَ نَقْدَةً، ومَضى يُغَرِّدُ تَغْريداً كانَ مَعْناهُ: «ومَكَروا ومَكَرَ اللّهُ، واللّهُ خَيْرُ الماكِرين...».

\*

ظَنّ «الصَّغِيرُ» أَنّ القُوَّةَ هي كُلُّ شَيءٍ، وفَوْقَ كُلِّ شَيء... وظَنّ «الكَبِيرُ» أَنّ الحيلَةَ هي كُلُّ شَيءٍ، وَفَوْقَ كُلِّ شَيءٍ...

ولكنْ حينَ وَقَعَ الحقُّ في شَخْصِ الإنْسانِ الكامِلِ، «بَطَلَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وآنقَلَبُوا صاغِرين»!...

\* \* \*

كَانَ يَوْماً آزْدَهَتْ فيه دَمَشْقُ بِكُلِّ أَفانِينِها، وبَرَزَتْ فيه بِكُلِّ فَتُونِها، هذا اليَوْمُ الّذي أَطَلَّ معهُ الرَّبيعُ في آبتِسَامَةِ الأَزْهَارِ وعَبَقِ آبْتِسامَتِها، مُرَصَّعاً بخيوطِ الشَّهْس المُقَنَّعَةِ بِقِناع من المُزْنِ الرّقيقِ الشَّفّاف.

كانَ عادَةً، عِنْدَ ناسِها، آسْتِقْبَالُ الرَّبِيعِ بِأَشْيَاءِ الأُنْسِ والحَفَاوَةِ، وبما تُوحيهِ المُثْعَةُ المُسْتَبْشِرَةُ، فكانَ يُخَيَّلَ للمُشاهِدِ أنّهم نَسُوا حَتّى الزَّمانَ في وُجودِهِمْ، ثُمّ لمْ يَذْكُرُوا إِلّا ما هُمْ فيهِ مِنْ أَسْبَابِ اللَّهْوِ العابِثِ البَريءِ، فَيُقْبِلُونَ عليهِ بِلَهْفَةِ الظَّاميءِ على اليَّبُوعِ، ويَنْطَلِقُونَ في مَدى كُلِّ مَعْنَى نَضيرٍ، وَيَنتَثِرُونَ آنتِثارَ الطَّيْرِ في كُلِّ مَعْنَى نَضيرٍ، وَيَنتَثِرُونَ آنتِثارَ الطَّيْرِ في كُلِّ فَضِياء.

فَمِنْ هُنا تَنْبَعِثُ ضَحِكَاتٌ، ومِنْ هُناكَ تَنْطَلِقُ زَقْزَقَاتٌ مِنْ غَنَنِ الطَّفولَةِ، ومِنْ هُذا الوَجْهِ جَمْعٌ يَحْلُمُونَ في أُنْسٍ ومُتْعَةٍ شَرودٍ، وعلى ذاكَ الوَجْهِ قَوْمٌ يَنْعَمُونَ في مِثْلِ وَتْبِ الظِّباءِ وخَطَراتِ الوُعولِ، وتَلَقَّعَتِ الآفاقُ، في حِسِّ هؤلاءِ اللّاهين، بِكِلَل مِنْ أَلَقِ فَرْحَةٍ كُبْرى.

وكانَ هذا اليَوْمُ كأنّه، في حِسِّ الفَلكِ، ساعَةٌ مِنْ لاَوَعْي الزَّمنِ، يَسْبَحُ منها في عَرْبَدَةٍ حَالِمَةٍ أو أَحْلامٍ مُعَرْبِدَةٍ. وعَزيزٌ على الحَيِّ الشَّاعِرِ، أَنْ تَطيفَ به هذهِ السَّاعَةُ مِنْ لاَوَعْيِ الزَّمانِ، ولا يَعْرَقُ معها في خِضَمِّ النَّسْيَانِ مِنْ قُيودِ الوَعْيِ والفِكْر.

في هذا اليَوْمِ كَانَ مُعاوِيَةُ في قَصْرِهِ المَشيدِ، وفي الجَنَاحِ الغارِقِ بالمُتَعِ، يَقْطِفُ مَعَ جَمْعٍ مِن حَاشِيَتِهِ زَنْبقَةَ زَهْوِ اليَوْم. وكَانَ بُدَيْحُ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرِ يُؤْنِسُهُم بَطُرائِفِ أَخْبارِهِ ومُلَحِ نَوادِرِهِ، فَآنتَهَى به الحَديثُ إلى أَخْبارِ صَابِعَةِ الإغْريقِ الحَرَانِيّينَ، وعَجائِبِ مَا شَاهَدَ بينَهم، وكَانَ فيما قالَ:

كَأَنَّ نِساءَهُمْ خُلِقْنَ مِن طَبِيعَةِ الجَمالِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ فِكْرَةُ الجَمَالِ صِيغَتْ مِن طَبِيعَةِ وَجُمِلِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِنَّ إِبِدَاعُ الْحَلْقِ حَدّاً طَبِيعَتِهِنَ، بلْ لَعَلَّهُنَّ في بَحْرِ الجَمالِ لآلِئُهُ. فقدْ آفتَنَّ فيهِنّ إبداعُ الخَلْقِ حَدّاً أَبْرَزَهُنَّ مُثُلاً ناطِقَةً بالفَنِ... فأيَّةُ تَقاطيعَ في أيِّ وَجُهِ؟؟... ودارَ بِهِ ناظِرُهُ كالّذي تَذَكَّرَ صَبَابَةً قَديمَةً طَبَعَ عَلَيْهَا الإِخْفَاقُ، فَأَرْسَلَ آهَةً طَويلَةً آخْتَنَقَتْ في حَلْقِهِ قَبْلَ نِهايَتِها...

قالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ: لَكَأَنَّ لَكَ يَينَهُنَّ ذِكْرَى طَرِيعَةً بِمَوْقِعِها على قَلْبِك، وإنْ قَدُمَ بها العَهْدُ... فراح يُحاوِلُ الإخفاءَ على شَتّى مَذاهِبِهِ وأساليبِهِ، ولكنْ كانَ في عَيْنَيْهِ ما يُفْصِحُ بكُلِّ خَبَرِ قَلْبِهِ، فقدْ غَدَتا تُعْفِيانِ تَحْتَ هَباءَةٍ كَثيفَةٍ مِنَ الذُّهُولِ، حَتّى لَيَظُنُّ النَّاظِرُ إلى مُقْلَتَيْهِ أَنّهما جَمَدَتا في غَيْرِ حَياةٍ، لولا بصيصٌ رَفيعُ الخيوطِ كانَتا تُرْسِلانِهِ قَلِقاً، على أنّهُ مالَ يَتَخافَتُ فيما تَمَوَّهَتْ به عَيْناهُ مِنْ دَمْعٍ رَقيقٍ، للله فَيَنْحَدِر.

وبَيْنَا هُمْ على تَرَسَّلِهِمْ وَتَبَسَّطِهِمْ، آستَأْذَنَ الحَاجِبُ، وأَعْلَمَ المَلِكَ أَنَّ كَبيرَ النَّخَاسِينَ أَتَى بجارِيَةٍ فَائِقَةٍ «يَوَدُّ عَرْضَها» فقدْ كَانَ مُتَعَارَفاً أَنّه يَبْدَأُ بالقَصْرِ، فَيُعْرِضُ عليهِ ما يَهْبِطُ به مِن الإِمَاءِ والغِلْمانِ، فَأَذِنَ المَلِكُ، وأُجْرِيَتْ «مَراسيمُ» الدُّخُولِ.

وكانَ عَجبُ الحُضورِ كَبيراً حينَما مَثَلَتْ بينَهُمْ، فهي تَتَمَتَّعُ بأَكْبَرِ قِسْطِ من جَمالِ الرُّؤى فَوقَ الخَوالِبِ مِنَ القَسَماتِ، حتى لقدْ كانَ يَتَراءى للكَثيرينَ منْهم أنّهم يُبْصِرونَ مَنْظَراً مِن جَمالِ فَنِّ خَياليٍّ، يَجيءُ مِن دونِهِ كُلُّ ما في طاقَةِ الحَياةِ

مِنْ فَنِّ الجَمال.

هَبطَتْ على جَمْعِهِمْ هُبوطَ اليَرَعَةِ على جَماعَةِ الطَّيْرِ في الغابِ مَعَ ظَلامِ المَسَاءِ. فَآهْتَرَّتْ أَعْصَابُهُمْ كَالأُوْتَارِ، ونَطَقَتْ بلَحْنِ الحَنينِ المَوَّاجِ، فحامَتْ في مَدى بَدَواتِ هذا الإبْداعِ. كَانَتْ على أَعْصَابِهِمْ صَدْمَةَ جَمالٍ فَعَلَتْ فيها مِثْلَما تَفْعَلُ صَدْمَةُ الضَّوْءِ، أو النَّغَمِ، الّتي يَتَجَاوَبُ مَعَها فَضاءُ النَّفْسِ الخَلاءِ بِنَوْعِ تَفْعَلُ صَدْمَةُ الضَّوْءِ، أو النَّغَمِ، الّتي يَتَجَاوَبُ مَعَها فَضاءُ النَّفْسِ الخَلاءِ بِنَوْعِ آهْتِزازِها، فَتَمَيدُ أَوْ تَذْهَلُ، والصَّدْمَةُ الشَّعُورِيَّةُ كُلَّما كانتْ أَشَدَّ تَكُناً مِن الأَعْصابِ كَانَتْ أَكْثَرَ تَأْثِراً، وأَدْوَمَ أَمَدا.

وهذه الفَتاةُ الكاعِبُ تَرَكَتْ فيهِمْ أَثْراً أَخّاذاً حادًا لم يَزَلْ يَتَزَايَدُ، حتّى باتوا مِنْهَا مِثْلَ النِّحالِ، وقدْ عَرَض لها مِصْباحٌ كَثيرُ التَّوَقُّدِ والألقِ في لِسانِ الشُّعَاع.

وكانَ في هذا الذَّهُولِ الذي عَراهُم، ما جَعَلَ أَحَداً لا يَفْطَنُ إلى ما آسْتَبَدَّ بِهُدَيْحٍ مِن آضطُرابٍ، وما تَمَلَّكُهُ مِن تَلَهُّفٍ، كما لمْ يَفْطَنْ أَحَدُّ أيضاً إلى ما ساوَرَها مِن خَلَجاتٍ عَنيفَةٍ كَظَمَتْها، فَعُرْبَدَتْ على قِمَمِ مُقْلَتَيْها ناطِقَةً باللَّحْظِ الوَثّابِ. كَانَ لِناظِرِ أَنْ يَقْدُرَ أَنّ بُدَيْحاً أَكْثَرُهُمْ أَخْذاً بِها لأَنّه كَانَ أَكْثَرَ تَذَوُّقاً للجَمالِ، وأمّا أَنْ يَقْدُرَ أَنّها بالذّاتِ نَفْسُ فاتِنتِهِ الّتي آختَفَظَ بِها ذِكْرى نَدِيَّةً بالغَرامِ، وعَرَضَتْ لنَفْسِهِ مُنْذُ هُنَيْهَةٍ في بَعْضِ الحَديثِ، فهذا ما لمْ يَكُنْ يَقَعُ في بالغَرامِ، والحَاطِ المُوسَل.

لقدْ قَطَعَ هَدْأَةَ وُجُومِ الانْجِذابِ، مُعاوِيَةُ بِقَوْلِهِ مُخاطِباً كَبيرَ النَّخَاسينَ: لَشَدَّ ما أَدْهَشَــثْنَا حَوْرَاؤُكَ، فَمِنْ أَيْنَ هي ؟ وما آسْمُها ؟

قَالَ الرَّجُلُ: ﴿إِسْمُهَا هَوى»... فَٱنْبَعَثَ بُسْرُ بْنُ أَرْطَأَةَ ٱنْبِعَاثًا يَقُولُ:

«هي واللهِ كآشمِها هَوى»، تَخْفِضُ منه وَتَرْفَعُ، وتُطيلُ به وتُقْصِرُ، وتَنْشُرُ منه وتَطْوي. قالَ عَمْرُو بْنُ العاصِ: وماذا يَكُونُ الهَوَى إِنْ لَمْ تَكُنْهُ؟ وكانَ بُدَيْخُ قَدْ ضَبَطَ أَرْشِيَةَ قَلْبِهِ الفائِرِ بالذِّكْرى والحُبِّ، والآلامِ والبُعْدِ والقُرْبِ، أو القُرْبِ الّذي كانَ في مَعْنَاهُ نَقْطَةَ الغَوْرِ في البُعْدِ السَّحِيقِ. شَعَرَ الآنَ فقطْ أَنِّها نَأَتْ عنهُ وإلى الأبَدِ، أمَا عُرِضَتْ على الملَكِ ونالَتِ آسْتِحْسَانَهُ وحَظِيَتْ بإعْجَابِهِ، فهو لا مَحالَة سَيَضُمُها إلى جُمْلَةِ وَصائِفِ القَصْرِ وَوَلائِدِه، فكانَ في حِسِّ نَفْسِهِ كأنّه يَعَضُّ على جانِب قَلْبِهِ يُمْضَغُه.

كيفَ لمْ يَبْتَعِثْهُ القَدَرُ إلى الحُرُوجِ مُنْذُ هُنَيْهَةٍ وَيَتَلَقَّاها عَرَضاً، فقدْ كانَ يَحولُ بينها وبينَ الدُّخُولِ ويَحْظى بها لنَفْسِهِ، وهو الذي ظُلَّ يَتَمَنَّى حياتَهُ لَحْظَةَ لِقاءٍ منها. لقدْ مَدَّهُ القَدَرُ بساعَةِ لِقاءٍ عَفْواً، ولكنّ فيها مَرارَةَ النِّكايَةِ والتَّلْويحِ اليَائِسِ، فَفَاضَتْ نَفْسُهُ حَسَراتٍ، بَيْدَ أَنَّه ظُلَّ يُعالِجُ مَشاعِرَهُ، ويَحْتَمي وَراءَ بَراقِعَ صَفِيقَةٍ مِنَ التَّجَلَّدِ، فقال:

مِثْلما هي بَراعِمُ الأَزْهَارِ كَانَتْ مُحقّاً للجَمالِ والعَبيرِ في الزَّهْرَةِ، فَلِلْعَواطِفِ الحَيَّةِ حِقاقٌ أو براعِمُ، تَتَفَتَّقُ عَنْ زَهْرَةِ جَمالٍ أَيْضاً، وعن زَهْرَةِ هَوى أَحْياناً، وعنْ زَهْراتِ مَعانِ أُخْرى أَيْضاً.

وهذه آلغادَةُ كما أَراكُمْ تُحِسُونَ \_ بُرْعُمَةُ الهَوَى في دُنْيا القَلْبِ الشَّاعِرِ \_ تَتَنَفَّسُ الوُرودُ. وفي حِسّي أنّ الأَزْهَارَ تُعَبِّرُ عَنِ العَواطِفِ المُجْتَمِعَةِ في قَلْبِ الطَّبيعَةِ الصَّامِتَةِ، كما تُعَبِّرُ هذهِ الغانياتُ عنِ العَواطِفِ المُجْتَمِعةِ في قَلْبِ الطَّبيعَةِ الصَّامِتَةِ، كما تُعَبِّرُ هذهِ الغانياتُ عنِ العَواطِفِ المُجْتَمِعةِ في ضَميرِ الطَّبيعَةِ الحَيَّةِ، وقَلْبِ الإنسانِ.

وفي غايِرِ أَيَّامي، مَعَ نَزْوَةٍ مِنْ نَزُواتِ شَبابِ القَلْبِ، أَحْدَثَتُ هَوى وأَحْدَثْتُ فيه بهذا المَعْني شِعْراً:

يا وَرْدَةً في رِياضِ الحُبِّ يانِعَةً تُزْجي الهَوى، كُلَّما مَرَّ الهوا فيها هَيّا أَنشُري عِطْرَكِ الغَاني الَّذي آمْتَزَجَتْ به الدَّمُوعُ، وَرَوَّنْهُ مآقيها

فَسِرُ عِطْرِكِ هذا، أَدْمُعٌ شَكِبَتْ على مُدُورِكِ في بَحُوى لَياليها ثُمُّ آسْتَحَالَتْ عَبِيراً مِنْ طَهَارَتِها فَنَوَّهي بالهَوى ما شِغْتِ تَنْويها فَأَنتِ ذِكْرى مُحِبٌ طالمًا آحْتَبَسَتْ أَنْفَاسُهُ، ثُمَّ خانَتْهُ خَوافيها كَمْ مِنْ صَرِيعِ هَوى، قدْ عاجَ مُنْتَحِياً إلى ظِلالِكِ شاقَتْهُ مَعانيها فَراح يَنْثُرُ مَعْنى مِن مَعانيها فَراح يَنْثُرُ مَعْنى مِن مَعانيها حَتّى آنتَهى، في خِضَمٌ الدَّهْرِ مِثْلَ صَدى وأَنْتَ ذِكْرى هَواهُ بِتَ تُحْييها(۱)

وكانَ بُدَيْخ يُنْشِدُها بصَوْتِ زافِرِ الرَّنَّاتِ، خافِتِ المقاطِع والكلِماتِ، وبوَجْهِ ساهِمِ النَّظَراتِ بادي الذَّهُولِ، حَتَّى لقدْ خُيِّلَ لكَثيرِ مِمَّنَ حَضَرَ أَنَّه آسْتَحَالَ صَدىً، كما راح يُنْشِدُ وَيقولُ.

فقالَ مُعاوِيَةُ: لكَأُنِّي بِكَ، يا بُدَيْحُ، أَحْدَثْتَ بها هَوى جَديداً.

قالَ بُدَيْخُ: بَلْ إِنَّمَا تَعَلَّقْتُ بأَسْبابِ هَوىً قَديمٍ، وآسْتَيْقَظَ في قَلْبي رَسيسُ حُبِّ ضاقَ بهِ النِّسْيَانُ. وآنقَطَعَ بِهِمْ عارِضُ الحَديثِ، فَعادَ النَّخَاسُ إلى مَقالِهِ:

وهي صابِقَةُ المُنْبِتِ والنِّجارِ، تَرَقَّى إليَّ أَنَها أُعِدَّتْ لتَكونَ كاهِنَةً في هَيْكُلِ
رَبَّةِ الجَمالِ عندَهم، والصّابِقَةُ يَتَحَرَّوْنَ في مِثْلِهَا أَنْ تَكونَ نَسَقاً في الملامِحِ
والتَّقاطيعِ والشَّكْلِ مَعَ آلِهَتِهِمْ، لِتُبْرَزَ لهمْ في المواسِمِ والأَعْيَادِ، وكأنَّ رَبَّةَ الجَمالِ
بَرَزَتْ لهم أو تَقَمَّصَتْها، فآنتَهَتْ بها صُروفُ الأَقْدارِ إلى حَيْثُ تَرى.

والعَجَبُ \_ يا أميرَ المُؤمِنينَ \_ أنّها ذاتُ فَلْسَفَةٍ في الحياةِ رَغِبَتْ بها عَنْ مُتّعِ الحَياةِ، أَلْقَتْها في مِثْلِ الزُّهْدِ.

 <sup>(</sup>١) من قصيدة لي في وردة كُنتُ غَرستُها «أيّام زمان»، كما يقولون، حير كانت لي دارٌ وكانت لي حديقة ... كما هو الشأن في المقطعاتِ الشعريّةِ الأُخرى المبتوثةِ في أقصوصة «مع أُرينِب».

وأَعْجَبُ من هذا أنّها سَكَنَتْ إلى الإسْلامِ، وآطْمَأَنَتْ إليه فَآعتَنَقَتْهُ، وأَعْجَبُ من هذا أنّها سَكَنَتْ إلى الإسْلامِ، وأَتْتُ في فَهْمِهِ بالعَجَبِ العُجاب...

قالَ مُعاوِيَةُ ناشِطاً: كيفَ تَقول؟

قالَ: نَعمْ هو ما أقولُ لكَ... فَضَمَّها إلى قَصْرِهِ، وقَدْ بَذَلَ فيها «مائَةَ أَلْفِ دِرْهَم». وواصَلَ: لقدْ صَدَقَ واللهِ بُدَيْحُ في ما مَضى يُحَدِّثُكُمْ به...

ولكنْ لمْ تَبْعُدِ الوَصائِفُ بها، حَتَّى ٱسْتَوى وكانَ مُتَّكِئاً، فَقال:

«لِلَنْ تَصْلُحُ هذهِ الجارِيَة؟»

قالَ عَمرو بْنُ العاصِ: مَنْ «سِوى أَميرِ الْمُؤْمنينَ تَصْلُحُ له»؟ وكذلِكَ «قال آخَرُ»، ومُعاوِيَةُ يقولُ لا، ويَبْتَسِمُ كالّذي يُعاييهـِم.

وبَعْدَ أَنْ أَخَذَ مِنْهُمُ التَّشَوُّفُ مَأْخَذَهُ، وتَزَايَدَهُم التَّلَهُّفُ - والرَّاغِبُ يَكُونُ آمِلاً أبداً - فَكَانَ أَكْثَرَهُمْ تَشَوُّقاً بُدَيْحُ، فقدْ عَرَضَ في خَاطِرِهِ أَنّ مُعاوِيَةَ قَرَأ قَلْبَه. وبعدَ أَنْ نَطَقَتِ التَّظِنَّةُ البادِيَةُ على وُجوهِهِمْ أيضاً، وبَعْدَ لأي، قالَ لهم مُعاوِيّة:

إنَّها بروحِيَّتِها وكمالِها لا تَصْلُحُ إلّا للحُسَيْنِ، «فإنَّه أحقُ بها، لِما لهُ مِن الشَّرَفِ، ولِما كَانَ قَدْ شَجَرَ بَيْنَنا وبَيْنَ أبيهِ»... فآرْتَسَمَتْ على وَجْهِ الحُضورِ آثارُ مَشَاعِرَ مُحْتَلِفَةٍ مُتناقِضَةٍ. أمّا بُدَيْحٌ فكانَ مَحَلّا لأَنْوَاعِ شَتّى مِنَ الشَّعُورِ، فَقَدِ مَشَاعِرَ مُحْتَلِفَةٍ مُتناقِضَةٍ. أمّا بُدَيْحٌ فكانَ مَحَلّا لأَنْوَاعِ شَتّى مِن الشَّعُورِ، فَقَدِ آنشَرَحَ وآكْتَأْبَ، وطَرِبَ وَحَزِنَ، في دَرَجَةٍ واحِدَةٍ مِن الاَنْفِعَالِ. إنَّه أَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعاً لشقوطِ هذا النَّدى، وتَمنَّى، وهو الظّامىءُ بالهوى، أن تكونَ رِيَّهُ هذهِ الغادَةُ الّتي هي غادَةُ قَلْبِهِ، ولكنْ خابَ أَملُهُ فَآكْتَأُبَ. يَيْدَ أنّه مَشَى في حواشي هذا الاكتِئابِ عِنْدَهُ آنشِراحٌ، مَصْدَرُهُ أنّ الحُسَيْنَ، وهو المُنتَشي برَحيقِ الهَيْكَلِ والمُسْتَغْرِقُ في التَّأَمُّل الإلهيِّ، أَضْحَتْ صِنْوَ مَقامِهِ بَيْنَ آلِ أبي طالِبٍ، هو يَتَشَهّى والمُسْتَغْرِقُ في التَّأَمُّل الإلهيِّ، أَضْحَتْ صِنْوَ مَقامِهِ بَيْنَ آلِ أبي طالِبٍ، هو يَتَشَهّى والمُسْتَغْرِقُ في التَّأَمُّل الإلهيِّ، أَضْحَتْ صِنْوَ مَقامِهِ بَيْنَ آلِ أبي طالِبٍ، هو يَتَشَهّى

أَنْ تَكُونَ قَرِيبَةً منهُ وكَفي، إنَّه يُريدُها مُتْعَةَ قَلْبِ وقدْ سَقَطَ على أُمْنِيَّتِهِ منْها.

فَفَارَ فِي نَفْسِهِ يَنْبُوعُ بِشْرٍ، ضَحِكَ مَعَهُ ضِحْكًا خَفِيّاً فِي الحَيَالِ، وزادَ به حَتّى آنفَجَرَ يَصْحَكُ كَالْمُعُوبِدِ الغَرِدِ، مِمّا جَعَلَ الحُضورَ يَرْمُقُونَهُ بِآسْتِغْرَابٍ، وطافَ على أَلْسِنَتِهِمْ: ما بالُ بُدَيْحٍ؟... ولكنْ قَطَعَهُ عليهمْ بِقَوْلِهِ:

إِنَّهَا سَتَكُونُ مُفَاجَأَةً لَذَّةَ الوَقْعِ على الحُسَيْنِ، لا سِيَّمَا وقدْ كَانَتْ كَاهِنَةً في هَيْكُل رَبَّةِ الجَمَالِ، وهو الحالِمُ الهائِمُ بالجَمَالِ المُفْعَم بهِ ضَميرُ الوُجودِ.

بعدَما تَناوَلَتْها الوصائِفُ بالتَّطْرِيَةِ والهَنْدَمَةِ مع أُسْلُوبِ القَصْرِ، بَرَزَتْ كَالرَّبَّةِ النِّي عَدْ الشَّاطيء.

كَانَتْ سَاحِرَةَ اللَّفْتَةِ صَارِخَةَ الفِتْنَةِ، مُغْرِيَةَ الجَمَالِ، ولكنّها تُرى، مع ذلك، كالهائِمَةِ مَعَ ضَمِيرِها. فلمْ تَكُنْ بِمَنْظَرِهَا تُثيرُ أَصْداءَ الشَّهَوَاتِ، بلْ تَنْشُرُ أَحْلاماً نَشُوى مِنْ أَحْلامِ الرُّوحِ، تُلْقي النَّاظِرَ قَسْراً في مِثْلِ المِحْرابِ الَّذي يُشيعُ في القَلْبِ مِثْلَ مَعْنى صَلاةٍ خاشِعَة.

وهذا اللّونُ مِن الجَمالِ غَيْرُ مُحَبَّبِ إِلّا للهائِمينَ في دُنْيا ضَمائِرِهِم، وأمّا الآخرونَ الّذينَ يَهيمونَ في دُنْيا أعصابِهِم ويَنْطَلِقونَ في مَدى رُسومِها، فإنّهم يَنْفِرُونَ مِن هذا الجَمالِ الّذي يُغْريهِم بَعْنى مُبْهَم لا يَتَذَوَّقُونَهُ، فَيطْعَمُونَ فيه مَرارَةَ الفَقْدِ، ثُمَّ لا يُحَرِّكُ أيَّ وَتَر مِنْ أَوْتَارِ قَيْثَارَةِ خَيالِهِمْ المُرَكَّبَةِ تَرْكيباً لا تَنْطِقُ معه يَمِثْلِ هذا الجَمال، أَوْ تَنْطِقُ بنَعَماتٍ مُتَنافِرَةٍ توحى بالمَرارَة.

إِنَّ طَبِيعَةَ الإِنْسَانِ المَعْنَوِيَّةَ مُرَكَّبَةٌ تَوْكِيباً نَغَمَيّاً (موسيقيّاً) لأنه مُتَناغِمٌ بِطَبيعةِ تَأْلِيفِهِ العُضْوِيّ، وهي \_ على نَسَقِ أَوْتارِها المُتَحَرِّكَةِ بريشَةِ البواعِثِ، إذا صَحَّ هذا التَّعْبِيرُ \_ مُتَنَوِّعَةُ الأَلْحَانِ والإيحاءِ. فمِنْها ما يُوحي بالشَّهْوَةِ، ومنْها ما يُعْري بالتَّأَمُّل، ومنْها ما يَجيشُ بالدِّماءِ، ومنْها ما يَمورُ بالحنانِ والحُبِّ، ومنْها ما يَدْفَعُ إلى

الاسْتِعْلاءِ. إِنَّ اللَّذَّةَ، في حَقيقَتِها، آنطِباعاتٌ وآرْتِساماتٌ، فإذا مَرَّتْ بالنَّفْسِ نَماذِجُها آسْتَجابَتْ إليْها، وتَحَرَّكَتْ معَها حَرَكَةَ آنسِجامٍ لاذّة.

أَمْضَتْ في القَصْرِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، كَانَتْ لا تَفْتاأُ خِلالَها تُفَكِّرُ في مُصادَفَةِ هذا اللّقاءِ مَعَ بُدَيْحٍ، وهيَ الّتي باتَتْ في يَأْسٍ مِن لِقائِهِ، وقد باعَدَتْ بينَهما أَسْبابٌ وأَزْمان.

وذَهَبَتْ تُناجِي نَفْسَها: وَيْحَ بُدَيْحٍ، إِنَّه لَمْ يَزَلْ في مِثْلِ يَقَظَةِ عَواطِفِهِ لَيْلَةَ لِقَائِنَا لَلْمَرَّةِ الأُولَى، بَيْنَ أَرْوِقَةِ هَيْكُلِ فينوس. وَيْحَ بُدَيْحٍ! لقدْ كَابَدَ في سَبيلي كَثيراً، وَجَرَّعَ أُمَرَّ الغُصَصِ وَالآلامِ مِن أَجْلي، ثُمَّ تَناهى بهِ بُعادٌ يَعْتَصِرُ عليهِ قَلْبَهُ، فكمْ ذا يُقاسى؟

يا ما أَلَذَّ وَقْفَةَ آنتِظارٍ، في لِحَظاتِ تَوَلَّهِ وَتَلَهُّفِ، كُنْتُ أَقِفُها عندَ بَعْضِ أَعْمِدَةِ الهَيْكَلِ، وَبُدَيْحُ مُقْبِلٌ تَحْتَ رِداءِ اللّيْلِ يُمْتِعُني بِنَفْسِهِ في جَلْوَةِ قَلْبٍ مُغْرَمٍ، أَعْمِدَةِ الهَيْكَلِ، وَبُدَيْحُ مُقْبِلٌ تَحْتَ رِداءِ اللّيْلِ يُمْتِعُني بِنَفْسِهِ في جَلْوَةِ قَلْبٍ مُغْرَمٍ، أَصْفَتْ عليها خُلُوةُ الأَحْلامِ! يا ما أَقْدَسَ تِلْكَ الرَّعَشاتِ، وأَعْذَبَ وَقْعَها!!

إنّي لأَذْكُرُ تلكَ اللّيْلَةَ، وقد هَبّتْ فيها الأعاصيرُ، ولَعِبَتْ في مَسْرَحِها العاصِفَةُ، وكانَتِ الآفاقُ تَزْأَرُ زَئيراً مُخيفاً، والغَمامُ يَهْبِطُ مع جُنْحِ الظَّلامِ كَثيفاً كَثيفاً، كأنّهُ شاءَ أَنْ يَطْمُرَ الأَرْضَ بما هو مُنْزَرِعٌ فيها مِن الحياةِ والأحياءِ، وكانَتِ الرّمالُ تَتَعالى وتَتَعانَقُ في شَكْلِ الأَقْواسِ، وذُعِرَتْ فيها حَتّى طُيورُ اللّيْلِ، فأنكَومَ أَتْ مُنْكَومِشَةً مُنْخَنِسَةً... في المغاوِرِ والحفائِرِ، وقد أَمْسَكَتْ حَتّى الرِّكْزَ والهَمْسَ مِن نَأْمَتِها.

وإنّي لَتَمَنَّيْتُ، وأنا واقِفَةٌ عندَ عَمودِ الرِّوَاقِ الدَّاخليِّ، أَنْ لا يَأْتِيَ في لَيْلَةِ بُرْكَانِ السَّماءِ. وبَيْنا أنا وَاجِفَةُ اللَّبِّ بالتَّخُوُّفِ والتَّرَقُّبِ، أُحْرِقُ قَلْبي للرَّبَّةِ قُرْباناً كي تَحوطَهُ وتَرْعاهُ، إذا هو مُقْبِلٌ كَأَنَّمَا رَمَى بِهِ الإعْصارُ في العَراءِ، وتَمَخَّضَتْ عنهُ

العاصِفَةُ وَوَضَعَتْهُ في التَّيَّارِ الدَّائِرِ في مجنون.

أَسْرِعْتُ إليهِ أَعْتَنِقُهُ دونَ الهَيْكُلِ، وهو يَلُقُني كُثْلَةَ طُفولَةِ، حَذَراً عَلَيَّ مِن طَيْشِ هذا اللَّيْلِ، وفي الهَيْكُلِ آسْتَنَدَ إلى صَدْري كالَّذي خَرَجَ مِن المَعْرَكَةِ ظافِراً، يُجَدِّدُ حَياتَهُ في حِسِّ مَخْلوقِ جَديدٍ، إنّه خَرَجَ ظافِراً مِن مَعْرَكَةِ العَناصِرِ، وقَدِ يُجَدِّدُ حَياتَهُ في حِسِّ مَخْلوقِ جَديدٍ، إنّه خَرَجَ ظافِراً مِن مَعْرَكَةِ العَناصِرِ، وقَدِ آسْتَدارَتْ عليهِ بضَراوَتِها. إسْتَنَدَ إلى صَدْرِي وأَطْمَأَنَّ كأنّه يَجِدُ فيه يَنبُوعَ حَياةٍ، فهو يَسْتَمِدُهُ بَعْضَ ما آنتَهَبَتْهُ العاصِفَةُ، وهو يُصارِعُ الإعْصار.

قُلْتُ له، وأنا أُدَغْدِغُ جَبْهَتَهُ وأَعْبَتُ بشَعْرِهِ المُتَطَلِّلِ(٢) الّذي كَمَنَتْ فيهِ أَصابِعُ العاصِفَةِ: لِلذا رُكوبُكَ الإِعْصارَ إلى مِحْرابِ مُجِبِّنا؟ لكَأَنَّكَ مِن عَدَمِ مُبالاتِكَ مُحِبِّ فَوْقَ بُرْكانٍ... فآبْتَسَمَ وأَخَذَ وَجْهِي بَيْنَ كَفَيْهِ يَقُول:

أَأَعْرِفُ أَنَّكِ تُصَلِّينَ في مِحْرَابِ الحُبِّ ولا أَسْعَى إليكِ بأَجْنِحَةِ الطَّيْرِ، كَيْ أَشَارِكَكِ تَرْنِيمَةَ الهَوى وَتَرْتِيلَةَ الهُيامِ؟ إنَّك لَتَقْسينَ عَلَيَّ في الظَّنِّ بي.

قُلْتُ: عَفْوَكَ! أَرَدْتُ أَنْ تَتَّخِذَ لِنَفْسِكَ مِحْراباً في الذِّكْرى، ولا تَتَجَشَّمَ هذهِ الأَخْطارَ إِلَىً.

قالَ: إِنَّ مِحْرَابَ الدُّكْرِى يُغْرِي بِالظَّمَأِ فِي الحُبِّ ويُضاعِفُ شُعورَهُ، وأمّا الرِّيُّ فِي الحُبِّ فإنّما يَهْبِطُ في مِحْرَابِ هذا الصَّدْرِ الّذي يَمْرَحُ في فَضائِهِ قَلْبٌ يَمُدُّ بنَدى الغَرَام.

إِيهِ غَادَةَ أَحْلامي! لَيْسَتِ العاصِفَةُ الرَّعوبُ هي الَّتي تَشْهَدينَ في حَواشي هذا اللَّيْلِ، وإنّما هي عاصِفَةُ القَلْبِ وقدْ فارَتْ فيه فائِرَةُ آلتِياع، بلْ تِلْك، بجنْبِ هذه، زَغْرَداتٌ وآبتِسَامَاتٌ وَزَقْزَقَاتٌ تُرْسِلُها الطَّيْرُ مَعَ السَّحَرِ... قَسَماً لو حالَتْ دونَكِ أَرْضٌ زُرعَتْ فيها كُلُّ البَراكين، لتَخَطَّيتُها إليكِ مُغْتَبِطاً مَسْرورا.

<sup>(</sup>٢) نَعْنِي بِالْمُتَطَلِّلَ المُتَّخِذَ شَكْلَ الْأَطْلالِ، وتَفَعَّلَ بهدا المُعْنَى قياسِيّ.

فَقُلْتُ مُعْتَرِضَةً: لا تُبالِعْ، فإنّ هذا بينَ البَشَرِ لا يَكُونُ، وإنّما هو مِن طِباعِ الرَّبَاتِ والأَرْبابِ... فَذَهَبَ ضاحِكاً يَقُصُّ عَلَيَّ قِصَّةَ ذلكَ العاشِقِ الكُرْدِيِّ الّذي طَلَبَتْ منهُ فَتَاةُ هَواهُ وَرْدَةً حَمْراءَ وأُخْرى صَفْراءُ، وكانَتْ حَديقَةُ الوُرودِ في يَقَظَةِ حُرّاسٍ أَشِدّاءَ، وفي عَيْنِ أُسودٍ غِضابٍ، ويَفْصِلُ دونَها نَهْرٌ يَعُجُّ بِالتّيّاراتِ، فأنطَلَقَ العاشِقُ في مَدى رَغْبَتِها يَخوضُ النَّهْرَ، وتَقَلَّبَ في حَديقَةِ الوُرودِ يَبْحَثُ عَنِ الوَرْدَةِ الحَمْراءِ فلمْ يَجِدْها. فَعادَ مُبلَّلَ الثِّيابِ يقولُ لها مُبْتَهِجاً: لَقَدْ أَتَيْتُكِ الوَرْدَةِ الحَمْراءِ فلمْ يَجِدْها. فَعادَ مُبلَّلَ الثِّيابِ يقولُ لها مُبْتَهِجاً: لَقَدْ أَتَيْتُكِ بِهِما... فإنّهُ كانَ يَحْمِلُ في يَدِهِ الوَرْدَةَ الصَّفْراءَ، وأمّا الوَرْدَةُ الحَمْراءُ فَكانَ يَحمِلُها في صَدْره ثُغْرَةً فَوّارَةً بالدِّماءِ، فقدْ أصابَ سَهُمُ الحُرّاسِ قَلْبَهُ فَشَطَرَهُ...

قُلْتُ لَهُ مُفْجَعَةً: أَيَكُونُ ذَلَكَ حَقًّا؟!

قالَ: لَيْسَ هو بَعيداً عنكِ، ألا فآمْتَجِني فيَّ العاشِقَ الكُرْديُّ. أقولُ لكِ وأنا أَعْني ما أقول، لو تَحَدَّثْني كُلُّ أَرْبَابِ الأُولِمْبِ كما تَحَدَّتْ هِرَقْلَ لَقاوَمْتُها في سَبيلِكِ ساخِراً بقُوِّتِها... فَأَخَذْتُ عليهِ سَبيلَ الاسْتِمْرارِ، وقُلْتُ له:

بِحَقّي لا «تُجَدِّفْ» على الأَرْبَابِ، وأَيْضاً في هَيْكُلِ رَبَّةِ الجَمالِ فينوس، إنّي أخافُ عليكَ... فأنقَلَبَ يُقَهْقِهُ قائِلاً:

لِمَاذَا لَا تُفَكِّرِينَ أَنَّكِ أَنْتِ الرَّبَّةُ الحَقيقيَّةُ، وأمّا فينوسُ فَرَبَّةٌ خَياليَّةٌ أَثيرِيَّةٌ فَقَدَتْ حَرارَتَهَا، وبِإِبْرازِكِ كَاهِنَةً في هَيْكَلِهَا، يَمُدّونَ وُجودَها البارِدَ في الخيالِ، بحرارَةٍ أَنْتِ تَنْشُرِينَها وتُوزِّعينَها. فَوَضَعْتُ يَدي مُتَوَلِّهَةً على فَمِهِ أقول:

لا! لا أُريدُ أَنْ أَسْمَعَ مِنْكَ تَجْديفاً. آهِ لقدْ فَجَعْتني، أَأَنْتَ أيضاً يا بُدَيْحُ تَتَكَلَّمُ بِ «الهَوْطقات»؟...

لقدْ كُنْتُ في ذلكَ الحينِ مُؤْمِنَةً بِقُدْرَةِ الرَّبّاتِ، وأنا أَرْغَبُ على مَنْ أُحِبُ بأنْ يَكُونَ مِثْلي رَأْياً وإيماناً، لكنّني عَرَفْتُ، بعدَ ذلكَ، أنّ بُدَيْحاً كانَ أَعْمَقَ منّي

### مَعْرِفَةً وأَهْدى تَفْكِيراً.

لقدْ كُنْتُ مُفْعَمَةً بالإيمانِ، فَصَوَّرَهُ لي حديثُهُ صورَةً مُنْكَرَةً توحي بالشَّرُ الكَريهِ، فَانَقَبَضْتُ عنهُ وَذُعِرْتُ منْه، وبالَغَ بي هذا الذَّعْرُ فَكَرِهْتُهُ، وعُدْتُ بعدَ ذلكَ أَتَحاشاهُ وأَنفِرُ مِنْه، أُودُ أَنْ لا أراهُ. وكُنْتُ أُسائِلُ نَفْسي: أَيكُونُ بُدَيْحُ مُجَدِّفاً وهو في نَفْسي صورَةٌ مِن مَلاكِ؟ كلّا لا أودُ أنْ أَخْنُقَ بيدِي بُدَيْحاً العائِشَ في خيالي، أَوَدُّ ألَّا تَتَشَوَّهَ صورَتُهُ في نَفْسي، وأنا، إذا آجْتَمَعْتُ إلى بُدَيْحِ سَتَمْتَدُ يَدُهُ إلى تَشُويهِ ما آسْتوى في خيالي عنْه. ولكنّ بُدَيْحاً الخياليَّ مُحَبَّبٌ إلَيَّ الحُبَّ كُلَّهُ، وأَتَمنَى أَنْ أَظلَّ مُتَمَتِّعةً به، مُنْتَشِيّةً بِعْالِيَّ يَهِ، ومِثْلي كاهِنَةً راضَتْ نَفْسَها على الأَحْلام، إنّا تُحَرِّ في أَحْلامِ الرّوحِ دونَ حُبِّ في أَحْلامِ الأعصابِ، فكانَ طبيعيًا أَنْ كُنْتُ أَتُوارى كُلَّها تَعَرَّضَ لي بعدَ ذلكَ. وهذا ما يَقَعُ إذا لمْ يَكُنِ الإيمانُ في أَنْ أَظلَ كَانَ عُقْدَةً في الرّوحِ الْ أَزْمَةً في الوجْدانِ. وكُلَّما كانَ إيمانُ المَرْءِ عُقْدَةً في الرّوحِ تَكُونُ عَواطِفُهُ قاصِرَةً على مَنْ يُشارِكُهُ هذا الإيمانَ دونَ المَرْءِ عُقْدَةً في الرّوحِ تَكُونُ عَواطِفُهُ قاصِرَةً على مَنْ يُشارِكُهُ هذا الإيمانَ دونَ عُدْتُ مِنْ يُشَارِكُهُ هذا الإيمانَ ومُؤَمَّ عَواطِفُهُ قاصِرَةً على مَنْ يُشارِكُهُ هذا الإيمانَ دونَ سواهُ، بلْ يَتَعَدَّى ذلكَ فَتُسَاوِرُهُ نَزَغَاتُ يَتَحَرَّكُ مَعَها تَعَصَّبُه.

أمّا الفِكُو المُجَوَّدُ فإنَّه لا يَعْرِفُ تَعَصَّباً، وإنّما التَّعَصُّبُ في مَكانِ الوِجْدانِ مِن النَّفْسِ، فهي، أَيْ نَزَواتُ النَّفْسِ، تَتَحَكَّمُ بالعَواطِفِ وتُكْسِبُها لَوْنَها. وكُلَّما كانَ الفِكُو أَكْثَرَ ضيقاً، والوِجْدانُ أَكْبَرَ عُقَداً، فهناكَ يوجَدُ شَرُّ أَنْواعِ التَّعَصَّبِ، وعندَه يَسْتَضيقُ المَرْءُ حتى بؤجودِ مَنْ لا يُشارِكُونَهُ عقيدَةَ الإيمانِ على لونٍ مَا ونَحْوِ ما. ولا شَكَّ في أنّ هذا بَعْضٌ مِن طَبيعَةِ الأَنانيّةِ في البَشَرِيِّ ولا أقولُ الإنسانَ، فإذا كانَ في التَّدَيُّنِ فِكْرَةُ إيمانِ فهناكَ تَدَيُّنٌ صَحيحُ على نَهْجِ إنْسانيِّ، وأمّا إذا كانَ في التَّدَيُّنِ أَنانيَّةُ إيمانِ فهناكَ أَخْطَوُ شَكْلٍ مِنْ أَشْكالِ اللّاإنسانيَّةِ النَّكُراء.

فَنَزْعَةُ التَّدَيُّنِ الصَّحِيحَةُ هي الّتي تَجُعْلُنَا نَحْكُمُ الإِيمَانَ بالفِكْرِ، دونَ العَكْسِ الّذي يَتَوَلَّدُ من أَزْمَةِ نَفْسٍ ويُوَلِّدُ أَزْمَةَ نَفْسٍ وحَياةٍ أَيْضاً. أمّا الفِكْرُ فليسَ يَقْبَلُ عُقْدَةً، بلْ مِن وَظيفَتِهِ أَنْ يَحُلَّ العُقَدَ في النَّفْسِ الإنسانِيَّةِ والحياةِ والوُجودِ... وهو إذا قَيِلَ العُقَدَ أَحْياناً فإنما يَقْبَلُهَا في ضَرْبٍ مِن الامْتِحانِ، وفي ضُروبٍ خَفيَّةٍ مِن الارْتيابِ، فالفِحْرُ يُرادِفُ الامْتِحانَ أو النَّقْدَ المُجَرَّدَ. وَتَقَدَّمُ الإنسانِ مَعْناهُ تَقَدَّمُهُ في الفِحْرِ الذي يُنْتِجُ حَلَّ أَكْبَرِ مِقْدارٍ مِن العُقَدِ. وفي ظنّي اليَوْمَ أنّ تَقَدُّمُ الفِحْرِ ليسَ مَعْناهُ الكَفاءَةُ على التَّفْكِيرِ بدونِ أعصابٍ، أي مَعْناهُ القُدْرَةَ أو الغِني في التَّفْكِيرِ، بل مَعْناهُ الكَفاءَةُ على التَّفْكِيرِ بدونِ أعصابٍ، أي بِتَجَرُّدِ للفِحْرِ، ومِنْ ثَمَّ لا نُحِبُّ أو نَحْرَهُ وَفْقَ مَا نَعْتَقِدُ ونَهْوَى، ولا يَضُرُّ بِنا القُرْبُ أو البُعْدُ، بلْ تَمَّحي فِكْرَتُهُما ثُمَّ لا تَتَصَّرفُ بعواطِفِنَا تَبَعاً لهما.

ليتني كُنْتُ أَعْرِفُ هذا مِن قَبْلُ، إِذاً لَمَا جَفَوْتُهُ ونَفَرْتُ منهُ، وظَلَلْنا في مُتْعَةِ الحُبِّ الخالِدِ... لقدْ رَأَى بُدَيْحُ مِنِّي ذلِكَ الإعْرَاضَ فلمْ يُطِقِ الحَيَاةَ وآجْتَواها، فَذَهَبَ على وَجْهِه، لا أَدْرِي أَيْنَ رَمَتْ بهِ يَذُ الأَقْدارِ؟

ولقد أحسَسْتُ واللهِ، بعدَ ما فَقَدْتُهُ، بالأسى الواخِز الأَسيفِ، فَطَلَبْتُ السَّلْوَةَ فِي الشُّرودِ بالمَعْرِفَةِ، فَآندَفَعْتُ إلى فِكْرِ جَديدٍ؛ وهَجَرْتُ الهَيْكُلَ وَآبَتَدَأْتُ رِحْلَتِي ورَاءَهُ مِن نُقْطَةٍ هائِمَةٍ، فَآنتَهَتْ بِي قَرَاصِنَةُ الرُّومِ إلى حَيْثُ مَكاني، وكانَ قَدَراً ماتِعاً، فقد رَأَيْتُ بُدَيْحاً...

بَعْدَ مَقامٍ قَصيرٍ في البَلاطِ «مُحمِلَتْ إلى المَدِينَةِ مَشْفُوعَةً بأَمُوالِ عَظيمَةٍ وَهَدايا كَثيرَةٍ مُتَنَوِّعَةٍ، ومُحاطَةً بِكُوْكَبَةٍ مِن الفُرْسانِ، وَزَوَّدَ المَلِكُ رَئيسَ الرَّكْبِ كِتَابَةُ إلى الحُسَيْن، جاءَ فيه:

إِنَّ أميرَ المُؤْمنِينَ ٱشْتَرَى جَارِيَةً فأَعْجَبَتْهُ فَآثَرَكَ بها».

أُذْخِلَتْ على الحُسَيْنِ وهو مُنْصَرِفٌ إلى قُرْآنِهِ، سابِحْ في مدى تَأَمُّلاتِهِ يَقْرَأُ «وجاءَتْ سَيّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ، قالَ يا بُشْراي، هذا غُلامٌ. وأَسَرّوهُ بِضاعَةً. واللّهُ عَليمٌ بمِا يَعْمَلُون». وكانَ في الجَوِّ الَّذي يَكْتَنِفُ الحُسَيْنَ ما أَعادَ إِلَيْها ذِكْرى الهَيْكُلِ، ونَقَلَها إلى مِثْلِ الحُرابِ، وزادَ بها هذا الشُّعورُ، فأَعْتَقَدَتْ يَقيناً أنّها لم تَعُدْ في شَيءٍ مِمّا يَتَّصِلُ بدُنْيا النّاسِ، فَحَفَّتُها سَكينَةٌ، ولَفَّتها هَدْأَةُ رُوحٍ، وغَرِقَتْ في خِضَمٌ بَعيدِ القَرارِ. وأَحَسَّتْ أنّها مِثْلُ غِرْنيقِ (طَيْرِ الماءِ) تَتَرَجَّحُ به الأَمْواجُ الحالِماتُ، وكانَتْ سَكرى بِمَا يَسَّاقَطُ إلى سَمْعِها مِن نَعَماتٍ مَسْحُورَةٍ، تَشْعُرُ بها في مَدى رُوحِها عَذْبَةً نَدِيَّة.

كَانَتْ لَهَا هَدْأَةٌ طَوِيلةٌ لَم تُفِقْ منْهَا إِلَّا عَلَى صَوْتِ الْحُسَيْنِ يَسْتَقْبِلُ رَئِيسَ الرَّكِ، وراح هذا يُخبِرُهُ بكُلِّ خَبَرِها، ويَرُوي له كُلَّ ما تَرقَّى إلى سَمْعِهِ مِن أَبْبائِها. فَآلَتَفَتَ الْحُسَيْنُ إِلَيْهَا في آبتِسامَةٍ مُواسِيَةٍ يَقُول:

لَظَنِّي بكِ، وأَنْتِ جَديدَةُ عَهْدِ بالاغْتِرابِ، أَنَّكِ موحَشَةُ النَّفْسِ، وبوِدِي أَنْ تَــَدَارَكَكِ حالٌ تَـأْنَسينَ بها وتَطْمَئِنِين.

قالتْ لهُ هَوى: كُنْتُ خَلَيْقَةً بالوَحْشَةِ في غَيْرِ مَكَانِكَ. ولكِنَّني، وأنا فيه، فإنّى جَديرَةً بآطْمِئْنانِ في النَّفْسِ والضَّميرِ...

شاعَتْ على وَجْهِ الحُسَيْنِ آبتِسامَةٌ هادِئَةٌ هانِئَةٌ، وقالَ دَهِشاً: لقدْ سَبَقَ إلى ظَنّي أنّكِ لا تُجيدينَ العَرَبيَّةَ على نَسَقِ ما أَسْمَعُ، ولكنْ أمّا وأنْتِ مِثْلُ أَصيلَةٍ في اللّسانِ، فلنْ تَكوني غَريبَةً عن حَياةِ بيئتِنا العَرَبيَّةِ، إنْ لمْ تَتَذَوَّقيها مِثْلَ أَصيلَةٍ فيها أَيْضاً...

فَابَتَسَمَتْ فِي آسْتِحْياءِ وإغضاءِ وقالَت: بلْ يا مَوْلاي - لأُحِسُ فِي كَنفِكَ أَنِي عَرَبِيّةٌ صَليبَةً، عَريقَةُ الهَوَى والقَلْبِ فِي مَواقِعَ رَغَباتِها ومُيولِها، ولقد حَبَّبَ إليّ لِسانَ العَرَبِ أَنّه يَتَمَتَّعُ بأَكْبَرِ قِسْطٍ مِن وَحْيِ الطّبيعَةِ والفِطْرَةِ، ففيهِ صُورً وأصداء، ومناظِرُ تامَّةٌ صادِقَةٌ آنتُزِعَتْ مِنَ الطّبيعَةِ مُباشَرَةً، وسُكِبَتْ في قوالِب

الأَلفَاظِ بِدِقَّةٍ وحَقيقَةٍ، بلْ لقدْ أفرغَتِ الطَّبيعَةُ أَشْيَاءَ ذاتِيَّتِها في الكلِمَاتِ، كَأَنَّها طَلَبَتْ حَرَكَتَها الحَيَّة في اللَّغَة.

وفي لِسانِ العَرَبِ أَيْضاً مَشَاعِرُ وأَحاسِسُ إِنْسانِيَّةٌ وَحَيَوَيَّةٌ، لَمْ تَتَحَرَّفُ وَتَتَكَسَّرْ بَتَحَكَّمِ الفِكْرِ وآخْتِلاَقِهِ، وبعِبارَةٍ أَصَحَّ تَشْويهِهِ. فهذا اللّسانُ طَبيعَةٌ وحياةٌ وَإِنْسانِيَّةٌ في أَصْدَقِ ٱلْوانِها، ومُفْرَداتُهُ كَلِماتُ الطَّبيعَةِ أَوَّلَ مَا تَحَرَّكَتْ ونَطَقَتْ، فقد تَصَيَّدَهَا العَربِيُّ وآنتَحَتَها، وهو بَعْدُ يَتَوَجَّهُ بالقَريحَةِ النَّقِيَّةِ، دونَ آليواءاتِ الفِكْرِ والْتِفَافاتِهِ، فهي أَنْقى مَا تَكُونُ لُغَةً في مَذْهَبِ التَّعْبير.

ولقدْ عَمَدْتُ إلى كَهْفِ روحي فَوَجَدْتُه قاتِمًا حالِكاً، ورَأَيْتُ مِصْباحَ فِكْري خايِياً، وهو إذا تَوَقَّدَ وَشَعَّ، فلا يُضيءُ كَهْفَ روحي، وأظلٌ منهُ في دَيْجور، فقدْ حِيلَ بينَهُما بشدودٍ كَثيفَةٍ صَفيقَةٍ، لكنّني وَجَدْتُ دينَكُمُ الجَديدَ قدْ حَاوَلَ، ونَجَحَ عِيلَ بينَهُما بشدودٍ كَثيفَةٍ صَفيقَةٍ، لكنّني وَجَدْتُ دينَكُمُ الجَديدَ قدْ حَاوَلَ، ونَجَحَ إلى أَكْبَرِ حَدِّ، في رَفْعِ هذهِ السُّدودِ القائِمَةِ في دُروبِ النَّهْسِ، وأَذْكَى شُعْلَةَ الفِكْرِ، فَاتَّ صَلَ ما يَنْ الفِكْرِ والرُّوحِ بِالشُّعَاعِ وبِتُ مُتَأَلِّقَةَ المَعْنى، فَسَكَنْتُ إلى دِينِكُمْ، وطَعِمْتُهُ أَيْضاً فَتَعَشَّقْتُهُ، إنَّه رَفَعَ السُّدودَ في دُروبِ روحي، وكانَتْ هائِمَةً مُتَخَبِّطَةً بَيْنَ سَدِّ وسَدِّ، وأَطْلالِ خُرافاتٍ وأساطير.

قَالَ: لِلّهِ أَنْتِ! أَكُنْتِ حَكيمَةً أَم أُديبَةً؟ هَلْ «تُجيدينَ القُوآنَ» تِلاوَةً؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

قال: فَآقْرَئِي عَلَيَّ، إِنْ شِئْتِ... فَراحَت تَتْلُو «وعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلّا هُو، ويَعْلَمُ ما في البَرِّ والبَحْرِ، وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُها، وَلا حَبَةٍ في ظُلُماتِ الأَرْضِ، ولا رَطْبِ ولا يابِسِ إلّا في كِتابٍ مُبينٍ. وهُو الّذي يتوفَّاكُمْ اللَّيْلِ، ويَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بالنَّهارِ، ثُمَّ يَبْعَثُكمْ فيهِ لِيُقْضى أَجَلُّ مُسَمِّى، ثُمَّ إلَيْهِ باللَّيْلِ، ويعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بالنَّهارِ، ثُمَّ يَبْعَثُكمْ فيهِ لِيُقْضى أَجَلُّ مُسَمِّى، ثُمَّ إلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، ثُمَّ يُنَبِّعُكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وهُوَ القاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ، ويُرْسِلُ عَلَيْكُمْ مَرْجِعُكُمْ، ثُمَّ يُبَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وهُوَ القاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ، ويُرْسِلُ عَلَيْكُمْ

حَفَظَةً، حَتّى إذا جاءَ أَحَدَّكُمُ المَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنا، وهُمْ لا يُفَرِّطُونَ. ثُمَّ رُدُوا إلى اللهِ مَوْلاهُمُ الحَقِّ، ألا لَهُ الحُكْمُ وهُوَ أَسْرَعُ الحاسِبينَ»... وكانَتْ تَتَواجَدُ في تِلاوَتِها تُواجُدَ مَنْ قَدْ أُحِذَ بِنَشْوَةٍ مُفْعَمَة.

قالَ لها: يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنْكِ أَكْثَرُ وَعْياً لِهذهِ الآياتِ مِنْ كَثيرٍ مِنَ العَرَبِ أَنْفُسِهِمْ، لِما رَأَيْتُ عليكِ من سَبَحاتِ الخَشْيَةِ.

قالت: بِودِّي أَنْ أَكُونَ عِنْدَ ظُنِّ مَوْلاَيَ بِي. ولِمَ لا يَعْروني ما قَدْ عراني؟ وأنا أَثَلو هذهِ الآياتِ القوارِعَ النّي تَجْعُلْني في مُحيطٍ عَلِمَ اللّهُ وكَأنِّي كُلُّ ما في الحُيطِ أَوْ لَيْسَ غَيْري فيه، على أنّنا مِن هذهِ الحَياةِ في مَسْرَحٍ نَقُوم عليهِ بأَدُوارِنا، ولَسْنا نَدْري أَمُحْسِنونَ نحنُ في أَدُوارِنا أَمْ مُسيئونَ، ثُمّ هَلْ هُناكَ أَنْقي تَصْويراً لعَلاَقةِ اللهِ الأَدْبِيَّةِ بالإِنْسانِ؟ أَمَا في كُلِّ هذا ما يَعْرَي الرُّوعَ بلَحْظَةِ سَكينَةٍ وهَدْأَةِ يَتُعْتُ على الدَّهْشَةِ والحَشْيَةِ بَحميعاً؟ أما فيهِ ما يُغْرِي الرُّوعَ بلَحْظَةِ سَكينَةٍ وهَدْأَةِ تَأَمُّل؟

وكَانَ الْحُسَيْنُ يُقَاطِعُها بقولِهِ: إِيهِ! إِيهِ أَيْ بُنَيَّةُ، فقدْ أَحْسَنْتِ واللَّهِ!...

وواصَلَتْ تَقُولُ: أَمَا يَجِدُ مَوْلايَ في الوُقُوفِ عندَ هذا التَّعْبيرِ «مَفاتِحُ الغَيْبِ» ما يَبْعَثُ على التَّأَمُّلِ الطَّويلِ، ويَنْشُرُ في القَلْبِ وَجْمَةَ تَفْكيرِ مَديدٍ؟ هذا التَّعْبيرِ الذي يَوْسُمُ الغَيْبَ في الخَيالِ على هَيْعَةِ أَدْراجٍ قامَتْ عليها الأغلاق، وفي كُلِّ اللّذي يَوْسُمُ الغَيْبَ في الخَيالِ على هَيْعَةِ أَدْراجٍ قامَتْ عليها الأعْلاق، وفي كُلِّ أَشْياءِ الوُجُودِ والطَّبيعَةِ غَيْبٌ مَسْتورٌ، أَوْ فَضاةٌ ودُنْيا مِنْ عالَم غَيْبيِّ مَحْجوبٍ، فالشَّيْءُ مِن الوُجودِ دَرَجٌ غَيْبيُّ يَسْبَحُ فيهِ عالَمٌ خَفيٌّ مَديدٌ، وعنْدَ اللّهِ مِفْتاحُهُ، وما فلشَّيْءُ مِن الوُجودِ دَرَجٌ غَيْبيُّ يَسْبَحُ فيهِ عالَمٌ خَفيٌّ مَديدٌ، وعنْدَ اللّهِ مِفْتاحُهُ، وما مُحاوَلاتُنا الحَثيثَةُ في آسْتِكُناهِهِ إلّا غَوْصٌ ووُقوفٌ عنْدَ الشَّاطِيءِ بإزاءِ هذا المَجْهول المُنْتَظَرِ وُضُوحُهُ بكلِمَةِ «مَفاتِح» الدّائِرَةِ في حَرَكتِها على الأغلاقِ.

قَالَ: لقدْ زِدْتِ على الإحسانِ، أيْ بُنَيَّةُ... وأَضْفى صُموتٌ طَويلٌ كانَ

مَسْرَحَ خِواطِرَ شَتَّى، ولكنّ الحُسَيْنَ قَطَعَهُ بقَوْلِهِ:

ألا تَرْوِينَ «شَيْعًا مِنْ شِعْرِ العَرَبِ» وأَدَبِهِم؟

قالتْ: بَلى... وكانَتْ لَمْ تَزَلْ في إثارَةٍ مِن صوفِيَّتِها، فَأَنشَدَتْهُ أَبْياتاً جاءَ ينها:

أَنْتَ نِعْمَ الْمَاعُ لُوْ كُنْتَ تَبْقى غَيْرَ أَنْ لَا بَقاءَ لِلإِنسانِ

وَلذَّهَا الْإِنْشَادُ في هذا اللَّوْنِ الْمُطَّنِ بالرَّوحِ ولَفَتَاتِ الْإِشْرَاقِ، فَأَنْشَدَتْهُ شِعْراً سَبَقَ لها أَنِّهَا أَنْشَأَتْهُ مُعَبِّرَةً عَنْ شُعورِ نَفْسِها «في مَجْلِسِ مُعاوِيَةَ»، وما قَدْ كَوَّنَتْهُ مِن نَظْرَةِ إلى الحياةِ وقيمَتِها وجُهْدِ الحَيِّ فيها:

رَأَيْتُ الفَتَى يَمْضي ويَجْمَعُ مُجهده رَجاءَ الغِنى، والوارِثونَ قُعودُ وَمَا لِلْفَتى إِلَّا نَصِيبٌ مِنَ التُّقى إِذَا فارَقَ الدُّنْيا عَلَيْهِ يَعودُ

فلمْ يَمْلِكِ الحُسَيْنُ إِلَّا أَنْ يَتَوَاجَدَ، وما هُوَ إِلَّا أَنْ فاضَ في قَلْبِهِ يَتْبُوعُ حَنانِ، تَنَدَّتْ معهُ مُقْلْتَاهُ، وتَبَلْوَرَ فيهِما مِثْلُ الدَّمْعِ، وإلّا فهو مُصارَةُ شُعورِ بِعَبَقِ التَّقُوى. ثُمَّ قالَ لها: إِذْهَبِي «فَأَنْتِ مُحَرَّةٌ، وما بَعَثَ بهِ مُعاوِيَةُ مَعَكِ فهو لَكِ»، على أنّلكِ عِنْدي أَبَداً مِثْلُ كَرِيمَةٍ عَزِيزَةِ المكانِ في هَوى أَهْلِها...

وما هو حَتَّى أَقْبَلَ بُدَيْحٌ يَسْتَأْذِنُ عليهِ، فقدْ أَوْفَدَهُ مَوْلاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ إلى دَعْوَةِ الحُسَيْنِ، ولكنّهُ ما إِنْ مَثَلَ بينَ يَدَيْهِ حتّى رأى مَهاةَ قَلْيهِ مَرَّةً أُخْرى، بَيْدَ أَنّه في هذهِ المَرّةِ كَانَ أَعْنَفَ شُعوراً بِها، فقدْ جَدَّدَتْ عَهْدَ هَواهُ في دِمَشْق، وقدْ أَحَالَتْ قَلْبَهُ الّذي كَانَ كَشِلُو تَناهى في محبِّ ضامِرٍ قَديم، إلى قَلْبٍ جَديدِ حياةٍ، أَحالَتْ قَلْبَهُ الّذي كَانَ كَشِلُو تَناهى في محبِّ ضامِرٍ قَديم، إلى قلْبٍ جَديدِ حياةٍ، أنصَبُ فيه جَديدُ محبِّ ما فَصَلَ عَنْه أَمْسٌ وغَدٌ. فَتَاهَتْ مُحروفُ كَلِماتِهِ في فَمِهِ، وآحْتُضِرَتْ مُضطَّربةً على لِسانِهِ، وقَسْراً وَجَمَ في ذُهولِ طالَ به مَداه...

وتدارَكها مِثْلُ شُعورِهِ وغُصّةِ قَلْيهِ فآنخطَفَ لَوْنُها، والحُسَيْنُ يَرى فَأَطْرَقَ إطراقَةً مائِجةً بالإيحاءِ. مَرَّ في خاطِرِهِ مَعَها أَنّ بُدَيْحاً يَنْتَهي إلى مِثْلِ غُرْبَتِها، فَغَيْرُ بَعِيدٍ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ هَوى به وضَرَبَ الزَّمانُ بينَهُما، فباعَدَهُما قَدَرٌ عادَ في دَوْرَةٍ بَعِيدٍ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ هَوى به وضَرَبَ الزَّمانُ بينَهُما، فباعَدَهُما قَدَرٌ عادَ في دَوْرَةٍ أُخْرى يَضُمُّهُما... وجَديرٌ بي أَنْ أَكُونَ خَطَّ النِّهايَةِ في دَوْرَةِ القَدَرِ المُبْهَمَةِ، فَالتَقَتَ إلى بُدَيْح وقال:

كُنْتُ على أُهْبَةِ أَنْ أَسْتَقْدِمَكَ إليَّ يا بُدَيْحُ، فَسَقَطْتَ مِنْ نَفْسي على مَوْعِدِ، أَنْتَ عنْدي مِثْلُ كَرِيمٍ عَزيزٍ، وهي عِنْدي مِثْلُ... فآسْتَخَفَّ بِبُدَيْحٍ عاصِفُ فَرْحَةٍ كُبْرى، حَتَى كَأَنَّهُ دُفِعَ إلى الخُلْدِ مِن نافِذَةٍ، بعدَ أَنْ حيلَ بينَه وبينَ البابِ طَويلاً. ولمْ يُرَ إلّا مُكِبّاً على يَدِ الحُسَيْنِ يُقَبِّلُها، في مَوْضِع تَلاقى عليهِ ثَغْران: ثَغْرُه وثَغْرُها.

وكانَ في مَنْظَرِ وَضْعِهِما ما أَفْعَمَ قَلْبَ الحُسَيْنِ بِغِبْطَةِ الرُّوحِ «ففاضَتْ مُقْلَتاهُ» بدَمْعِ الشرورِ، الشرورِ غَيْرِ المحدُودِ. وبَذَلَ لهُما «أَلْفَ دينارِ، وقامَ إلى صَلاتِهِ» هانِيءَ القَلْبِ رَيّانَ، ناعِمَ الضَّميرِ نَشُوان...

جاؤوا يَقْتَنِصونَهُ بغانيَةٍ مِنْ فُتونِ الدَّنْيا... لَعَلَّهُمْ يَهْبِطونَ بهِ إلى مِثْلِ حَضيضِهم ورُغامِهِم... يَتْدَ أَنَّها ما آسْتَهْوَتْهُ، على أنّه قَدِ آسْتَهْواها... فقدْ مَسّها بشُغْلَةٍ مِن الإشْراقِ، غَدَتْ بها خَلْقاً آخر...

وَجَدَ قَلْباً حائِراً يَبْحَثُ عن قَلْبِ تائِه... وكُلَّمَا أَوْشكا أَنْ يَلْتَقِيا، يُضيعانِ الطَّرِيقَ مَرَّةً أُخْرى... فَكَانَ هَمُّهُ أَنْ يَصْنَعَهُما سَعِيدَيْنِ.. فَضَمَّ قَلْباً إلى قَلْبٍ، ومَزَجَ نَفْساً بِنَفْس!....

\* \* \*

## إستشارة

أَفَاقَ مَنْ في البَلاطِ الأُمَوِيِّ، على حَرَكاتٍ غَيْرِ عادِيَّةٍ، آمْتَازَتْ بالنَّشاطِ في تَجَمَّعاتِ تَشاوُرِ هامِسٍ، وكانَ جَوُّ هذا التَّجَمَّعِ مَطْبُوعاً بطابَعِ الاهْتِمَامِ والجِدِّ، فقد أَرْمَعَ أساطينُهُ إحْداثَ آنقِلابِ خطيرٍ يَمَسُّ القاعِدةَ الأساسِيَّةَ للحُكْم، وفَوْقَ ذلكَ أَرْمَعُوا على أَخْدِ العَرَبِ بِحُكومَةِ الفَرْدِ، بَعْدَ أَنْ راضوهُمْ عليْها أمداً ليسَ بالقصير، وبأساليبَ كُلُها العُنْفُ والاعْتِسافُ في فَنْرَةٍ طالَتْ ذُوابَتُها، فكانَتْ تاريخاً آمْتَلاً بشُهداءِ الحُرِّيَةِ والشَّعْبِيَّةِ في مَذْهَبِ الحُكْم.

وكانَ قدْ سَبَقَ المَلِكُ وَوَجَّهَ دَعْوَةً عَامَّةً إلى أُمَراءِ الأَمْصارِ، فَآجْتَمَعُوا لَدَيْهِ يَنْتَظِرونَ سَماعَ المُفَاجَأَةِ الَّتِي مِنْ شَأْنِ هذا الاهْتِمامِ أَنْ يَنْطُوِيَ عليْها. وما هو إلّا أَنْ تَكَلَّمَ المُغيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وكانَتِ السِّنُّ قدْ تَناهَتْ بِهِ، فلمْ يَكُنْ صَوْتُهُ يَبِينُ، فقال:

تَعْرِفُونَ أَنْكُمُ الشَّعُورُ دُونَ الدِّثَارِ عَنَدَ الْمَلِكِ، فَعَلَيْكُمْ يَعْتَمِدُ، وأَنْتُمُ البِطانَةُ النِّي عليْهَا يَتَّكِلُ، فَمَصَالِحُكُمْ مُوْتَبِطَةٌ، وأَمْرُكُمْ بأَمْرِهِ مُتَّصِلٌ، وقَدِ آتَّجَةَ رَأْيُ الْمَلِكِ اللَّهِ عليْهَا يَتَّكِلُ، فَمَصَالِحُكُمْ مُوْتَبِطَةٌ، وأَمْرُكُمْ بأَمْرِهِ مُتَّصِلٌ، وقَدِ آتَّجَةَ رَأْيُ الْمَلِكِ إلى أَمْرٍ خَطيرٍ أَحَبَ أَن يُفاوِضَكُمْ به، ويَسْتَشيرَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَعْتَزِمَهُ ويَعْقِدَه... فَآشْرَأَبَّتُ أَعْنَاقُهُم وتَطَلَّعُوا في إصْغاءِ مُوْهَفِ، وواصَلَ المُغيرة:

رَأَى المَلِكُ أَنْ لا يُتْرَكَ النَّاسُ، بَعْدَهُ، سُدىً «كالضَّأْنِ لا راعِيَ لَها»، وقَدِ آبْنَهُ الرّشيدَ يَزِيدَ، ومَنْ أَكْفَأُ بأعْباءِ هذا الأَمْرِ مِنْه؟ وَرَماهُمْ بَنَظْرَةِ فاحِصَةٍ

مُتَحَدِّيَةِ، وراحوا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ، ولَفَّهُمْ صَمْتٌ طَويلٌ قَطَعَهُ زِيادٌ بِقَوْلِهِ:

وإنّ عَلاقَةَ أَمْرِ الْإِسْلامِ وضَمانَهُ عَظيمٌ، ويَزيدُ صاحِبُ رَسْلَةٍ وتَهاوُنِ، مع ما قَدْ أُولِعَ به مِنَ الصَّيْدِ، فَرُوَيْدَنا بالأَمْر... فَأَقْمِنْ أَنْ يَتِمَّ لنا ما نُريدُ. ولا نَعْجَلْ، فإنَّ دَرَكاً في تَأْخِيرٍ، خَيْرٌ مِن تَعْجيلِ عاقِبَتُهُ الفَوْتُ»، فَقَذَفَهُ المُعْيرَةُ بنَظْرَةٍ شَوْرَةٍ صاعِقَةٍ، وقالَ:

أَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّ المَشورَةَ هُنا مَعْناها إِبْداءُ الرَّأْيِ؟ وهلْ نحنُ بحاجةٍ إلى رَأْيِ أَمْثالِكَ؟ إِنَّ المَشورَةَ هُنا مَعْناها السَّماعُ والتَّنْفيذُ والطَّاعَةُ فقطْ حَسْبُ. فَهَبّ عُبَيْدُ بْنُ كَعْبِ النَّمَيْرِيّ، وكانَ مُسْتَشارَ زِيادٍ، يَشْرَحُ كَلامَهُ وما قَصَدَ إليه، فقال:

نَعَمْ. هو ما تَقُولُ، فليْسَ عليْنا إلّا السَّمْعُ والطَّاعَةُ، وزِيادٌ «لمْ يُرِدْ أَنْ يُفسِدَ على اللَّلِكِ رَأْيَهُ وَيُمَقِّتَ إليهِ آبْنَهُ. وإنّما قَصَدَ أَنْ يُخَوِّفَ يَزِيدَ مِن خِلافِ النَّاسِ لَهَناتٍ يَنْقِمُونَها عليهِ، فَتَسْتَحْكِمُ للمَلِكِ الحُجَّةُ على النَّاسِ، ويَسْهُلُ له ما يُريد.

فقالَ مُعاوِيَةُ: نِعْمَ ما قُلْتَ، ونِعْمَ ما ذَهَبَ إليه زِياد».

ولمْ يَكُنْ زَمَنٌ طَويلٌ حَتّى أُعْلِنَ ذلكَ في مَسْجِدِ دِمَشْقَ على النَّاسِ، وكانَ مُعَاوِيَةُ قد حَفَلَ له، وطَلَبَ الوُفودَ مِن كُلِّ الأَمْصارِ، «وقَرَأَ على الجُموعِ عَهْدَهُ، وفيهِ عَقْدُ الوِلايَةِ ليزَيدَ»، فأُصيبَ بَعْضٌ بِمِثْلِ النَّهولِ، وبَعْضٌ بِمِثْلِ الطَّيْشِ، وكانَ بينَ هؤلاءِ صَنائِعُ ذَهَبوا يُطَرِّبُونَ ويُزَيِّنونَ، «فقامَ الضَّحّاكُ بْنُ قَيْسٍ فقال:

يا أُميرَ المُؤْمِنِينَ: إِنَّه لا بُدِّ للنّاسِ مِن والِ بَعْدَك، والأَنْفُسُ يُغْدى عليْها ويُراحُ، وإِنَّ اللَّه قالَ: «كُلَّ يَوْمٍ هو في شَأْنِ»، ولا تَدْري ما يَخْتَلِفُ به العَصْرانِ. ويَريدُ آبْنُ أُميرِ المُؤْمِنِينَ، في محسنِ مَعْدِنِهِ وقَصْدِ سِيرَتِهِ، مِنْ أَفْضَلِنا حِلْماً وأحْكَمِنا عِلْماً، فَولِّهِ عَهْدَك، وآجْعَلْهُ لنا عَلَماً بَعْدَك. فإنَّا قد بَلَوْنا الجَماعَة والأَلْفَة، فَوَجَدْنَاها أَحْقَنَ للدِّماءِ وآمَنَ للسُّبُل وخَيْراً في العاقِبَةِ والآجِلَة».

#### وقالَ عَمْرو بْنُ سَعيد:

«أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ يَزِيدَ أَمَلٌ تَأْمَلُونَهُ، وأَجَلٌ تَأْمَنُونَهُ، طَويلُ الباعِ، رَحْبُ الذِّراعِ، إِذَا صِرْتُمْ إِلَى عَدْلِهِ وَسِعَكُمْ، وإِنْ طَلَبْتُمْ رِفْدَهُ أَغْنَاكُمْ. جَذْعٌ قارِعٌ، سُوبِيقَ فَسَبَقَ، ومُوجِدَ فَمَجَدَ، وقُورِعَ فَقَرَعَ. خَلَفاً مِنْ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ، ولا خَلَفَ منه»...

فقالَ مُعَاوِيَةُ: إِجْلِسْ، أَبَا أُمَيَّةَ، فلقدْ أَوْسَعْتَ وأَحْسَنْت.

فقالَ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: «أَنْتَ أَعْلَمُ بِيَزِيدَ فِي لَيْلِهِ وِنَهاره، وسِرِّهِ وَعَلانِيَّتِهِ، ومَدْخَلِهِ ومَحْرَجِهِ، فإنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ لِلّهِ رِضَى ولِهذهِ الأُمَّةِ، فَلا تُشاوِرِ النَّاسَ فيهِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ منهُ غَيْرَ ذلكَ، فلا تُزَوِّدُهُ الدُّنْيا وأَنْتَ تَذْهَبُ إلى الآخِرة». فَأَحْمِسَ يَزِيدُ بْنُ المُقَفَّع، فَوَثَبَ مُرْعِداً مُبْرِقاً، وقالَ:

«أُميرُ الْمُؤْمنِينَ هذا» وأشارَ إلى مُعَاوِيَةَ «فإنْ هَلَكَ فهذا» وأشارَ إلى يَزيدَ، «فَمَنْ أبي فهذا...» وأشارَ إلى السَّيْف.

فقالَ مُعَاوِيَةُ: آجلِشْ فإنَّكَ سَيِّدُ الخُطَباء.

وقامَ المِسْكينُ الدَّارِميُّ الشَّاعِرُ، فأنْشَد:

إذا المِنْبَرُ الغَرْبِيُّ خَلَاهُ رَبُّهُ فَإِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ يَزِيدُ وتَهَيَّأُ مُعَاوِيَةُ، فَدَعا النَّاسَ إلى المُبايَعَةِ «فقالَ رَجُلٌ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعوذُ بكَ مِن شَرِّهِ.

> قَالَ مُعَاوِيَةٌ لَهُ: تَعَوَّذْ مِنْ شَرِّ نَفْسِكَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْك، وبايع. فقالَ: إِنِّي أُبايعُ وأنا كارِهٌ للبَيْعَة.

قَالَ له: بايع أيهها الرَّجُلُ، فإنَّ اللَّهَ يَقُولُ: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئاً ويَجْعَلَ اللَّهُ فيه خَيْراً كَثيراً».

وما هو إلّا أنْ حَمَلَ النَّاسَ على البَيْعَةِ في الشَّامِ والعِراقِ، فَتَوَجَّهَ مُعَاوِيَةُ لاِعْدادِ الرَّأْيِ العامِّ في المَدينَةِ مِن أَجْلِ البَيْعَةِ. «فَكَتَبَ إلى مَرْوانَ بْنِ الحَكَمِ، وكانَ عامِلَهُ على المدينَةِ، أنِ آدْعُ النَّاسَ عِنْدَك إلى بَيْعَةِ يَزِيدَ، فإنَّ أَهْلَ الشَّامِ والعِراقِ قد بايعوا. فَخَطَبَهُمْ مَرُوانُ فَحَضَّهُمْ على الطَّاعَةِ وحَدَّرَهُمُ الفِتْنَةَ، ودَعاهُمْ إلى بَيْعَةِ يَزِيدَ، وقالَ هي سُنَّةُ أبي بَكْرِ الهادِيَةُ المَهْدِيَّة».

فكانَ لهذهِ الدَّعْوَةِ وَقْعُ النَّارِ في الهَشيمِ، وسَرَتْ بينَ الجُمُوعِ نأَماتُ آسْتِنْكارِ، وأَصْواتُ تَسَخُّطِ، وتَزايَدَ بِهِمْ هذا الاسْتِنْكارُ وهذا التَّسَخُّطُ، فآندَفَعُوا يَطْعَنون ويُقْذِعونَ في الطَّعْنِ، ومَضَوْا يَنْثُرُونَ الاحْتِجاجَ نَثْراً دونَ رِعايَةٍ وحَذَر.

فقالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: «مَا صَدَقْتَ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَرَكَ الأَهْلَ وَالْعَشيرَةَ، وَالْحَتَارَهُ لأُمَّةِ مُحَمِّد»... وَالْعَشيرَةَ، وَالْحَتَارَةُ لأُمَّةِ مُحَمِّد»... وَتَرَادًا طَوِيلاً، وَآنِتَقَلَ بِهِمَا التَّجَاوُبُ إِلَى التَّنَاوُشِ وَالْمُهَاتَرَةِ مِنْ قِبَلِ مَرُوانَ، فقالَ:

أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ «هذا المُتَكَلِّمُ هو الّذي أَنْزَلَ اللّهُ فيهِ: «والّذي قالَ لوالِدَيْهِ أُفِّ لكُما، أَتَعدانني أَنْ أُخْرَجَ وقدْ خَلَتِ القُرونُ مِنْ قَبْلي» فقالَ عَبْدُ الرَّحْمن: أفينا تَتَأَوَّلُ القُوْآنَ؟»...

وقَطَعَ الحُسَيْنُ عليهِما، إذْ هَبَّ واقِفاً، وعلى سيمائِهِ مَشَتْ غَضْبَةٌ مَكْظُومَةٌ راحَتْ تَنْطَلِقُ، وقدْ وَجَدَتْ سبيلَها:

«أَإِلَى النَّارِ تَدْفَعُونَ النَّاسَ بَعْدَ العارِ»، لقدْ حَمَلُوا أَطْمَاعَكُمْ مُتَبَرِّمِينَ، وتَرَكُوا لَكُمُ آنتِهَابَ الدُّنْيا كما شِئْتُمْ وشاءَ الهَوى، ولكنِ آخلَوْلى في أَفْواهِكُمُ المُسْتَوْخَمُ لَكُمُ آنتِهابَ الدُّنْيا إلى العَبَثِ بالدِّينَ، فأَحْرِ بنا أَنْ نَدْفَعَ النَّارِ بالنَّارِ.. وما هو حَتّى فَتَخَطَّيتُمُ الدُّنْيا إلى العَبَثِ بالدِّينَ، فأَحْرِ بنا أَنْ نَدْفَعَ النَّارِ بالنَّارِ.. وما هو حَتّى هَبُّ النَّاسُ يُنْكِرُونَ وِلايَةَ يَزِيدَ في مِثْلِ الزَّئِيرِ الدَّامي.

فَكَتَبَ مَرْوانُ إِلَى مُعَاوِيَةً بذلكَ ، فَأَقْبَلَ إِلَى المَدينَةِ فِي أَلْفٍ، فَلَمَّا قارَبَها تَلَقَّتْهُ

الجُموعُ عندَ مآتيها ومداخِلها، وما أَخَذَ نَظُرُهُ الحُسَيْنَ حَتّى قالَ: مَرْحَباً بـ «سَيِّدِ شَبابِ المُسْلِمينَ»، قَرِّبوا دابَّةً لأبي عَبْدِ اللهِ. وقالَ مِثْلَ ذلكَ أو قَريباً منه لِعَبْدِ الرَّحْمنِ آبَنِ أبي بَكْرٍ، ولآبْنِ الزَّبَيْرِ. ثُمَّ آنطَلَقَ بِهِمْ حَتّى أتى مَكَّةَ فَقضى حَجَّهُ، ولما أرادَ الشَّخوصَ أَمَرَ باقْقالِهِ فَقُدِّمَتْ، وأَمَرَ بالمَنْبَرِ فَقُرِّبَ مِنَ الكَعْبَةِ، وهنا بَدأ مُفاجَأتَهُ الانْتِخابِيَّة دونَ تقيَّدِ بعُرْفِ أو قانونِ، فأرْسَلَ إلى الحُسَيْنِ وعُصْبَتِهِ، وهؤلاءِ لمُ المُرادَّة عليهِمْ ما يَعْتَلِعُ في نَفْسِهِ، فآجَتَمعُوا وتَدَبِّرُوا الأَمْرَ من كُلِّ وُجوهِهِ، وتَرَكوا المُرادَة والمُدارَهَة لآبْنِ الزَّبَيْرِ، فأَقْبَلُوا على مُعَاوِيَة، فَرَحَّبَ بِهِمْ، وقال:

«قدْ عَلِمْتُمْ نَظَرِي لَكُمْ وتَعَطَّفي عليكُم وصِلَتي أَرْحَامَكُمْ، ويَزيدُ أَخُوكُم وآبْنُ عَمِّكُم. وإنَّمَا أَرَدْتُ أَن أُقَدِّمَهُ بآسْمِ الخِلافَةِ، وتَكُونُوا أَنْتُمُ الآمرينَ النَّاهينَ بينَ يَدَيْهِ». فَرَدَّ آبْنُ الزُّبَيْر:

«عِنْدَنا إحْدى ثَلاثٍ، أَيُّهَا أَخَذْتَ فَهِيَ لَكَ رَغْبَةٌ وَفِيها خِيارٌ، إِنْ شِئْتَ فَاصَنَعْ فِينا مَا صَنَعَهُ رَسُولُ الله (ص)، قَبضَهُ الله ولم يَسْتَخْلِفْ، فَدَعْ هذا الأَمْرَ حَتّى يَخْتَارَ النَّاسُ لأَنْفُسِهِمْ. وإِنْ شِئْتَ فما صَنَعَ أبو بَكْرٍ: عَهِدَ إلى رَجُلٍ مِن قاصِيةِ قُرَيْشٍ، وتَرَكَ مِنْ وَلَدِهِ ومِن رَهْطِهِ الأَدْنَيْنَ مَنْ كَانَ لها أَهْلاً. وإِنْ شِئْتَ فكمَا صَنَعَ عُمَوُ: صَيَّرَهَا إلى سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَخْتَارُونَ رَجُلاً منْهم، وتَرَكَ وَلَدَهُ وأَهْلَ مَنْ لُو وَلِيَهَا لكَانَ لها أَهْلاً».

قالَ مُعَاوِيَةُ: هِلْ غَيْرُ هِذَا؟ قالَ: لا. ثُمَّ قالَ للآخرينَ: ما عِنْدَكُم؟ قالوا: نَحْنُ على ما قالَ آبْنُ الزَّبَيْرِ. فقالَ مُعَاوِيَةُ: إنِّي أَتقَدَّمُ إليْكُم وقدْ أَعْذَرَ مَنْ أَنْذَر، «فأنا قائِمٌ فَقائِلٌ مَقالَةً، وأُقْسِمُ باللّهِ لَئِنْ رَدَّ عَلَيَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ كَلِمَةً في مقامي هذا، لا تَوْجِعُ إليهِ كَلِمَتُهُ حَتّى يُضْرَبَ رَأْسُهُ»... وأَمَرَ أن يَقومَ على رَأْسِ كُلِّ رَجُلٍ منْهُم رَجُلانِ بِسَيْفَيْهِما، وخَرَجَ وأَحْرَجَهُمْ معه حَتّى رَقِيَ المَنْبَرَ، وحَفَّ بِهِ أَهْلُ الشَّامِ، وآجْتَمَعَ النَّاس.

فقالَ، بعدَ حَمْدِ اللهِ والثَّناءِ عليه: «إِنّا وَجَدْنا أَحادِيثَ النَّاسِ ذاتَ عُوارِ، قالوا: إِنَّ حُسَيْناً، وآبْنَ أبي بَكْرٍ، وآبْنَ عُمَرَ، وآبْنَ الزَّبَيْرِ لم يُبايعوا ليَزيدَ، وهؤلاءِ الرَّهْطُ سادَةُ المُسْلِمِينَ وخِيارُهُمْ لا نُبْرِمُ أمْراً دونَهم، ولا نَقْضي أمْراً إلّا عَنْ مَشورَتِهم، وإنّي دَعَوْتُهُم سامِعينَ مُطيعينَ، فبايعوا وسَلَّموا وأطاعوا»... ثُمَّ قُرِّبَتْ مَشورَتِهم، وإنّي دَعَوْتُهُم سامِعينَ مُطيعينَ، فبايعوا وسَلَّموا وأطاعوا»... ثُمَّ قُرِّبَتْ رَواحِلُهُ فَرَكِبَ ومَضى إلى الشَّامِ، تارِكاً النَّاسَ في دَهْشَةِ المُفاجَأَةِ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ، على أنّهم آنهالوا أخيراً على الحُسَيْنِ وأَصْحابِهِ يَسْتَثْبِتُونَهُمْ، فَأَجابوا: «كاذنا بكُمْ وكاذَكُمْ بنا».

كَذَلَكَ آنتَهَتِ المُفَاجَأَةُ الَّتي حَبَكَها مُعَاوِيَةُ، وطَلَعَ بها على النَّاسِ، غَيْرَ عابىءِ بأنّه أقامَ وِلايَةَ وَلَدِهِ على البُرْكَانِ، ووَضَعَ القُنْبُلَةَ في أُسُسِ البِناء.

فإنَّ الحُسَيْنَ \_ الّذي شَهِدَ المَثَلَ الأَعْلَى للحُكْمِ أَزْمانَ جَدِّهِ وأبيهِ ومَنْ بَيْنَهُما، وتَقَلَّبَ في الثَّوْرَةِ على الحُكْمِ الشَّاذُ، وخاضَ مَعْمَعَة البطشةِ الكُبْرى الّتي كالَها والِدُهُ في كُلِّ مَكانِ تَأشَّبَ عَلَيْهِ أَعْداءُ الشَّعْبِ وخُصومُ مُحرِّيَّتِهِ، ورافَقَ حَرَكَةَ التَّطْهيرِ الّتي بَذَلَ فيها مِنْ قَلْبِهِ وَنَفْسِهِ \_ يَجِبُ أَنْ يَغْضَبَ، وأَنْ يَتَنَمَّرَ، وأَنْ يَتْدَفِعَ مُتَلَظِّياً، وأَن يَثُورَ مُبَعْثِراً فَبَنّاء.

فإنَّ البناءَ على الفَسادِ تَرْميمُ للفَسادِ، وآصْطِناعُ لفَسادِ آخَرَ بَديد. بَيْدَ أَنَّهُ فَي صُورَتِهِ الجَديدَةِ فَسادٌ مُرَكَّبُ، وهو أَعْقَدُ أَمْراً، وأَكْثَرُ حَيَويَّةً، وأَطْوَلُ بَقاءً ويضالا.

لذلك كانَ عَمَلُ المُصْلِحِينَ الحَقيقِيِّينَ هَدْماً وبيناءً، ولذلك كانَ الشَّطْرُ الأَوَّلُ دائِماً أَرْوَعَ وأشقَّ وأَقْدَسَ، فهو كِفاحٌ وتَضْحِيَةٌ وتَعْبيد.

وبهذا، ولهُ فقطْ، رَأَيْنا الحُسَيْنَ يُولِي وَجْهَهُ قِبَلَ الثَّوْرَةِ، قَبْلَ الانْتِشاءِ والخَلْقِ مِن جَديد. قَلَّمَا يَبْوُزُ الْأَسَدُ، إِلَّا عِنْدَمَا تَتَنَاوَحُ الْأَرْجَاءُ بِالعَواصِفِ...

كَأَنَّهُ يَأْبِي عَلَيْهَا أَنْ تُبَدِّدَ أَمْنَ الغابِ وسُكُونَ جَلالِهِ...

وعندَما آحْتَدَمَتْ عواصِفُ الأَهْواءِ، آنطَلَقَ أَسَدُ الإِنْسانيّةِ يَدْفَعُ العادِياتِ عَنِ الإِنسانِ...

\*

ألبُرْ كَانُ نَذيرٌ بالانقِلاب...

وكانَ الحُسَيْنُ بُرْكانَ الإصْلاح...

وقدْ مَضى كُلُّ مُصْلِحٍ بِقَبَسٍ مِن ذلكَ البُرْكانِ، يُرْسِلُه مَناراً يَهْدي في الحَلك!...

\* \* \*

في صَبيحَةِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ سِتِّينَ، أَفَاقَ النَّاسُ في المَدِينةِ على أَصْواتِ الغِلْمَةِ، يَمْرَحُونَ في الأَزِقَّةِ، وهُمْ يَتَنَاشَدُونَ مَقَالَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلالِ السَّلوليّ:

إصْبِرْ يَزِيدُ... فَقَدْ فَارَقْتَ ذَا مِقَةٍ وَآشْكُرْ حِبَاءَ الَّذِي بِالْمُلْكِ حَابًا كَا لَا رُزْءَ أَعْظَمُ في الأَقْوامِ، قَدْ عَلِموا مِمَّا رُزِئْتَ، ولا عُقْبى كَعُقْبًا كَا

فَأَدْرَكُوا أَنّ مُعَاوِيَةً قَدْ قَضَى، وأَنّ يَزِيدَ قَدْ خَلَفَهُ، فَآنقَلَبُوا وبَعْضُهُمْ يُحْرِقُ الأُرَّمَ، ويتَمَيَّزُ حَنَقاً، وبَعْضُهُمْ يَشُدُّ غُضونَهُ تَجَهُّماً، ويَدَعُ وَجْهَهُ يَتَمَدَّدُ ويتقلَّصُ دَهْشَةً ورُعْباً. ومَشى الخَبَرُ كَما يَمْشي النَّعيُّ، حَتّى آنتهى إلى الحُسَيْنِ فَغِينَ عليهِ حَتَّى الإغْماءِ، كَأنّ الأَرْضَ دارَتْ به دَوْرَتَها سَريعَةً سَريعَة، وأَلَمَّ به إطراقٌ عَنيفٌ، كَتَّى الإغْماءِ، كَأنّ اللَّرْقَ، والأسى الحادِّ، والتَّنَمُّرِ الغَضوبِ. على أنّه طَفِقَ يُناجي كَانَ مَزيجاً مِن اللَّوْعَةِ المُرَّقِ، والأسى الحادِّ، والتَّنَمُّرِ الغَضوبِ. على أنّه طَفِقَ يُناجي نَفْسَه، وقدْ تَبدَّتْ لهُ ماضِياتُ النُبوَّةِ ودُنْيا القُرْآنِ وجَلائِلُ العَدْلِ الإشلاميّ:

إلهي! ماذا أَسْمَعُ؟ أَيَكُونُ يَزِيدُ خَليفَتَكَ في عِبادِكَ، وهو مَنْ عَرَفْتَهُ صارِماً لا يَشْعُو بِغَيْرِ وُجودِهِ، أو يَشْعُو بوجودِ الآخرين، ولكنْ في مَذْهَبِ نَهَمِهِ الدّامي المُفترِسِ، مِثْلَما تَشْعُو الذِّئابُ بوجودِ فَرائِسِها الّذي هو مُبالغَةٌ في عَدَمِ الشَّعورِ بغَيْرِ وُجودِها فَقَطْ، إنَّه يَشْعُو بهم شُعورَ الامتِصاصِ وإرواءِ نَهَمِ الذَّاتِ، إنَّ ظَمْأَتَهُ تَطيفُ بهم مُحاوِلَةً لو تُحيلُهُمْ قَطْرَةً تُنَدِّي بِها لُعابَها.

أَيكُونُ يَزِيدُ القائِمَ على شَرِيعَةِ رَسُولِكَ؟ وشَرِيعَتُهُ ذَوْبُ رَحْمَةٍ في ذَوْبِ عَدَالَةٍ ورِفْقٍ، وهَيْهَاتَ أَنْ تَجِدَ مَكَانَها في غَيْرِ ضَميرِ فيه مِنْ مَعْناها، وفيه مِن رُوحِها؛ وإلّا فهي عافِيةٌ كالطَّلَلِ، وذاوِيَةٌ كالهَشيمِ يَعْبَثُ بها الهَوى، ويَتَقَاذَفُها مِثْلَ أَوْراقِ الخَريفِ، في أَوْدِيَةِ الشَّهَواتِ، وبَيْنَ المَعَاوِرِ والكُهُوفِ الضَّاجَةِ بالفُسوقِ.

إِنَّ الشَّرِيعَةَ، كَكُلِّ تَعْلَيم، كَاثِنْ يَرْدَوِجُ بِالحَيَاةِ، فَيَنْفَعِلُ بِهِا لِيَحْيا، ويَفْعَلُ فيها لِتَوْقَى. فإذا لم يَتَماسًا ظَلَّتِ الحَياةُ جامِحةً فاجِرَةً، وظَلَّتِ الشَّرِيعَةُ مِثْلَ شَرارَةٍ مَخْزونَةِ لم تَنْقَدِح في فَمِ المِصْباحِ فَتَحْيا بهِ ويَنْطِقُ بِها، صادِعاً بلسانِ الضِّياءِ، ومُعْلِناً بنيداء النُّورِ.

إِنَّ شَرِيعَةَ رَسُولِكَ وَجَدَتْ حَيَاتَهَا في حَيَاتِهِ، وآسْتَمَدَّتْ رُوحِها مِن رُوحِهِ، فَتَرَامَتْ بالضِّياءِ إلى كُلِّ مَكَانٍ، وطَبَعَتْ بِحَقيقَتِها مادَّةَ الزَّمانِ، فَسَعِدْنا حيناً بدُنْيا القُرْآن.

على أنّه عادَ إلى آسْتِغْراقِهِ، وكانَ أيضاً عميقاً، ولكنْ لمْ يَبْرَحْ حَتّى ساوَرَهُ غَضَبٌ مَكْظُومٌ آشْتَعَلَ في عَيْنَيْهِ، وراحَ يُناجي نَفْسَهُ في نَبَراتٍ حادّةٍ كَأنّها تَلْتَهُ بُ:

نعمْ. نعمْ. نحنُ بايَعْنا اللّهَ على التَّقْوى، ولنْ نُبايعَ إلّا عليْها، أو نَموتَ في سَبيلِها. ألا إنَّه آخْتارَنا لحَمْلِ أمانَتِهِ العُظْمى، وآنتَظَرَ مِنّا الوفَاءَ والافْتِداءَ بِكُلِّ عَظيم. ومَنْ نَذَرَ نَفْسَهُ لِلّهِ فَقَدْ أَرْخَصَها له.

«إِنَّ اللّهَ ٱشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، يُقاتِلُونَ في سَبيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ ويُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً في التَّوْراةِ والإنجْيلِ والقُرْآنِ، ومَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الّذي بايَعْتُمْ بِهِ، وذلكَ هُوَ الفَوْزُ العَظيم».

إنَّ السَّمَوْأَلَ \_ وهو جاهِليِّ لمْ يَتَأَنَّسْ قَلْبُهُ بالإِشْرَاقِ \_ عاهَدَ إِنْساناً، وآسْتَجابَ حينَ دَعاهُ الوَفاءُ، وكانَ دامِيا.

إِسْتَجابَ جاهِلِيٌّ للشَّرَفِ، فَكَيْفَ لا أَسْتَجيبُ للإيمانِ؟ إِنِّي إِذاً لَنَكِلُّ خَوَّارٌ...

«أَلَمُوْتُ خَيْرٌ مِن رُكوبِ العارِ...

والعارُ خَيْرٌ مِنْ دُخولِ النَّارِ...

واللَّهُ مِنْ هذا وهذا، جاري»...

فكَيْفَ إِذا بالعارِ والنَّارِ، أَجْمَعُهُما على نَفْسي في دُنْيا الظَّالِمين...!

وتينَما الحُسَيْنُ في سَبَحاتِهِ القُدْسِيَّةِ وَنَجْوَاهُ المائِجَةِ برُوحِ الاصْطِفاءِ، تَبدّى لناظِرَيْهِ، في وُجْهَةِ قَلْبِهِ، أَطْيافٌ يَشْتَمِلُها الرِّضا، وتَلْفَعُها نَشْوَةُ الاغْتَباطِ، وهيَ تُبارِكُهُ وتَشُدُّ عَرْمَهُ، وتُهيبُ بهِ إلى الوَثَبْةِ، إلى الوَثَبْةِ الكُبْرى، فَهَتَفَ مُسْتَبْشِراً:

ربّاهُ! ماذا أَرى؟ إنَّها أَطْيافُ جَدّي المُصْطَفى، وأبي الشَّهيدِ، مِنْ ورائِهِما المَلائِكُ، تَدْعوني إلى اللّهِ، إلى التَّضْحِيةِ العُظْمى.

كَانَ الكَبْشُ، في يَوْمٍ، فِداءَ نَبِيّ «في حِكَايَةِ إِبْراهِيمَ وآبْنِهِ»... ولكنّ النّبيّ الأَعْظَم...

وحبيبٌ إلى نَفْسي أَنْ أَكُونَ ذلكَ الفِداء... «في حِكايَةِ الأَسْتِشْهادِ يومَ كَرْبَلاء».

\*

كانَ الحُسَيْنُ لَمْ يَزَلْ في نَجْواهُ، حينَ «آسْتَأْذَنَ عليهِ، وهو في المَسْجِدِ، رَسولُ الوَليدِ بْنِ عُقْبَةَ يَدْعُوهُ، وكانَ يَوْمَئِذٍ أَميرَ المَدينَةِ. فأَمَرَ الحُسَيْنَ بالانقِلابِ إليهِ، وقامَ الحُسَيْنُ، وجَمَعَ بَعْضاً مِن غِلْمَانِهِ ومَواليهِ، وأَمَرَهُمْ بحمْلِ السِّلاحِ، فآنتَهى إلى الوَليدِ، وقالَ لأصْحابه:

إذا دَخَلْتُ فَآجُلِسُوا على البابِ، وإنْ دَعَوْتُكُمْ أُو سَمِعْتُم صَوْتي قَدْ عَلا، فَآقْتَحِمُوا عَلَيَّ بِأَجْمَعِكُمْ، وإلّا فَلا تَبْرَحوا حَتّى أَخْرُجَ إلَيْكُم. فَدَخَلَ الحُسَيْنُ على الوَليدِ \_ ومروانُ عِنْدَهُ \_ وجَلَسَ، فَأَقْرَأَهُ الوَليدُ الكِتابَ، ونَعى إليهِ مُعاوِيَةً، فقالَ الحُسَيْن:

إِنَّا لِلله وإِنَّا إليهِ راجِعونَ. أمّا البَيْعَةُ فإِنَّ مِثْلي لا يُعْطي بَيْعَتَهُ سِرِّاً، ولا أراكَ تَقْنَعُ بِها مِنِّي كذلكَ... قالَ: أجَلْ. قالَ: فإذا خَرَجْتَ إلى النَّاسِ فَدَعَوْتَهُمْ إلى البَيْعَةِ دَعُوتَنا مَعَهُم، فكانَ الأمْرُ واحِداً. فقالَ له الوليدُ: على آسْمِ اللهِ، حَتّى تأتينا مَعَ جَماعَةِ النَّاسِ.

قالَ مَرُوانُ لِمَّا وَلَى: عَصَيْتَني واللهِ، لا قَدَرْتَ منهُ على مِثْلِها أَبَداً، حَتّى تَكْثُرَ القَتْلى بَينَكم وبينَه... وكانَ مَرُوانُ قَدْ أَشَارَ عليهِ أَنِ آبْعَثْ إلى الحُسَيْنِ، فإنْ بايَعَ، وإلّا فآضْربْ عُنُقَه.

قَالَ الوليدُ: وَيْحَكَ! أَتُشيرُ عَلَيَّ بِقَتْلِ الحُسَيْنِ؟ واللهِ إِنَّ الّذي يُحاسَبُ بدَمِ الحُسَيْنِ يومَ القِيامَةِ، لخفيفُ الميزانِ عندَ اللهِ».

رُغْمَ مَا يَعْتَلِجُ فِي قَلْبِ الحُسَيْنِ مِن عَاصِفِ يَكَادُ يَنْطَلِقُ، وبُوكَانِ يَكَادُ يَكَادُ يَنْطَلِقُ، وبُوكَانِ يَكَادُ يَتُورُ، أَبْدى فِي هذا المَوْقِفِ الحَرِجِ الدَّقيقِ أَقْصى مَا يُتَصَوَّرُ مِن ضَبْطِ الأَعْصَابِ، وحُسْنِ التَّأَتِّي الفَائِقِ فِي تَصْرِيفِ الأُمُورِ، واللَّباقَةِ البالِغَةِ في الحِوارِ السِّياسِيِّ.

خَرَجَ الْحُسَيْنُ مِنْ مَكَانِ الوَليدِ مُزْمِعاً على خُطّةٍ، وإِنْ تَكُنْ رَهيبَةً، خَفَقَ لها قَلْبُهُ، وآسْتَجَابَ إليْها بكُلِّ مَشَاعِرِهِ، حَتّى لَبَدَتْ على سيمائِهِ وجَرَتْ على لِسانِهِ، وهو قاصِدٌ إلى مَسْجِدِ المَدينَةِ، فقدْ سَمِعَهُ أبو سَعيدِ المَقْبُرِيِّ يَتَمَثَّلُ بِقَوْلِ يَزيدَ بْنِ رَبِيعَة بنِ مُفرِّغ:

لا ذَعَرْتُ السَّوامَ في فَلَقِ الصُّب حِ مُغيراً، ولا دُعيتُ يزيدا يَوْمَ أُعطي مِنَ المَهَانَةِ ضَيْماً والمنايا يَرْصُدْنَني أَنْ أحيدا

وما هو حَتَّى هَبطَ بأَهْلِهِ مَكَّةَ لثَلاثٍ مَضَيْنَ مِنْ شَعْبانَ سَنَةَ سِتّينَ، ولَبِثَ فيها حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ مِنْ ذي الحِجّة...

\*

في مَكَّةَ، حيثُ الذِّكْرَياتُ المُلْهِمَاتُ النِّي تَضْفو على كُلِّ مَكَانِ مِنْ أَرْضِها وسَمائِها، وعِنْدَ مُعْتَنَقِ الأَرْضِ والسَّماءِ، حيثُ يَقَعُ الأُفْقُ المُكَلَّلُ بالوَحْيِ، لَبِثَ الحُسَيْنُ يَرْنو، وقدْ ذابَتْ في نَظَراتِهِ أَوْهامُ النَّاسِ في المَوْتِ والحَيَاة.

إِنَّ نَظَرَهُ ٱعْتَلَقَ بِالأَبَدِ الفَسيحِ الَّذي تَبْدُو الدُّنْيا، بِكُلِّ أَشْيائِها مِن آفاقِهِ، صَدَفَةً حَقيرةً في لُجِّ الفَناء.

وقد رأى هُناكَ أنّ الأَحْياءَ يَعيشونَ في عالَمِ أَعْمالِهِمْ على حَقائِقِها، والأَعمالُ فيه لَيْسَتْ مآتي فقطْ تَتَقَضّى مَعَ آنِها وحِينها، بل هي مواليدُ يَحْياها المَوْءُ في حَلاوتِها ومَرارتِها، وفي نُورِها وظَلامها. والمَوْءُ هُناكَ لا يُحِسُّ بالأَلمِ أو اللّذَةِ، والقُبْحِ أو الجَمالِ، إحْساساً مِثْلما هو شَأْنُ إحْساسِ الفَناءِ، بلْ تَحْيا فيهِ كُلّيّاتُ هذهِ المَعانى حَياةَ جَوْهَرِها.

وكانَتْ تِلْكَ الذِّكْرِياتُ الحالِداتُ لا تَفْتَأُ تَتَنادى به إلى آسْتِئْنَافِ الجِهادِ، آسْتِئْنَافِ الجِهادِ، آسْتِئْنافِ الجِهادِ الأُوَّلِ الّذي بَدَأَهُ جَدُّهُ المُصْطَفى، مُكافِحاً وَحيداً وبَطلاً فَريداً، حَتّى أَمالَ دُنْيا وأَثبَتَ دُنْيا، وما قَعدَ بهِ أنّ النَّاسَ كُلَّهُمْ على الباطِلِ إِلْبٌ، وهو وحدَهُ الذي يَدْعو إلى سَبيل الرّبِّ.

إِنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ في فَم الإِنْسانِ تَنْتَشِرُ مِثْلَ شُعُلات.

تُحْرِقُ في مداها كُلَّ ما لَيْس منْها.

فإذا لَها على الأَرْضِ ضِياة، كَما لَها في السَّماء ضِياء.

«اللَّهُ نُورُ السَّمواتِ والأَرْضِ».

كَانَتْ تَمُو بِهِ هذهِ النَّصَوُّراتِ، وقدْ مَسَحَها جَوُّ مَكَّةَ بَمَا فَيهِ مِنْ أَقْداسِ وَذِكْرَياتِ عَزْمٍ لَا يُقْهَرُ، فَهَبَّ ناشِطاً في مِثْلِ الزَّئيرِ الّذي يُبادِرُ الانْطِلاقَ، غَيْرَ ثابِتٍ أَمامَ ناظِرَيْهِ إِلّا «ولَكُمْ في رَسولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ».

وأُسْوَتِي به، أَنْ أُجالِدَ جِلادَهُ، وأَنْ أُنَافِحَ مُنَافَحَتَهُ، وأَنْ أَنتَهِيَ لغايَتِهِ.

ألا إِنّ رَسُولَ اللّهِ غَلّ البَغْيَ والباغي، ودَكّ دُنْيا الأَوْثَانِ بِمَا فيها، وإِنَّ الباغيَ اليَوْمَ يُحَاوِلُ الاَنْفِلاتَ، وأَوْثَانُ الآلِهَةِ آسْتَوْلَدَتْ أَوْثَانَ النَّاسِ. فكيفَ أَتلَبَّثُ دُونَ أَنْ أَغُلَّ ذَاكَ، وأَعْتَصِرَ هذا، وما أُبالي أكانَتْ فيهِ مَنِيَّتِي أَم كَانَتْ فِيهِ أُمْنِيَّتِي...

وإنَّ مُحَمِّداً أُخْرِجَ مُهاجِراً يَدْعو إلى اللهِ في مُبالَغَةِ العُيونِ والأَرْصادِ، فكيْفَ لا أَخْرُجُ داعِياً إليهِ غَيْرَ مُبالٍ بالحَياةِ، ولا مُكْتَرِثِ بِالمَوْتِ في سَبيلِهِ؟

ولَسْتُ أُبالي حينَ أُقْتَلُ مُشلِماً على أَيِّ جَنْبِ كَانَ في اللهِ مَصْرعي وَلَسْتُ أَبالي عِنْدَ الله رضاً، أَنْ يَكُونَ الهِجْرَةَ الثَّانيَةَ.

إِنَّ الهِجْرَةَ الأُولِي، هِجْرَةَ رَسولِ اللَّهِ، كَانَتْ، وغايَتُها البِناء.

وإِنَّ الهِجْرَةَ الثّانيَةَ، هِجْرَةَ سِبْطِ رَسُولِ اللّهِ، كَانَتْ، وَغَايَتُهَا الْحُافَظَةُ على ذَيَّالِكَ البِناء.

وما هُوَ حَتّى تَسامَعَ النَّاسُ بِعَزْمِ الحُسَيْنِ، وما هو حَتّى مشَى الكَثيرونَ بَينَهُ وَبَينَ غايبِهِ، يَرْغَبُونَ عليهِ أَنْ لا يَفْعَلَ، ويُثَبِّطُونَ منهُ ويُوهِنُونَ ما آسْتُوىَ عليهِ عَرْمُهُ. فقالَ آبْنُ عَبّاسٍ، وقالَ آبْنُ الزُّبَيْرِ، وَبَدَهَهُ هذا، وَثنّى ذاكَ، إلى كثيرٍ كثيرٍ، وكُلُّهُمْ قَرْمُ عَشيرٍ، وفَحْرُ قَبيل.

وكانَ الحُسَيْنُ يَسْتَمِعُ إِليْهِمْ وكَأَنَّهُ بَطَلُ المَعْرَكَةِ المُنْتَظَرُ، يَرى في تَحامي

الفُرْسانِ جُبْناً أَكْبَرَ عاراً، فَيَنزيدُهُ تَلَظِّياً وحَمِيَّةً، وفي تَقَهْقُرِ الشُّجْعانِ خَوَراً أَبْلَغَ غَوْراً وأَعْمَقَ أَثراً، فَيوقِدُه عَزْماً ويَصْطَنِعُه شَكيماً.

## إحتضارُ نَسْرِ... في هَمْس كالزَّئير

مَرَّ نَسْرٌ يُحَلِّقُ فَوقَ الآكامِ، فَتَكَنَّفَتْهُ بُغاثُ النَّسورِ- أي ضِعَافُها - مِنْ كُلِّ مَكان...

تُهِيبُ بِهِ أَنْ لا يَمْضِيَ بَعِيداً، فَهُنَاكَ صُقورٌ تَعِيثُ فَسَاداً وَتَبُثُّ رُعْبا. ولكنّ النَّسرَ شَدّ جَفْنَيْهِ طَويلاً، كَأنّـهُ لا يُصَدِّقُ أنّ هذهِ لُغَةُ نَسْر...

على أنّه مَضى، وهو يَقولُ: إنَّ النَّسْرَ شيءٌ في المَعْنى، وليسَ شَيئاً في الشَّكْلِ...

فإذا آسْتَحَال المُعْنى شَكْلاً فقط، فهُناكَ مُسوخٌ لا نُسورا... ثُمَّ آنطَلَقَ يَهْوي غَيْرَ مُبالٍ بِمَا سَوْفَ يَعْتَرِضُهُ.

祚

وما هو حتى واتَبَتْهُ جَماعَةُ الصَّقورِ، فَنالَ مِنْها كَثيراً وِنالَتْ مِنْه مَقْتلا... على أنّه كانَ مُغْتَبِطاً أَيْضاً، فقد هَمَسَ في أَنْفاسِ المُحْتَضَر... سَوْفَ يَظَلُّ في الأَجْيالِ أنّه هُنا يَرْقُدُ نَسْرٌ وَجَدَ حَقيقَتَهُ... وهُناكَ تَحْيا نُسورٌ فَقَدَتْ حَقيقَتَها...

إِنَّنِي أَقْضِي، ويَبْقى في ضَميرِ الوُجودِ أنَّ آقتِحامَ الطَّريقِ، دائِماً في الإمْكان...

مُتَّ مَوْتَ هذا النَّسْرِ، عَيْنٌ في مُقْلَةِ الشُّمْسِ وجَنَامُ لَهُ في الآفاقِ...

ولَمْ تَمُتْ مَوْتَ الْبَهْمِ عِنْدَ السُّفُوحِ، لِتَظَلَّ على لِسَانِ الدُّهُورِ وتَعاقُبِ العُصُورِ، أُسْطُورَةً تُرْوَى...

\*

إِنْطَلَقَ الحُسَيْنُ مُوَدِّعاً الكَعْبَةَ، بَيْتَ اللّهِ، حامِلاً رُوحَها بَيْنَ جَنْبَيهِ، وشُعْلَتَها بِكِلْتا يَدَيْه...

تُواكِبُهُ اللَائِكُ وتُبارِكُهُ، وتَطيفُ به كأنّها حَذِرَةٌ عليه... فإنّه البقَيّةُ مِنْ إرْثِ السّماءِ على الأَرْضِ!...

\*{&

رَعْياً لِذِكْراكَ أَبا عَبْدِ اللّهِ، فقدْ أَحْسَسْتَ بِروحِ الأَخْلاقِ في روحِ الوُجود... فَأَرَدْتَ الحَيَاةَ دُنْيا مِنَ الأَخْلاقِ والفَضيلَةِ والحُبِّ...

وأَرادَها الآخَرونَ دُنْيا مِن الشُّهواتِ والرَّذيلةِ والأَحْقادِ...

أَرَدْتَهَا كَوْناً مِنْ لَذَّةِ الرّوحِ، ولوْ في شُعورِ الأَعْصابِ بالأَلْم... وأَرادوها كَوْناً مِن لَذَّةِ الأَعْصابِ، ولوْ في شُعورِ الرّوحِ بالأَلْمِ... فآسْتَحَالَتِ الآلامُ الكُبْرى، في حِسِّ النَّاسِ، لَذَّةً كُبْرى في حِسِّك!...

\*\*

حَتّى لقدْ شَعَرْتَ حِيالَ الدَّمِ المَسْفُوحِ، أَنّه شَفَقٌ مِن شُعاعِ الرّوح... وَرَأَيْتَ، في مُحْمْرَةِ الدِّماءِ، لُؤْلُؤَةَ جَمالِ الحُسْن... ولا يِدْعَ، فقديماً قيلَ المَثَلُ السَّائِرُ: «إنَّ الحُسْنَ أَحْمَر»...

恭 恭 恭

| مَنْبَهَة لهذه الطّبعة(ز)-(ل)           |
|-----------------------------------------|
| الفاتحة(م) - (س)                        |
| مُقَدّمة(ف)-(ث)                         |
| يوم المدينة(٢٥) يوم الميلاد (٦٧)        |
| يوم القِران(٤١) مشاهد                   |
| يوم الايمان الشامخ (٥٥) يوم الدولة (٨٩) |
| دموع(۹۹)                                |
| من أيّام العهد الراشدي                  |
| مع خليفة (١٠٩) في الثورة (١١٩)          |
| جهاد الشباب (١١٣) في الزوبعة (١٣٩)      |
| إلتياع (١٦١)                            |
| من أيّام الحسين السبط (ع)               |
| في الهيكل (١٧٥) تقوى (٢٢٧)              |
| في وجه الظلم (١٨٣) استشارة (٢٤٥)        |
| مع أُرينب (١٩٧) إلى الله (٢٥٣)          |

... فمُحمَّدلم يَصنعُ امُّتُ بِيرِ الأَمْكِم ، بَلْ صَنعَ الْمُتَ بِيرِ الأَمْكِم ، بَلْ صَنعَ الْمُتَ فَي عَدادِ السِّلِ إلى كُلِّ الأَمْكِم ، وَالْكَبُرُظكِينَ الْمُتَ هُ مَتَ مُسَتَنطَلِقُ فِي جَسِم الْعَالَم المُتَداعَى ، كَمَا تنطلِقُ الْعُصَارَةُ ، وفيهَا الْحَرارةُ والْحَيَاةُ والْحَركة.

782910355005 ISBN: 2-910355-00-4

# Thanks to assayyad@maktoob.com

To: www.al-mostafa.com